بیّوں آور نومشلوں کے گئے قاعد ؤ یَسَرَوا الْقرآن کی طرزکا بت پر

خود مصنّف قا عدمُ يَسُرَنَا الْقَرْآن ومُوجِدِطِرِز كَنَابِتُوقا عدهُ يَسُرَنَا الْقرْآن فِي جَهِدوا يا آورا بين و فترقا عدمُ يَسُرَنَا الْقرآن سے شائع كيا -



اس قرآن مجیدی کنابت بیں جوخصوصیتت ہے اُس کی تشریح صفح ۲۰۲ بر ملا حظم فر مائیسے

الم الم :- ب جلدتین روب - مجلدتین روب آش آسف - تین یا تین عددت زیاده ک خریدار ک می است می اس

مینیجر دفتر قاعدهٔ یَشَرنَا الْقرآن قادیان - مُنلِح گورداسپور - پنجا ب

ملنے کا پہنہ ۔

مطبوعهُ دوزبا زارا ليک رکب پرس امرتسرَ با بتناج نق جدا لعزيزصا صبينيمِ علي - تعدا دِجْع پانچ زاد- ۱۵ پرتقبرام





بِشهِ اللهِ الرَّحُمُنِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ وَ مُلِكِ يَوْمِ الرِّيْنِ فَ إِيَّاكَ الرَّحِيْمِ مُلِكِ يَوْمِ الرِّيْنِ فَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ الرَّيْنَ فَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنَ فَ إِيَّاكَ لَعْبُدُ وَ المَّنْ وَ المَّالَةِ فَيْنَ المَّا الْمُسْتَقِيْمَ فِي مِلَا المَّالِدِينَ المَّا المَّالِدِينَ المَّا المَّالِدِينَ وَ السَّالِينَ فَيْ المَّالِدِينَ وَ السَّالِينَ فَي المَّالِدِينَ فَي الشَّالِينَ فَي السَّالِينَ فَي المَّالِدِينَ فَي السَّالِينَ فَي السَّالِينِ فَي السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَاسِلُولِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَاسِلَةَ السَاسِلَةَ السَاسِلَةُ السَّاسِ السَّاسِلَيْنَا السَّلَةُ السَاسِلَةُ السَاسِلُولُ السَّلَةُ السَّاسِ السَّلَةُ السَاسِلِي السَّلَةُ السَاسِلَةُ السَاسِلَةُ الْمَاسِلَةُ السَاسِلِي السَّلِي السَّلِي السَّلَةُ السَاسِلَةُ الْ

- 1



دًى مِنْ رَّبِهِمْ وَأُولِئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ رَاتَ الَّذِينَ فكروا سواع عليهم وأنبذ ذتهم أمرك مَخَتَمَ اللهُ عَلْ قُلُوْ بِهِمْ وَعَلْ سَمْحِهِ انصاً دهِ هُ غِشَا وَقُ وَلَهُ هُ عَذَا بُ عَظِيْهُ وَوَى التَّارِسِ مَنْ يَتَقُولُ أَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِيرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ خدِعُوْنَ اللهَ وَالَّذِيْنَ أَمَنُوْا ﴿ وَمَا يَخْدَعُوْنَ إِلَّا ٱنْفُسَهُ هُ ٵٙؾۺٛۼؙۯۉؾڕڣٛ ڠؙڷۅٛؠڡٟۿڞٙڗڞٞ؞ڣڗؘاػۿۿٳٮڷ*ڰ* وَكُهُمْ عَذَابُ ٱلْهِيْمُ الْمِيكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه لَهُ هُ لَا تُفْسِدُ وَافِ الْآرْضِ ﴿ فَأَكُوْ إِنَّا مَا زَحْدُ صْلِحُون ) لَا إِنَّهُ هُمُ الْمُفْسِدُ وْنَ وَلْكِنْ لا عُرُوْنَ ﴿ وَإِذَا إِقْتِلَ لَهُ هُ أَمِنُهُ الْكَمَا أَمْنَ النَّا لُوْا أَنُوْ مِنْ حَمَا أَمَنَ السُّفَهَا مِا كَلَّا لِيُّهُمْ هُدُ سُّفَهَاءُ وَلٰكِنْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۞ وَإِذَا لَقُوا الَّـذِينَ مَنُوافًا لُوٓا أُمِّنًّا ﴿ وَإِذَا خَلُوْا إِلَى شَيْطِينِهِمْ ﴿ قَالُوۤا إِنَّا كُمْ التَّمَا نَحْنُ مُسْتَهُزءُ وْنَنَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ مُدُّكُمُ وَفِي طُغْيَا نِهِمْ يَعْمَهُوْنَ إِوْلَيْكَ الَّذِينَ شُتَرَوُا الضَّلْكَةِ بِالْهُدَى مِ فَمَارَبِحَثَ يَبْجَارَتُهُ

ومندنم

التقر

~

البقرة

كَانُوْامُهُتَدِيْنَ نِ مَثَلُهُمْ كُمَّتُلُ الَّذِي اسْتَوْقَـكَ رًا ﴿ فَلَمَّا آضَاءَ ثُ مَا حَوْلَهُ ذَهَبُ اللَّهُ بِنُوْرِ لَمْتِ لَا يُبْصِرُونَ مُصَمَّعٌ بُكُمَّ عُمْرً فَهُمُ جعُوْنَ ﴿ أَوْكُ صَبِّبِ مِّنَ السَّمَارِ فِيهِ دُّرُّ بَرْقُ- يَجْعَلُوْنَ آصَا بِعَهُمْ فِيُّ اذَا نِهِ لصَّوَاعِق حَذَرَالْمَوْتِ ﴿ وَاللَّهُ مُحِيْطٌ بِالْكُفِرِينَ نِ كا كُوالْنَارُقُ يَخْطَفُ آيْصَا رَهُمُ هُ كُلُّمَا آضَاءَ لَهُ شَوْافِيْهِ ﴿ وَإِذَا أَظُلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا ﴿ وَلَوْ شَآءًا لِلَّهُ خَمَبَ بِسَمْعِهِمْ وَآبُصَا رِهِمْ وَاتَّا لِلَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ بِ يُرُحُ لِيا يُتُهَا النَّاسُ اعْبُدُوْ ارَبِّكُمُ الَّهِ فِي خَلَقَكُمُ ذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ "، لَّذِن حَلَل لَكُهُ دْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَاءَ بِنَا أَرِ وَآنْزَلَ مِنَ الشَّمَاءِ مَاءً رَجَ بِهِ مِنَ النَّمَرْتِ رِزْقًا لَّكُهُ ، فَلَا تَجْعَلُوْا يِلُّهِ تُه تَعْلَمُهُ نَصَرَانَ كُنْتُهُ فِي رَيْبِ مِّمَّةً انكوابسورة ون ونسله وداد عو حَآءَ كُمْ يِسْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْ تُمْ طِدِ قِينَ ﴿ فَإِنْ هْ تَفْعَلُوْا وَكَنْ تَفْعَلُوْا فَا تَتَقُوا النَّا كَالَّتِي وَقُوْدُهَ

1

اسُ وَالْحِجَادَةُ \* أُعِدَّ ثُولِكُ فِرِيْنَ اللَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحُتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجُ ن تَحْتِهَا الْا نَهْرُ كُلُّما رُزِقُو امِنْهَا مِنْ تَمَرَةِ رِّزْقًا ﴿ قَالُوا لَمُ ذَا لَيْ إِنْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِ مُتَشَا بِهَا وَلَهُمْ فِيْهَا ٱزْوَاجُ مُّطَهَّرَةٌ وَّهُمْ وَيْهِا لِلدُوْنَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَا يَسْتَحْيَ آنَ يَّضُرِبَ مَثَلًا مِنَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْ قَهَا ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ أَمَنُوْ افْيَعْلَمُوْ نَ ٱتُّـهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِ هُ وَآمَّا الَّهٰ ذِينَ كَفَرُوْا فَيَقُو لُوْنَ مَاذَآارَا دَاللَّهُ بِهٰذَا مَثَلًا مِيْضِلُّ بِهِ كَثِبْرُا وَّيَهْدِيْ ٩ كَثِيْرًا وَمَا يُضِلُّ بِهَ إِلَّا الْفُسِقِيْنَ لَّا الَّـذِينَ قُضُوْنَ عَهْدَا لِلَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيْنَا قِبِهِ رَوْيَقُطُ عُوْنَ نَا اَمَرَا مِنْكُ بِهِ آنَ يُبُوْ صَلَ وَيُفْسِدُ وَنَ فِي اكْلَ رُضِ الْمَا وَيُ ولئك هُمُ الْخُسِرُونَ ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْ تُمْ مُوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ﴿ ثُمَّ يُمِينُكُمْ ثُمَّ يُحِيثِكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ ئْرْجَعُوْنَ مُوَالَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْرَمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا، اثُمَّا سُتَوْى إِلَى السَّمَآءِ فَسَوِّ مِهُنَّ سَبُعَ سَمُوْتِ مِوَ ڪُلِّ شَيْءِ عَلِيهُمْن وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَا

وفعزا

الكارْضِ خَلِيْ فَدَّ وَالْرَوْا اَتَّجْعَلُ فِيْهَا مَنْ عَادَتُ مُفَكُ الدِّمَاءَ \* وَنَحْنُ حَمْدِ كَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ مَقَالَ إِنِيْ اَسْلَمُ مَالَا تَعْلَمُونَ لَّمَا كَمَا كُلَّ شَمَّاءَ كُلَّهَا نُمَّ عَرَضَ هُمْ عَلَى الْمَلَيْكَةِ نَقَالَ ٱنْبِعُونِ بِٱسْمَاءِ هَوُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ طِيقِينَ لُوْا سُبُحٰنَكَ لَاعِلْمَلُنَآ إِلَّامَاعَلَّمْتَنَا ﴿ إِنَّكَ ٱنْتَ ثَعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ○قَالَ يَبَاٰدَهُ ٱنْبِئُهُمْ بِٱسْمَارِيهِمْ حَّا ٱنْبَاهُمْ بِأَسْمَا ئِهِمْ قَالَ ٱلْمُ آقُلُ لَّكُمْ إِنِّي آغَلَمُ غَيْبَ السَّمْوَتِ وَالْآرْضِ وَآغَلَمُمَّا تُبُدُونَ وَمَا كُنْ تُمْ تَكُتُمُونَ وَوَاذْ قُلْنَا لِلْمَالِيَكَةِ السَجْدُوْا دَمَ فَسَجَدُ وَالِكُوا بُلِيْسَ ﴿ أَبِّى وَاسْتَكَبِّرُو كَانَ نَ الْكُفِرِيْنَ وَقُلْنَا يَيْا دَمُا سُكُنْ آنْتَ وَزَوْجُكَ جَنَّةً وَكُلَامِنُهَا رَغَدًا كَيْتُ شِئْتُمَا مِ وَلَا تَقْدَيَ ذِهِ الشَّجَرَةُ فَتَكُوْ نَاصِ الظَّلِمِينَ ﴿ فَأَزَّلُّهُ مَ لشَّيْطُنُ عَنْهَا فَاخْرَجَهُمَا مِمَّاكًا نَا فِيْكِ وَقُلْنَا اهْبطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ ۗ وَلَكُمْ فِي الْآ ( ضِ مُسْتَ قَرُّ وَّمَتَاعُ إِلَى حِبْنِ ﴿ فَتَلَقَّى أَدَمُ مِنْ رَّبِهِ كَلِمْنِ فَتَابَ

13.

لهِ وَإِنَّهُ هُوَ لِنَّوَّا بُ الرِّحِيْمُ وَلُلَّا هُبِطُوْا جَمِيعًا ۗ فَا مَّا يَا رِّيِّتُنَّكُهُ مِّ بِّي هُدًى فَمَنْ نَبِعَ هُدَا يَ فَلَا خَوْفُ سَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ نَفَرُوْادَكُذَّ سُوْا بِأَيْتِنَا أُولِيَكَ آصَيْبُ النَّادِ، هُمُونِهَا دُوْنَ ﴾ يُبَيِّيِي إِسْرَآءِ يُبِلَ اذْكُرُ وْارْنِعُمَيِّي الَّيِّيِّيُ كُمْ وَآوْفُوا بِعَهْدِي أَوْفِ بِعَهْدِ كُمْ: بَايَ فَا دُهَبُونِ ﴿ وَأُمِنُوا بِمَا أَنْزُلْتُ مُصَدِّقًا من الشيرة لا تنكو نُمُوا أوَّل كافِرَ بِهِ وَلا نَشْدُوا لِبِتِن تَمَيَّا قَلِيلًا: وَإِيَّا يَ فَا تُنْفُؤُنِ وَرَ تَلْبِسُوا حَقْ بِالْبِيَا طِيلِ وَتَكْنُهُو الْحَقُّ وَأَنْ تَعْلَمُونَ آقيْمُوا الصَّلُوةَ وَأَتُوا الزَّكُوةَ وَازْ كَعُوْا مَعَ لرَّاكِعِيْنَ ﴿ وَنَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبِيرِّ وَتَنْسَوْنَ آنْفُسَكُمْ وَآنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتْبَ وَأَضَلَا تَعْقِلُوْنَ ( ا شتعينُو ابالصُّبُرِ وَالصَّلُوةِ • وَإِنَّهَا لَكِبِيْرَةً رُّلَاعَكَ الْخُشِعِيْنَ ﴾ الَّذِينَ يَظُنُّونَ ٱنَّهُمْ شُلْ رَبِّهِ هُ وَٱنَّهُ هُ إِلَيْكِ رَجِعُونَ لِيَابِ ذُ كُرُ وُانِعُ مَتِى الَّيْنَ ٱنْعَمْتُ عَا

& J.

البغرة المنافعة المنا

لْنُكُنَّهُ عَلَى الْعُلَيْمِ إِنَّ نَ وَانَّتَقُوْا يَهُ مَّا لَّا تَكِي نَفْسُ عَنْ نَّفْسِ شَيئًا وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاءَةٌ وَلَا وُخَذُ مِنهَا عَدْلُ وَلَا هُمْ مِنْصَارُوْنَ رَوَاذِ نَجَّنْنُكُمْ صِّنَ أَلِ فِرَعَتُونَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْءًا لَكَذَابِ بُنَا يُحُونَ انتاء كُور يَسْتَكُيُون نِسَآء كُور وَنِ ذَلِكُم بَلا يَعِن بِّكُمْ عَظِيْمٌ وَإِذْ فَرَفْنَا بِكُمُ الْبَحْرَفَا يَسِيدَ هُوَ آغْرَ قُنَا ال فِرْعَوْنَ وَآنْ تُمْ تَكُظُرُونَ ٥ وَإِذْ وْ ٢٠٠٤ نَا مُوسَى آرْبَعِينَ لَيُلَدُّ ثُمَّ اتَّخَذْ تُمُ الْحِجْلِ مِنْ بَحْدِهِ وَآنَتُهُ ظُلِمُونَ أَنْ حَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذيك تَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ نَ وَإِذَا تَيْنَامُوْسَ لَكِتْبَ وَ لْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُ وْنَ وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهِ عَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْ تُمْرَا نَفُسَكُمْ بِالنِّيْحَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْ مُوْالِلُ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْآآنْفُسَكُمْ وَذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَا رِ ئِكُمْ ﴿ فَتَا بَ عَلَيْكُمُ ﴿ إِنَّكَ هُوَ النَّبُّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿ وَإِذْ قُلْتُهُ لِمُوسَى لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ تُكُمُ الصِّعِقَةُ وَٱنْتُمْ تَنْظُرُونَ ۞ نُسِّمّ كُمْرِيِّنُ بَعْدِ مَوْ سِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ نَ وَظَلَّلْنَا

702

كُمُ الْغَمَا مَرَا نَزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوِي وَكُلُو ارَزَقْنْكُمْ وَمَا ظَلَّمُوْنَا وَلَكِنْ كَا نُـوْا آثْفُسَهُمْ وَإِذْ قُلْنَا ا دُخُلُوا هٰ ذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُا حَيْثُ شِئْ تُمُرْزَغَدًا وَّا دُخُلُوا الْبَ قُولُوا حِطَّةً تَّغُفِرُ لَكُمْ خَطْيِكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِيْنَ نَبَدُّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرًا لَّذِي قِيْ نْزَلْنَاعَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْارِجُزَّاةِنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْ قُوْنَ ٥٠ رَاذِ اسْتَسْغَى مُوْسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ الْحَجَرَ فَا نُفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَأَعَشُرَةً عَمْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَّا إِس مَّشْرَبَهُمْ ﴿ كُلُوْ اوَاشْرَ بُوْامِنَ رِّزْقِ اللهِ وَلَا تَعْنُوا فِي الْكَارُضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ كَنْ تَصْبِرَعَلْ طَعَامِرةً احِدِ فَادْعُ لَنَارَ بِلَكَ خْرِجْ لَنَامِمَّا تُنْبِتُ الْآرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِقُّ ٵڷؖڂؿٛۿۅؘڂؽۯۥؙٳۿۑڟؙۉٳڡٟڞڗٞٵڣٙٳؾٙڷ تُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْ احِن اللهِ و ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَا نُوْا يَكُفُرُوْنَ

تِ اللهِ وَيَقْنُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴿ ذَٰ لِكَ بِمَ عَصَوْا وَّكَا نُوا يَعْتَدُوْنَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَصَّنُوا وَالَّذِينَ ا هَا دُوْا وَالنَّاصِرِي وَالصَّابِئِينَ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْبَيْوِ، لأخر وعمل صالحًا فَلَهُمْ آجُرُهُمْ عِنْدَرَ بِهِمْ وَكُا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ وَوَإِذْ آخَذْ نَامِيْنَا قَكُمُ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطَّوْرَ اخْذُوْا مَا أَتَيْنُكُ عُوِّةٍ وَّا ذَكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ نَكُمَّ وَ لَيْتُ تُمْرِقُنَ بَعْدِ ذُلِكَ ، فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُكُ لَكُنْ تُمْرِضَ الْخِسِرِيْنَ وَلَقَدْ عَلِمْ تُمُ لَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْكُو نُوا رَدَةً خَاسِعِيْنَ ۚ فَجَعَلْنُهَا نَكَاكُارِتُمَا بَـــُنَ بَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَ فَإِلَّامُتَّقِبُونَ وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِ هِ إِنَّ اللَّهِ يَأْمُرُكُمْ آنَ تَذْ يَحُوْا بِقَرَةً ا لُوْا ٱتَتَّخِذُ نَا هُـزُوَّا وَقَالَ آعُوْذُ بِاللّٰهِ آنَ ٱكُوْنَ مِنَ ٱڂ۪ڡڸؽن∂قالُواادْعُ كَنَارَبِّكَ يُبَيِّنْ لَّنَامَاهِيَ طَالَ رِتُهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةً لَّا فَارِضٌ وَّلَا بِكُرِّ عَوَانٌ بَيْنَ لِلكَ وَا فَعَلُوامَا تُؤَمَّرُونَ قَالُواادُعُ لَنَارَبُّكَ يُبَيِّنَ

<u>ئ</u>

مَا لَوْ نُهَا مِقَالَ إِنَّكَ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةً صَفْرًا مُفَاقِعَ تُونُهَا تَسُرُّالنَّظِرِيْنَ ﴿ قَالُواادْعُ لَنَارَبُكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مًا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَتُشْبَهُ عَلَيْنَا ﴿ وَإِنَّا إِنْ شَاءً اللَّهُ لَمُهْتَدُوْنَ قَالَ لِنَّهَا يَقُوْلُ لِنَّهَا بَقَرَةً لَّاذَ لُـوْلُ تُنِهُ رُاكا رُضَ وَكَا تَسْفِي الْحَرْثَ ، مُسَلَّمَةُ لَّا شِيهَ فِيْهَا ﴿ قَالُوا الْنُنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ﴿ فَذَبِّحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴾ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَاذُّرَءْ ثُـمُ فِيْهَا رًا للهُ مُخرِجُ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ عْضِهَا ﴿ كَذْلِكَ يُحِي اللّٰهُ الْمَوْتُ ﴿ وَيُرِيْكُمُ الْيَهِ لَعَلَّكُمْ تَكْفِلُوْ نَ لَ ثُمَّ قَسَتُ قُلُوْ بُكُمْ مِّنَ بَعْدِ ذَٰلِكَ وِي كَالْحِجَارَةِ آوْآشَدُّ قَسْوَةً ﴿ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا تَفَجَّرُمِنْهُ الْأَنْهُرُ ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشُّقُّقُ فَيَخُرُجُ نْهُ الْمَاءِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله وَمَااللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّاتَعُمَلُوْنَ وَأَفْتَطُمَ يُّؤُ مِنُوْالَكُمْ وَقَدْكَانَ فَرِيْقُ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كُلَامَ اللوثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهُ مِنْ بَعْدِمَاعَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ أَمَنُوا فَا لُوْا أَمَنَّا ﴿ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُ

كَمُوْنَ الْكِتْبَ إِلَّا آمَا فِي وَإِنْ هُـمُ وَ فَوَيْلُ لِللَّهِ يَنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتْبَ بِ مريقُو لُون هذا مِن عِندِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ نَمَنًا لُ لَّهُمْ مِّمَّا كُنْبَتْ آيْدِ يُهِمْ وَوَيْلُ لِّهُمُ مّا يَكْسِبُونَ وَقَالُـوْالَنْ تَمَسَّنَا النَّا رُالَّا آيّا مَّا مَّعُدُ وُكَانَّا عُلْلَا تُنْخَذُ تُمْعِنُدَا لِلَّهِ عَهُدًّا فَلَنْ تُخْلِفَ لله عَهْدَةُ آمْ تَقُوْ لُوْنَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿ بَلُ مَنْ لةً وَّآكَا طَتْ بِهِ خَطِيْنَتُهُ فَأُولَٰ لِكَا صَحْبُ خلدُوْن واللَّذِيْنَ أ لحب أوليك آشحب الجنتية ، هُ مُرفِيْهَ نى اسراء يىل لاتغىدۇن الااد أئا وَّذِي الْقُرْبِ وَالْيَتْمِي وَالْمَسْكِيْر فُوْ لُوْ الِلنَّاسِ حُسْنًا وَّ أَقْنُهُو ١ الصَّ لُولاً وَأَنُّوا الرَّكُولاَ م مَّ تَوَلَّيْ تُمْرِالَّا قَلِيدًا لَّهِ مُنْكُمْ وَآنَتُهُ شُخرِ ضُوْنَ ﴿ وَإِذْ

avilla

نصا

آخَذْنَامِيْنَا قَكُمُلَا تَسْفِكُوْنَ دِمَآءَكُمْوَلَا تُخْرِجُوْنَ

نْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَا رِكُمْ نُسَمَّا أَفْرَ ( نُسُمُ وَ آنَ تُمُ تَشْهَ

نُحِّانَتُهُ هُوُلاءِ تَقْتُلُوْنَ آنَفُسَكُمْ وَتُخْدِ. ؽڴۿڔۣۨڽٛۮۣؾٵڔڝۿ؞ؾڟۿڔؙۉڽؘۘۼڶؽ<del>ۣ</del> وَالْعُدُوَانِ وَإِنْ بِيَأْتُوكُمُ أَسْرِى تُفْدُوهُمُوكُهُ وَهُدَوَهُ وَمُحَرِّ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ﴿ أَفَتُؤْمِ نُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتْبِ كَفُرُوْنَ بِبَعْضِ ۚ فَمَاجِزَاءُ مَنْ يَتَفْعَلُ ذُلِكَ مِ خِزْيُ فِ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا ، وَيَوْمَ الْقِيْمَةِ يُرَدُّوْنَ لى آشدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِخَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ( لَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيْوِةَ الدُّنْيَا بِالْأَخِرَةِ وَلَا خَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ ٥ وَلَقَدْ هُ سَى الْكُتْبُ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَهُ الْبَيِّنْتِ وَآيِدُ نُهُ بِرُوْجِ لْقُدُسِ ﴿ اَفَكُلُّمَا جَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَالَا تَهُوْ يَ انْفُسُكُمُ استكبرْ تُم مَ فَفَرِيقًا كَذَّب تُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُون وَ قَالُوْا قُلُوْ بُنَا غُلْفُ ﴿ بَلْ لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفُرِهِ مَ

لِيُلَّا مَّا يُؤُمِنُونَ وَلَمَّا جَآءً هُـ مُكِتْبٌ مِّنْ عِنْ

100

التقا

دِّ قُ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَا نُـوْا مِنْ قَبْ ذين كفيه واء حاء هُمْمًا عَمَ فِريْنَ 🔾 ب آن تكفرواب اً آئز لَ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَشَاءُ مِنْ عِدَ كْفِرِيْنَ عَذَابٌ مُتَّهِيْنُ ﴿ وَ ، طوَيلاً اآئزل اللهُ قَا لُوْا نُـؤُمِنُ بِمَ وَرَآءَ لَاهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَ لُهُ كَ أَنْكِيبَاءَ اللهِ مِنْ قَدْحَاءَكُمْ شُوْ تُمُ الْدِدُ لَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْظُ لُهُ وَرَفَعْنَا فَهُ تَا محة اطقا يَّةِ قُوْلًا شَمَ ۾ **ف**ا ۾ ڏه هُـهُ من آيم لْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ طِبِ قِبْنَ

بتاءُ و بدالف نَّوْهُ أَبَدًّا بِمَافَدَّ مَثَ آيْدٍ بِهِمْ وَاللّهُ لظّلِمِيْنَ وَلَنتَجِدَ تُلَهُمْ آخِرَصَ النَّا ل كيوة ، وَمِنَ الَّهِ يُنَ أَشْرَكُوا ؛ يَوَذُ أَحَدُ هُلُولُو مَّرُالْفَ سَنَةِ، وَمَاهُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ آن يُّحَمَّرُ وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ فَلُ مَنْ كَانَ عَدُوَّ الِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ تَرْكَهُ عَلَى فَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًالِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّ بُشُرِى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ن كَانَ عَدُوًّا رِّتُهِ وَمَلْئِكُتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِ يُلَّا كُلُلُ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُدَّ وَّلِّلْكُفِرِيْنَ ﴿ وَلَقَدْ آنْزَلْنَ كَ أَيْكُ بِينَةِ وَمَا يَكُفُرُ بِهَ آلِلَّا الْفُسِقُونَ وَاد لْلُّمَا عُهَدُ وَاعَهُدًا نَّبَذَ لَا فَرِيْقُ صِّنْهُمْ ، بَلْ ٱكْثَرُهُ هُ اءَ هُـهُ رَسُوْلَ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ئۇن⊙ۇلتاج مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْنَ مِّنَ اللَّذِينَ أُوْنُوا ظهُوْرِهِ اللووراء واالشلطيثء يعْلَمُون واتَّبَعُوْامَاتَهُ لَيْمُنَ وَمَا كُفَرَسُلَيْمُنُ وَلَكِنَّ الشَّيْطِينَ كُفَرُ وَا لِّمُوْنَ النَّاسُ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَ

FRAT

بِلَهَا زُوْتَ وَمَا رُوْتَ وَمَا يُعَلَّمُن تَّى يَقُوْلُا إِنَّمَا نَحْنُ فِتُنَكَّ فَلَا تَكُفُرُ ﴿ فَتَ يُفَرِّقُوْنَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِ ارِّينَ به مِنْ آحَدِ اللهِ بادُنِ اللهِ وَيَتَعَلَّمُوْ رُّهُ مُورِّلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوْالَمَنِ اشْ الاخِرَةِ مِنْ خَلَا فِي وَلَيْهُسَ مَا شَرَوابِهَ هُمْ الْوَكَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلُوا تُنَّهُمُ امْنُوا وَ تُو بَتِ قُونَ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرُ ولَوْ كَا نَمُوْ تَ مِيْا يُهَا لِلَّهِ بِنَ أَمَنُوْالَا تَقُوْلُوْا رَاعِ دُّ الْهِ يُنَ كَفَرُوْامِنَ آهُلِ الْكِتْ بْنَ آن يُسْتَزَّلَ عَلَنْكُمْ يِتِّنْ خَبْرِيِّنْ تَنصُّ بِرَحْمَنِهِ مَنْ يَنْسَأَءُ وَاللَّهُ ذُوالْفَضْلِ سخ مِنْ أَيَةٍ أَوْ نُنْسِمَ لهَا ﴿ ٱلَّهُ تَعْلَمُ آتَ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَ خِيرُ الْمُ تَعْلَمُ آنَّ اللهُ لَهُ لَهُ لْأَرْضِ - وَمَالَكُمْ يَنِ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا نَصِ

ه تُسريد و و آن تشعَلُوا رَسُو لَكُمْ كُمَّا سُئِلَ مُوسَى لُ وَمَنْ يَتَبَدُّ لِ الْكُفْرَ بِ الَّالِدِ يُسَمَّأُ فِي فَقَدْ رُودٌ كَتْبُرُّصِّنَ آهُـلِ الْكِ وْ يَكُودُ وْ نَكُورِ قِنْ بَعْدِ إِيْمَا نِكُوكُفّاً رَّا ﴿ حَسَدًا مِّنْ دِ ٱنْفُسِهِ هُرِّتُنَ بَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقِّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِ هِ وَإِنَّ اللَّهُ الثلث عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَٱقِيبُهُوا الصَّلُوةَ وَأَتُهُوا رُّكُوةُ وَمَا تُقَدِّمُوالِ أَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوْهُ نْدَاللَّهِ وَإِنَّاللَّهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ وَقَالُوْا نَ يَبَدُخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَأَنَ هُوْدًا أَوْ نَطِيرِي كَ آمَانِيُّهُ هُ فُلُ هَا تُوابُرُ هَا تَكُمْ إِنْ جِ قِيْنَ ﴿ بِهِ مِنْ آسُلَمْ وَجُهَـهُ لِلَّهِ وَهُـ سِنُ فَلَكَ ٱجْرُهُ عِنْدَرَبِّهِ وَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُ هُ رَحْزَنُوْنَ ٥ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ لتَّصٰإى عَلَى شَيْءِ روَّ قَالَتِ النَّصٰإِي لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ ى شَى يِه وَّهُمُ مَيَتُ لُوْنَ الْكِتْبِ وَكَذَٰ لِكَ قَالَ الَّذِينَ يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۖ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَـوْدَ

كأثؤافيه تثت جدَائلهِ آنْ تُ ئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ آنْ يَدْخُ ، الدُّ نْيَاخِهْ ئِي وَّلَهُمْ فِي الْأ وَيِلْهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ: حُدُا لله وإنّ الله وَاسِعُ عَلِه سُدُختَهُ اللَّهُ لَهُ مَا فِي السَّمْ لُوااتَّخَذَاللَّهُ وَلَ ں ﴿ كُلُّ ، كُلُّ اللَّهُ فَانِيتُونَ ﴿ بَيدِيمُ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ ضَى آمْرًا فَاتُّـمَا يَقُوْلُ لَـهُ كُنْ فَتَكُونُ ( ذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْكَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ آدْتَا تِينَا أَيْتُ كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِ مُرَمِّثُكُ قُولِهِ قُلُوْ بُهُمْ اقَ لَرِيْ تَكُوْ عَنْ أَصْلَ التطايحة ى اللهِ هُوَ الْهُدٰى وَلَيْنِ اتَّبَعْد لَذِي جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ " مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِ

स्वा

كَمْ وَآنِنَ فَضَّلْتُكُهُ عَلَا لِّنِي ٱنْعَ لاَ تَجُزِيْ نَفْسُ عَنْ نَّفْسِ كُلُمُ مُن ﴿ وَاتَّكُو اللَّهُ اللَّهُ مُا اللَّهُ مُا اللَّهُ مُا اللَّهُ مُا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل ئُ أَن مِنْهَا عَذِلٌ وَلا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةً وَّكَا لى إ بُـرُ هِـمَرَبُّـهُ بِكَلِمُ بيّ م فَأَلَ إِنَّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ڽ ذُرِّ تِيَّتِى ﴿ فَالَ كَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّلِمِينَ ﴿ وَإِذَ الْبَيْتُ مَنَا بَدَّ لِلنَّاسِ وَآمِنًا ﴿ وَا تَنْجِ برجمة مُصلّ وعَهدنا إلى إبر رُّكَّعِ الشُّجُودِ O وَإِذْ فَأَلَ إِبْرُهِمُ رَبِّ اجْعَلَ لتَّمَا ت مَنْ امِّنَ و يَوْمِ الْآخِرِ عَالَ وَمَنْ كَفَرَفَأُمَتِّعُهُ فَلِيلًا لى عَـذَابِ النَّارِورَ بِئُسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ مُ الْقَوَاعِدُونَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِ

2000

بتكاماتك آنت الشمثع العك شلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَ رِنَا مَنَا سِكُنَا وَتُبَ عَلَيْنَا ﴿ إِنَّكَ آنْتَ التَّهَّا رِّحِيْمُ ورَبِّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُولًا مِّنْهُ لَوْاعَلَيْهِمْ الْبِيْكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَ هُ النَّكَ آنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيْمُ 6 مَّنْ يَكْرُغَبُ ن صِّلَةِ إِبْرُهِمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِا صُطَفَدُ دُّ نَيّاً • وَإِنَّهُ فِي الْأَخِرَةِ لَمِنَ الصَّاحِيْنَ وإِذْ قَالَ خَرَبُ فَأَ اسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْكُ لِرَبِّ الْعُلَمِينَ ( ال بُرْهِمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ﴿ يُبَيِنِيُّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَ كُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَـمُو ثُنَّ الْأَوْانَـثُمُ شُسُلِمُونَ أَامُ يتُمْ شُهِدَ آءًا ذُكَضَرَ يَحْقُوبَ الْمَوْتُ الذَّفَالَ لِبَينِيْ تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِيْ عَالُوْا نَعْبُدُ الْهَكَ وَالْ مَرَوَا سُمْعِيْلَ وَإِسْحُقَ إِلْهًا وَّاحِدًا ﴿ وَ لهُ مُسْلِمُهُ فَ نَالِكَ أُمِّنَةً قَلْخَلْثَ وَلَهَا مَا سَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمُ \* وَلَا تُسْعَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا لُوْنَ وَقَا لُوْاكُوْ نُوْاهُوْدًا آوْنَطِ رَى تَهْتَدُوْا م

﴿ هِـمَ حَنَّـنُفًّا ﴿ وَمَا كَانَ مِ يْنَ وَلُوْالْمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ تعقود ت والأشتاط وماأوتي موسى وع ٱوْرِقِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ زَّبِيهِمْ الْانْفَرِّقُ بَيْنَ آحَ نْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ وَ فَإِنْ أَمَنُوا بِمِنْلِ مَنْ تُمْ بِهِ فَقَدِا هُتَدَوَا \* وَإِنْ تَوَكَّوْا فَإِنَّمَا هُـمُ إِ شقاق، فَسَتَكُفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيمُ الْعَلِيمُ لِ بْغَةَ اللهِ وَمَنْ آحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةُ وَنَحْنُ لَهُ بدُوْنَ وَقُلْ آئِحَا جُونَنَا فِي اللهِ وَهُوَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَآ اَعْمَا لُنَا وَلَكُمْ آعْمَا لُكُمْ وَيَحْنُ لَـهُ مُخْلِصُوْنَ لِ آمْ تَقُوْ لُوْ نَالِاً إِبْرُهِمَ وَإِسْمُعِيْلَ وَإِسْحُقَ وَ يَعْقُوْبَ وَالْأَسْبَاطَكَا نُوْاهُوْدًا ٱوْ نَطْرِي وَ قُلْ ءَ ٱنْسَتُمُ آعُلَمُ آمِ اللَّهُ ﴿ وَمَنْ ٱظْلَمُ مِصَّنْ كُنَّمُ شَهَا دَةً عِنْدَة صِنَ اللهِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿ يِلْكَ أُمَّةً قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كُسَبْنُمْ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ مُ

۲

۲۱. ۲

شَفَهَا مُصِنَ النَّاسِ مَا بِيْ كَا نُوْاعَلَيْهَا وَلُ لِلَّهِ الا يَهْدِي مَنْ بَيْنَا عُرِلْ صِرَا طِمُّ سُ كَذٰلِكَ حَعَلْنُكُمْ أُمَّةً وَّسَطَّالِّتَكُوْ نُواشَهَ سِ وَيَكُوْنَ الرَّسُولُ عَلَيْ كَمْ شَمِدُ لَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا لرَّسُولَ مِمَّنَ يَّنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتُ رَقَّا كَا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللهُ وَمَا كَانَ اللهُ نِيْمَا يَكُمْ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوْفُ رَّح دْ نَرْى تَقَلَّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ ، فَلَنُولِيَنَّكَ مِ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَحَيْد كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوْهَ كُمْ شَطْرَةً ﴿ وَإِنَّ الَّهِ بُنَ لْبُ لِيَعْلَمُونَ آنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ وَمَا لِلَّهُ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَـ بِنُ آتَيْتَ الَّهِ يُنَ أُوْتُوا لْبَ بِكُلِّ أَيْدٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ ، وَمَ ضُهُمْ بِتَابِحِ قِبْلَةَ بَعْضٍ • وَلَ آهُوٓآءَهُ هُرِقِّنُ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِب

إِنَّكَ إِذَّ تَمِنَ الظَّلِمِ إِنَّ أَلَّا ذِينَ أَتَيْنَهُمُ الْكِ يَصْ فَوْنَهُ كُمَّا بَصْرِ فَوْنَ آبُنَا ۖ هُـهُ وَإِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُ لَيْكُنُمُوْنَ الْمَتْقُ وَهُم يَعْلَمُوْنَ ﴿ ٱلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ اقَلَا تَكُوْ نَنْ مِنَ الْمُمَتِّرِيْنَ نُ وَلِكُنْ وَجُهَنَّ هُوَ مُولِيْهَا فَا سُتَبِهُو الْجَيْرِيِّ وَأَيْنَ مَأْتَكُوْ نُوْايَاتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيْعًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ وَمِنْ لَحَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلَّ وَجُهَكَ شَطْرَالُمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ إِنَّ لَا لَكُونٌ وَمِن وَبِلْكَ وَمَا اللَّهُ عَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيِثُ خَرَجْتَ فَوَنْ وَجُهَاتَ شَطْرًا لُمَسْجِ التداه المستنف عا كنش فدكه وجد مكه شكرك لِنَلَّا بَكُونَ بِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ دُجَّةٌ وَالَّالَّذِينَ ظَلَّمُهُ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوْ هُمْ وَاخْشُوٰ فِي وَلِأُرْتِمَّ رِنْعُمَتِي عَلَيْكُ وَلَعَاَّكُهُ تَهُنَّدُونَ ثُرُكُمّا آرْسَلْنَا فِيكُمْرَسُوكُ لِإِمِّنْ إيشلوا عَلَيكُمْ النِناكُويُزُ جِبكُمْ وَيَعَيِّمُكُمُ الْجِنْبِ وَ الحِنْمَةَ وَيْعَلِمُكُمْ مَّالَمُ تَكُوْنُوا تَعْلَمُونَ فَ إِفَاذْكُرُونِ آذْكُرْ كُمْ وَاللَّهُ كُرُوالِيْ وَكُا تَكُفُرُونِ يّاً يُنْهَا الَّذِينَ أَمّنُوا سْتَعِينُوْا بِالصَّبْرِوَ الصَّلُوةِ

تَّاللَّهَ مَعَ الصَّبِرِيْنَ ﴿ وَكَلاَتَقُولُو الْمِن يُّقَةَ يْلِ اللهِ آمُوَاتُ ﴿ بَلْ آحْيَاءً وَّلْكِنْ لَّا تَشْعُ لُوَ نَّكُمُ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ كَامْوَالِ وَالْإِنْفُسِ وَالنَّهَابِ وَكَالْتُمَانِ وَكِيشِهِ وَلَيْشُوالصَّا اَبَتْهُمْ مُّصِيْبَةً ، قَالُوْالِتَّالِلْهِ وَل جعُوْنَ ﴿ أُولَئِكَ عَنَيْهِمْ صَ حَةُ وَأُولِئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ رَانًا الصَّفَ حَرُوَةً مِنْ شَعَارَئِراللهِ \* فَمَنْ حَجُ الْبَيْتَ أَوِاعْتَمَرَ لَاجُنَاحَ عَلَيْهِ آنَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ﴿ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا اتَّاللَّهُ شَاكِزٌ عَلِيْمٌ ﴿ إِنَّ الَّهِ يُنَ يَكُنُّمُونَ امِنَ الْبَيِّنْتِ وَالْهُدِى مِنْ بَعْدِ مَا بَيِّتْ س في الْكِتْبِ أُولِينَكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُ لِّعِنُوْنَ لِ إِلَّا الَّذِينَ تَا بُوْا وَآصُلَحُوْا وَبَيَّنُوْ ولَيْكَ آتُوْبُ عَلَيْهِمْ وَآنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿ إِنَّ للَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَا تُواوَهُمْ هُكُفًّا زَّا ولَيْكَ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلْئِكَةِ وَالنَّاسِ آجِمَعِينَ رّ ئَهُمُ الْعَدَّابُ وَلَاهُمْ يُنْظَرُونَ ﴿

حِدُ ، كَالِلْهُ إِلَّاهُو أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مِّنَاءً فَأَحْيَا لْمُسَخَّرِبَيْنَ السَّمَّآءِ وَالْآرْضِ لُوْنَ رَوْمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ للهِ آنْدَ ادًا يُحِبُّونَهُ مُكَحُبِ اللهِ وَالَّذِينَ أَمَنُوْآ شَدُّ كُبًّا رِبُّهِ ﴿ وَلَوْ يَرَى الَّهِ يُنَ ظَلُّمُوْ الْذِينَ نَعَذَابَ انَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ، وَّآنَّ اللَّهَ شَدِيبُ راِذْ تَسَبَرَّا الَّهِ يُنَ اتُّبِعُوْامِنَ الَّهِ ذِينَ اتَّبَعُوْالَوْآنَّ لَنَا بَرِّءُ وُامِنْاً كُذٰلِكَ بُرِيْهِمُ اللّٰهُ آعْمَ اهُمْ بِخَارِجِيْنَ مِ سُ كُلُوامِمَا فِي اكْ رُضِ حَلْلًا الشَّيْطِن إِنَّا لَكُمْ عَدُوًّ مُّ

تَمَا يَا مُرُكُمْ بِالسُّوْءِ وَالْفَحْشَاءِ وَآنَ تَفُولُوا عَلَى اللهِ كاتغلمون واذارقيل لهما تبعواماً آنزل الله لُوْا بَلُ نَتَّبِحُ مَا ٱلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَاءَ نَا ﴿ آوَلُوْ كَانَ بَآوُهُمْ مُلَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ﴿ وَمَثَـلُ خِيْنَ كَفَرُوْاكُمَنْكُ اللَّذِيْ يَنْعِقُ بِمَالَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَينداءً صُمَّ بُكُمُ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ يَآيُهُا الَّذِينَ أَمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبْتِ مَارَزَقُنْكُمْ شَكُرُوْالِلْهِ إِنْ كُنْتُمُ إِيّاً لَا تَعْيُدُوْنَ وَإِنَّا مَا حَدَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَرَ لَحْمَ الْحِنْزِيْرِ وَمَا أَجِلَّ بِهِ ببرالله ، فَمَنِ اضْطُرَّغَيْرَبَاجٌ وَّكَاعَا يِدِ فَلَّا اثْهَ لَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُو زُرِّحِهُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ اَآنْزَلَا مِلْهُ مِنَ الْكِتْبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهِ ثَمَنَّا قَلِيْلًا لَئِكَ مَا يَا كُلُون فِي بُطُونِهِ مُ إِلَّا النَّارَوَكَا يُحَلِّمُهُمُ لله يَوْ مَالْقِيْمَةِ وَلَا يُزَجِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابً ـيْمُنُ أُولِئِكَ اللَّهٰ يُنَ اشْتَرَوُا الضَّلْلَةَ بِالْهُذِي وَ لْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ، فَمَآاَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِر ٵٙؾٙ١ٮڷٚ*ۊڹ*ڒۧڵ١ڷڮڗ۬ڔؠٵڷڂڣۜ؞ڗٳڹۧٳڷۜڿؽڹ١ڿٛؾڵڡؙۉٳ

ق بعيد ل، والسّ زَّكُولًا \* وَالْمُوْ فُوْنَ بِعَهُ سَاءِ وَالضَّ برين في كَ الَّـذِيْنَ صَـدَ قُـوْا ﴿ وَأُولَٰ إِ مُتَّقُوْنَ ٥ يَـا يُهَا اللَّذِينَ أَمَنُوْاكُتِبَ قِصَاصُ فِي الْقَتْلِي ﴿ ٱلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَ لة اغت لَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ر آحدكم المهو شان تر

TUE

ذِيْنَ يُبَدِّ لُوْنَـهُ اللهُ هِ وَإِنَّ اللَّهُ غَفُو زُرَّجِ 352 لٰي سَفَر فَحِدٌ تُأْرِّتُ مَا يَّةً يُرًّا فَهُوَ خَبْرُلَّ نفري لى سَفَرِ فَعِدَّةً قُرْثُ آتَ سرولايريدي دَّةً وَلِتُكَبِّرُوا اللّهَ عَلَى مَ عُرُوْنَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَ عُوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَ

يُبُوْالِ وَلَيُؤْمِنُوْا بِي لَعَ كُهُ لَسُلَّةَ الصِّيَامِ الرَّفَّكُ إِلَى نِسَ اَسُ لِّكُمْ وَآنْتُمْ لِيَاسٌ لِيَّهُنَّ مَعَلَمُ الْ ــثُوْتَخُتَا نُـوْنَ آنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَتُـكُمْ، ڭىلى تايشۇۋھىت دا بىتىغۇا ماڭتىت اىلەكىگەرة لُمُواوَا شُرَبُوا حَتَّى يَنْبَيَّنَ لَكُمُالْخَيْطُالَا بُيَضُ مِنَ اكآشود مِنَ الْفَجْرِ فُرِّ آيْتُ و الصِّبَا مَا لَى ڵؽ<u>ڸ</u>؞ٙٷٙڵٲؾؙڹٵۺؚۯۉۿٮۜۜٷٙٱڹٛٮؿؙۿۼٵڮؚڡؙؙۅٛؽ؋ۣ كَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَقْرَ بُوهَا اللهُ عُذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ اسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٥ وَلَا تَا كُلُوْا آ مُوَالَكُمْ لَبَاطِلِ وَتُدْ لُوْ إِلِهَ آلِكَ الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فبرينظًامِّنْ آصُوَالِ النَّاسِ بِالْانْعِرْ آنْسَتُمْ تَعْ يَسْتَلُوْنَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ، قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ. لَحَجِّ ﴿ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ هُوْدِهَا وَلٰحِتَّ الْبِرَّمَنِ اتَّقٰي ۚ وَٱتُوا الْبُيُوتَ مِ ٲ؞ۯٳؾۧۜڡؙۅٳؠڷٚؖڎڷڂڷؖۘڪؙۿڗؙڡٛٛڸحُۉڹ۞**ڗڡٵڗ** يْلِ اللَّهِ الَّذِيْنَ يُقَالِنُ لُوْنَكُمْ وَكَلَّ تَعْتَدُوْا اللَّهِ اللَّهِ الَّهِ الْمُؤْمَدُ كَلَّ تَعْتَدُوْا ال

بُ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوْ هُمْ حَدَ فَتُمُوْهُ مُواتَحْرِجُوْهُ مُرِّتُ حَيْثُ آخُ الْمُ اللَّهُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقْتِلُوْ هُـهُ عِنْهُ مَسْجِدِ الْحَرَامِحَتَّى يُقْتِلُوْ كُمْ فِيْهِ ، فَإِنْ قَتَلُوْ كُمْ لُوْ هُمُ عُذَٰ لِكَ جَرَّآءُ الْكُفِرِيْنَ نَ فَ نَتَهَوْ افَاقَ اللَّهَ غَفُو رَّرِّحِيْمٌ وَقَاتِلُوْ هُ مُحَتَّى كُوْنَ فِتْنَةً وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلَّهِ ﴿ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْدًانَ إِنَّا عَلَى الظَّلِمِ يُنَ ﴿ ٱلشَّهُرُ الْحَرَّامُ بِالشَّهْرِ حَرَامِ وَالْحُرُمْتُ وَصَاصً وَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ لَاعْتَدُوْاعَلَيْهِ بِمِثْلِ مَااعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا لله واعكمه وات الله مع المُتَّقِين وا نَفِقُوا فِي يُلِ اللهِ وَلَا تُلُقُوْا بِآيْدِيْكُمْ إِلَّ التَّهُلُكَةِ عُورَ سِنُوا ﴿ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَآتِهُ وِالْحَجِّ وَالْعَا عُمْرَةً رِلْهِ وَ فَإِنْ أَحْصِرْتُ مُ فَمَا اسْتَيْسَرَمِنَ الْهَدْيِ ، رُءُوْ سُكُمْ حَتَّى يَبُلُغُ الْهَـدُيُ مَحِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا آوْبِهِ آذًى مِّنْ رَّاسِهِ نَفِذَيَةً مِنْ صِيبًا مِرَآوْ صَدَقَيةِ آوْ نُسُلِهِ ، فَإِذَا

نْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَبِّ فَمَ اشتيتسرّمِن الهَدْي ، فَمَنْ لّمْ يَجِدْ فَصِيامُ لْنَهْ فِآيًّا مِرِفِ الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعُ تُمْ وَيُلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةً ﴿ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ آهُلُهُ حَاضٍ رَو المَشجدِ الْحَرَامِ وَاتَّـفُواا للَّهَ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ ٱلْحَجُّ آشْهُرُ مَّعْلُوْ مُكَ ، فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِتَ الْحَجَّ فَلَا رَفَكَ وَكَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِ الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرِيَّ عُلَمْ هُ اللَّهُ وَ تَـزَوَّدُوْا فَلِكَّ خَيْرَالِـزَّادِ التَّنْقُوٰى ۚ وَاتَّنَقُوْنِ يَـاُولِ لاَ لَبَابِ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ آنْ تَبْتَغُوْا فَضُلًّا مِّنْ رَّ بِّكُمْ وَ فَإِذَا آ فَضَ تُمْ مِّنْ عَرَفَا بِ فَا ذُكُرُوا اللهَ عِنْدَالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرْوْهُ كُمَا هَلْ كُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ وَنُحَّر آفِيْ ضُوْامِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُواا للَّهَ ا اِتَّاللَّهُ غَفُورٌ رِّحِيْرُ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مِّنَا سِكُكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِ كُرِكُمْ أَبَاءَكُمْ آوْآشَدَّذِكُرُاه فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَقُولُ رَبَّنَا أَتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَ

أَجِرَةٌ مِنْ خَلَاقِ وَمِنْهُمْ مِّنْ يِّنَّهُ تَنَا اينا في الدُّنكا حَسَنَةً وَّفِي الْأَحْدَةِ. عَذَاتِ النَّارِ أُولِئِكَ لَهُ مُ نَصِيْبٌ مِّمَّاكُسَبُوْ اب و وَاذْ كُرُواا لِلَّهُ فِي آيًّا مِي انصف للهُ سَريْحُ الْحِسَ عُدُوْدُ بِن افْمَنْ تَعَجُّلُ فِي يَوْمَيْنِ فَلَارَاثُمَ عَلَيْهِ ا مَ عَلَيْهِ ولِمَن اتَّفَى وَاتَّفُوا اللَّهُ عَلَمُوا آتَكُمُ إِلَيْهِ تُحُشِّرُ وْنَ وَوَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّحْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَيُشْمِدُ اللهَ أَفِيْ قَلْبِهِ «وَهُوَ آلَدُّ الْخِصَامِ» وَإِذَا تَوَلَّى سَلَى رليُفُسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَدْثَ وَالنَّسُلَ، للُّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَأَدَ وَإِذَا قِيْلَ لَـهُ اتَّتِقِ اللَّهُ خَذَتْهُ الْعِرَّةُ بِالْلاثْمِ وَحَسْبُهُ جَهَنَّهُ وَلَبِئُسَ مِهَا دُر وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَنْشُرِيْ نَفْسَهُ ابْتِ اتِ اللهِ وَاللَّهُ رَءُوْفُ ما لُعت لُّذِيْنَ أَمَنُهِ الدُّخُلُوْافِ السِّلْهِ كَآفَّةً مُوكَّا طُوٰتِ الشَّيْطُن ﴿ إِنَّـٰ هَ لَكُهُ عَدُدُّ مُّبِيْنُ ۞ فَإِنْ ذَلَلْ نُ بَغِدِ مَا جَاءَ ثَكُمُ الْبَيِّنْتُ فَاعْلَمُ وَاآتَ اللَّهَ عَ

يْمُ مَلْ يَنْظُرُوْنَ إِلَّا آنَ يَّا إِنَّهُمُ اللَّهُ فِي صِّنَ الْخَمَامِ وَالْمَلْئِكَةُ وَقُضِى الْأَصْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَ لاَمُوْرُ نُ سَلَ بِنِي إِسْرَاءِ يُلِكُمُ أَتَيْنُهُ مُرَّمِّنَ أَيِّهُ يتنة ورق يُبَدِّلُ نِعْمَةَ اللهِ مِنْ بَعْدِمَاجَآءَ تُنهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَرُبِّنَ لِلَّذِينَ كُفَرُوا الْحَيْهِ ثُهُ الدُّنْيَاوَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا مِوَالَّذِيْنَ تَّقُوا فَوْ قَهُمْ يَـوْمَ الْقِيْمَةِ وَاللّهُ يَـرُزُقُ مَنْ يُسَاعِ غَيْرِحِساً بِ٥ كَانَ النَّاسُ أُصَّةً وَّاحِدَةً " فَبَعَثَ ىڭەالنىيىن مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ وَٱنْزَلَ مَعَهُمُ كِتْبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْ هِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ إِلَّا الَّهِ يِنَ أُوْنُو هُ مِنْ بَعْدِمَا آءَ تُهُمُ الْبَيِّنْتُ بَخْيًا بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ مَنُوالِمَا اخْتَلَفُوْ إِذِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْ نِهِ وَاللَّهُ بَهْدِي مَن يَسَاءُ إلى صِرَاطٍ مُستَقِيْمِ آمْحَسِبُتُمْ آنَ خُلُواالْجَنَّةَ وَلَمَّا يَا تِكُمْ مِّتُكُلُ الَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتُهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُو احَتَّى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِينَ أَمَنُوْا مَعَدَمَتَى نَصْرُا لِلْهِ ا

للهِ قَرِيْكِ وَيَسْتِلُوْنَكَ مَا ذَايُهُ خَيْرِفُلِلُوَالِدَيْنِ وَالْأَفْرَبِ ن السّبيل ومَاتَفْعَلُوْا مِنْ خَبْر بْمُرُّ كُنتِ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَكُرْكُ لَّكُمْ، كُرُهُوْاشْيْعًاوُّهُو للهُ اللهُ عَالَ هُو شَدُّ لَّكُو اللهُ مَعُ ويشتكؤنك عن الشّهر الْحَرّامِ قِتُ لِ كَبِيْرًا وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَ حَرَامِ وَإِحْرَاجُ آهَ للهِ وَالْفِتْنَةُ آكَ بَرُمِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ لُمْحَتَّى يَـرُدُّوْكُمْعَنْ دِيْنِـ كمهران اشتطاعه وا طَتْ آعْمَالُهُمْ فِي الدُّ قَ آصْحُبُ النَّارِ \* هُـ هُ فِيْ هَ نَ أُمَّنُوا وَالَّذِينَ هَا يُلِ اللهِ أُولَئِكَ يَـرُجُوْنَ رَحْمَتَ اللهِ وَا كيشتَلُوْنَكُ عَن الْخَمْرِوَا

100

ويْهِ مَآلِ ثُمَّ كِبِيْرُوَّ مَنَا فِعُ لِلنَّاسِ وَإِنْهُهُمَّ بَرُمِنْ تَفْعِهِمَا ﴿ وَيَسْعَلُوْ نَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ الْخُلَا لَعَفْوَ وَخُذِلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْتِ لَعَلَّهُ تَتَفَكُّرُوْنَ لِ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ • وَيَسْتَلُوْ نَلْكَ عَنِ الْيَتْلَى وَلُواصْلَاحُ لَّهُمْ خَيْرٌ وَلَانْ يُخَالِطُوهُ فَإِخْوَا نُكُمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَمِنَ الْمُصْلِح وَلَوْ شَآءَا للهُ كَا عَنْتَكُمُ وَإِنَّ اللَّهَ عَيزِيزٌ حَكِيْمٌ ٥ وَلَا تَنْكِحُوا لْمُشْرِكْتِ حَتَّى يُوْمِنَّ ﴿ وَلَا مَدُّ مُّوْمِنَةٌ خُيْرُةٍ نَ مُّشْرِكَةِ وَّلُوْ آعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّ ۇمىنۇا «وَلَعَبُدُ شُؤْمِنَ خَيْرُضِنَ مُشْرِكِ وَلَـ كُمْ اُولِيُكَ يَدْعُونَ إِلَّى النَّارِ \* وَاللَّهُ يَسِدُعُوا ڷڡؘۘڿٛڣڗۊؠٳۮٛڹؚ؋؞ٙػؽڹؾڽؙٵ۠ۑؾؚ؋ڸڵؾؖٵ<del>ڛ</del> لَعَلَّهُمْ يَتَذَكُّرُوْنَ ۞ وَيَسْعَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ لْ هُوَ آذًى وَاعْتَزِلُو النِّسَآءِ فِي الْمَحِيْضِ وَلَا قْرَبُوْهُ تَ حَتَّى يَطْهُرُنَ \* فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأَتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ آمَرَكُمُ اللَّهُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّا بِينَ بُ الْمُتَطَهِّرِينَ ونِسَا وُكُوْحَوْ فَ لَكُوْم فَأْتُوا

۵:**وَقَد**ّمُ قُوْلًا وَبُشِر ضَعَ لِآيْمَانِكُمْ آنْ تَعَرُّوْ لنَّا سِ ١٥١ سلَّهُ سَمِ للُّغُونِي آيْمَانِكُمْ وَ لَكِنْ يُوَ سَبَتُ قُلُوْ بُكُمْ وَاللَّهُ غَفُوْ زُحَلِ ئىلۇر ئەلات ئەلات اقاد يْعٌ عَلِيْهُ وَالْمُطَلَّقْتُ أُ لَهُنَّ آ لْتُهُنَّ آحَقّ ب مثنأ الآذى عَلَيْهِ و د لگ 11867 55% خُدُوْامِمَّا أَتَيْ حُدُوْكا لِلهِ • فَرِ

حُدُوْدَا للهِ وَلَلْجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا فَتَدَتْ بِهِ وَتِلْكَ حُدُودُاللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ، وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَا للهِ وَلَيْكَ هُمُ الظَّلِمُونَ وَفَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُحَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَاجُنَا مَ عَلَيْهِمَا آنَ يَتَرَاجَعَآلِ فَظَنَّا آنَ يُتُقِيْمَا حُدُوْدَاللَّهِ ﴿ وَتِلْكَ حُدُودُا لِلَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ وَوَلِدًا لَلَّقْ تُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ آجَلَهُ تَ فَأَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفِ آوْ بِرِّحُوْ هُنَّ بِمَعْرُوْ فِ-وَلَا تُمْسِكُوْ هُنَّ ضِرَارًا لِّنَكْتَدُوْاهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَكُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُ وَا أَيْتِ الله هُزُوًّا وَاذْكُرُوْانِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَاآنُوْلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتْبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوْآآتَ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْمُ ﴿ وَإِذَا طَلَّقْنُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ آجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ آنَ يَنْكِحُنَ آزُواجَهُنَّ إذا تراضوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ﴿ ذَٰ لِكَ يُوعَظِّ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَلَاكُمْ آزُكُ لَكُمْ وَٱطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَٱنْتُمْ كَا تَعْلَمُ وَنَ وَالْوَالِدْتُ رْضِعْنَ آوُلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ آرَادَانَ يُتُنِمَّ

عَدَّوَعَلَ الْمَوْلُودِ لَـ هُ رِزْقُهُنَّ وَكِ ٥ ﴿ لَا تُكُلُّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسُعَهَا ۚ لَا يُضَا لَـدِ هَا وَلَامَوْ لُوْ ذُلَّهُ بِوَلَـدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ وَ لِكَ • فَإِنْ آرَا دَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِتْنَهُمَا وَتَشَ بجناح عليهما وران آرد شمران تسترضعوا لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِذَا سَلَّمْ تُمْ شَّا أَنَيْتُمْ بِالْمَعْرُوف تَّقُوا اللهِ وَاعْلَمُوْا آتَّ اللهِ بِمَا تَعْمَلُونَ بِمِ تَوَقُّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ آزْوَاجًا يُتَوَبَّضُنَ لةَ ٱشْهُرِ وَ عَشْرًا ، فَإِذَا بَلَغْنَ آجَلَهُ كُهُ فِدُمَّا فَحَدْنَ فِي آنْفُسِهِنَّ بِالْمَحْرُوفِ وَا لَوْنَ خَبِيْرُ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَاعَرَّ ضُـتُمْ طُبِيةِ النِّسَآءِ آوْآ كُنِّنْ تُمْرِفُ ٱنْفُسِ ىڭەآتىگۇرىتىد گۇزنۇق دلكن لائىواچدۇھى س كْلَانَ تَقُوْ لُوْاقُوْ كُلِّمِّعُرُوْ فَأَمْرَكُ لَا تَعْزِمُواعُقَدَةً نَّكَامِ حَتَّى تَبُلُّغَ الْكُتُكُ آكَلُكُ الْكُلُّكُ الْكُلِّكُ اللَّهُ فِي ٱنْفُسِكُمْ فَاحْذَ زُوْلُا \* وَاعْلَمُوْا آنَّ اللَّهُ فُوزُ حَلِيْمُ لَ كُنَّاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ

اع الله

سُّوْ هُنَّ آوْتَفُر ضُوْالَهُنَّ فَ تَّ ، عَلَى الْمُوْسِعِ قَدْ زُكُا دَعَلَى الْمُقَاتِرِ قَ عُرُوْفِ مَحَقًّا عَلَى الْمُحْسِ لَّقُتُهُمُوْ هُنَّ مِنْ قَبْلِ آنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْ هُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِنَّا آنْ يَعْفُونَ آوْ فُواالَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاسِ وَآنَ تَعْفُوْ قُرَبُ لِلنَّهُ قُوٰى ﴿ وَلَا نَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمُ ﴿ إِنَّ لله بماتعملون بصيرك كافظواعلى الصَّلوب و لْوِقِ الْـوُ سُطِّي وَ قُوْمُ وَالِلّهِ قَنِيْدِينَ نَ فَإِنْ فْتُمْ فَرِجَالًا آوْ رُكْبَانًا ، فَإِذَّا آمِنْ تُمْ فَاذْ كُرُوا لله عَمَاعَلَّمَكُمْ مَّالَـمْ تَكُونُوْا تَعْلَمُوْنَ وَالَّذِينَ يُتُوَقُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ آزُوَا جًا ﴿ وَصِيَّةً لِّ كَرُوَا جِهِهُ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ \* فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَا عَلَىْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي آنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعُرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيْزُحَكِيْمُ وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿ كُذُلِكَ يُبِيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَيْنِهِ تَعْقِلُوْنَ وَآلَهُ تَرَالَى اللَّذِينَ خَرَجُوْامِنْ دِيَارِهِمْ وَ

هُ مُألُوفَ كَ ذَرَالْمَوْتِ مِفَقًالَ لَهُمُ اللَّهُ مُونُونُو مِّرَآحْيَا هُمُ وَإِنَّ اللَّهَ لَذُوْفَضْلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ كْنْرَالْتّْمَاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿ وَقَا يِتِلُوْ افِيْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُ وَاآتُ اللَّهَ سَمِيعَ عَلِيْمُ مِنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ لله قَدْ ضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ آضْعاً فًا كَيْبُرُةً ۗ وَ للهُ يَقْبِضُ وَ يَبْصُّطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ الْمُتَرَالَ لْمَلَدُمِنَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسِى مِا ذُقَالُوْا لِنَحِيٌّ لُّهُ مُرابَعَثُ لَنَا مَلِكًا نُّقَانِلُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ • فَأَلَّ هَلَ عَسَيْتُمْ إِنْ كُيتِ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ الَّاتَّةُ تُقَاتِلُوا • قَالُوا وَمَا لَنَاالَّا نُقَارِتِكُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَقَدْاْ خُرِجْنَا مِنْ وِيَارِنَا وَآبُنَا يُنَا مِنَا مُلَمَّا كُنِتِ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْ رَاكًا قَلِيلًا صِّنْهُ هُ وَاللَّهُ عَلِيْمُ بِالظَّلِمِينَ ۞ وَقَالَ لَهُ هُ نَبِيُّهُ هُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَتَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا \* قَالُوْا آنَّ يَكُونُ كَ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ آحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْدُ وَكَمْيُؤُتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ، قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفْتُ مَلَيْكُمْ وَزَادَةُ بَسْطَةً فِي الْحِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ بُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يُتَسَاَّمُ ا وَاللَّهُ وَالسِّعُ عَلِيمٌ وَقَالَ لَهُ هُ نَبِيُّهُ هُ إِنَّ أَيَةً مُلْكَا

وتفنا

דניני

كُمُ التَّا بُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةً مِّنْ رَّبّ صِّمًا تَرَكَ ال مُوسَى وَالُ هُرُونَ تَحْصِلُهُ الْمَلْئِكَةُ اذلككا يَنةُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمُمُّ وُمِنِيْنَ ﴿ فَلَا طَاكُوْتُ بِالْجُنُوْدِ ۚ قَالَ إِنَّ اللَّهُ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَ ربِ مِنْكُ فَلَيْسَ مِنْيْءَ وَمَنْ لِأَمْ يَطْعَهُ فَإِنَّكُ مِنْحُ لاَ مَن اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ، فَشَرِ بُوْا مِنْ مُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُ وَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِيْنَ أَمَنُوْا مَعَهُ وَأَلُوْا لاطاقة كنااليوم بجالوت وجئوده وقال الذين يَظُنُّونَ ٱنَّهُمْ مُلْقُوا اللهِ اكَمْرِّنْ فِئَةٍ قَلِيْ لَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَيْنِيْرَةً بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصِّيرِينَ وَلَمَّا رَزُوْ الِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِ ۗ قَالُوْا رَبَّنَا ٱفْرِغْ عَلَيْنَ بْرُّادُّ تُنْبُثُ آقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفِرِينَ هَزَمُوْ هُـمْ بِإِذْ فِ اللّهِ عِوْقَتَلَ دَاوْدُ جَالُوْ تَ وَأَنْسِهُ اللهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَآءُ وَلَوْكَا < فَعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ الْفَسَدَةِ الْآرْضُ وَ</p> كِنَّ اللَّهَ ذُوْ فَصْلِ عَلَى الْعُلَمِينَ وَتِلْكَ أَيْتُ اللَّهِ لُوْهَاعَلَيْكَ بِالْحَقِّ • وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ (

يُسَى ابْنَ مَرْ يَـمَ الْبَيِّذُ قُـدُس ﴿ وَكُوْ شَاءً اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ مِنْ بَعْدِ هِـهُ رِمِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَ تُهُمُ الْبَيِّنْتُ وَلْ ا فَصِنْهُمْ مَّنَ أَمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَفَر وَلَوْ اقْتَتَكُوْا وَلْكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَ آيُّهَا الَّـذِيْنَ أَصَنُوْا آنْفِ قُوْامِ كُمْرِقِّنْ قَبْلِ آنْ يَّارِقِ يَـوْمَرُلَّا بَيْعُ فِيْ شَفَا عَدُّ وَالْكِفِرُونَ هُـمُ الظَّر للُّهُ كَلَّ إِلْهِ إِلَّا هُوَ وَالْحَقُّ الْقَلَّةُ وُمُ الْكَالِكُ لِلَّهُ لَا تَد سِنَةً وَّلَا نَوْمُ لَهُ مَا لِهُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي ا يُ يَشْفَعُ عِنْدَةُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ الْيَعْلَمُ مَا يْنَ آيْدِ يُهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُونَ بِشَيْءٍ نْ عِلْمِهُ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرُسِيُّ دُالسَّمُونِ وَالْأَرْضَ وَكَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا ، وَهُوَالْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ لَرَاكُرَاهُ فِي السِرِّيْنِ اللَّهُ عَلَيْ الرُّ شُدُمِنَ الْحَيِّ ،

دْوَقِ الْـوُثْقَى وَكَانْفِصًا مَلَهَا وَاللَّهُ مَ رَا لِلْهُ وَلِيُّ اللَّهِ يُنَ أَصَّنُوا ويُخْسِر بِ إِلَى النُّورِ لِهُ وَالَّذِينَ كَفَرُوْا أَوْ يُخْرِجُو نَهُمْرِينَ النَّوْرِإِلَى الظَّ ك آصحت النّاره هُ هُ فِيها تَرَاكَ الَّذِي حَآجَرا بُرْهِ مَرِفِي رَبِّهِ آنَ النَّهُ اللَّهُ الْمُلْكَ مِاذْ قَالَ إِبْرُهِ مُرَبِّيَ الَّذِي يُحْى وَيُمِ قَالَ آنَا ٱحْي وَأُصِيْتُ مِقَالَ إِبْرُهِمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَا إِنَّى لشَّمْس مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ خِيْ كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِ إِنَّ وَ وَيَهِ وَهِي خَارِيَّةٌ عَلَى عُرُقٍ نْ يُحْي لَمْ إِذِي اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَ ة عَامِ ثُمَّ تَعَدُّهُ وَأَلَّ كُدُ آرِدُ يَوْمًا آوْبَعْضَ يَـوْمِ اقاً الطَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَ رْ إِلَى حِمّاً رِكَ مَ وَلِنَجْعَلَكَ أَيَـةً لِلنَّا

الله الله الله الله عَمْ الله إيره مُرَبِّ أَرِنْ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتِي مِدَّ لِ مِنْهُنَّ جُزْءً ثُمَّا دُعُهُنَّ لَمْآتَ اللَّهَ عَيزِيْ هُ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ كُمَّ لَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّ قُهُ نَ آ مُوا آنْفَقُوامَنَّا وَّكَا أَذَّى ۗ لُّهُمْ ٱ دَرَيّهِ مُ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا لُ مَّعْرُوفُ وَّمَغْفِرَةً خَبْرُمِّنَ صَ يْمُ ﴿ يَاتُكُ كُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذْى لَا لَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَكَلَّ يُبُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْهِ

242

أخير افَمَثَلُكُ كُمَثَلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَسَا لُ فَتُرَكَهُ صَلْدًا وَكَا يَقُدِ رُوْنَ عَلَى شَيْءِ مِ عَسَبُوْا وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكُفِرِيْنَ ﴿ وَمَثَلُ تَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ آمُوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَ شبيثام وأنفسه كمكل جته إبربوة آصابه وَا سِلُّ فَاٰ تَتُ اْكُلُهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَإِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُ لُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرُ ﴿ آيَوَذُ آحَدُ كُمْ آنْ تَكُوْنَ لَهُ جَنَّةً مِّنْ تَخِيْلِ وَّآغْنَا بِ تَجْرِمِ ن تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ ﴿ لَـ هَ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَارَتِ وآصا به الكروك فرتدة صُعَفَاء عَاصَا اعْصَا زُفِيهِ نَا زُفَاحْتَرَقَتْ ﴿ كَذَٰلِكَ يُبَاتِنُ اللَّهُ لَعَلُّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿ يَهَا لُّهِ مِن لَكُ يُكُا لُّهِ اللَّهِ يُن أمَّنُوْا آنْفِفُوْا مِنْ طَيِّبْتِ مَاكُسَبْتُمْ وَمِمَّا آخَرَجْنَ الأرض ولاتيتهم الخبيث منه تنففةون وَكَسَتُمْ بِاخِدِ يُهِ إِنَّا آنَ تُغْمِضُوا فِيْهِ وَاعْلَمُوْا آنَّ الله عَنِيٌّ حَمِيدَ الشَّيْطِنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَوْيَامُوكُمْ لْفَحْشَاءِ ﴿ وَاللَّهُ بَعِدُ كُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضَلًّا

عُ عَلَيْمٌ لِي يُتَوَفِّي الْجِكْمَة مَنْ يَشَ وُّ تَ الْحِكْمَةُ فَقَدْ أُوْلِنَ خَيْرًا كَثِيرًا يَذُّ كُرُالًّا أُولُوا الْأَلْبَابِ وَمَا ٱنْفَقْتُمْ مِّ مَقَةِ آوْتَذَرْ تُمْرِضْ تَنْذُرِفِاتًا اللّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا يْنَ مِنْ ٱنْصَارِ ( وَإِنْ تُبْدُوا الصَّدَقْتِ فَينِعِمَّا ن \* وَإِنْ تُخْفُوْ هَا وَتُوْ تُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرً هُ وَيُكُوِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيّاتِكُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ يُرُّ كَيْسَ عَلَيْكَ هُـلا مُهُمْرَ لَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِيْ مَنْ اعُورَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَلِا نَفْسِكُمُ وَمَا تُنفِقُونَ ابْتِغَاءَوَجُهِ اللهِ ﴿ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِيُّوفَّ يْكُمْ وَٱنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿ لِلْفُقَرَآءَ الَّهِ يُنَ رُوْافِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيْعُونَ ضَرْبًا فِي ن يحسِّمُهُمُ الْجَاهِلُ آغَنِيَاءُ مِنَ التَّعَقُّفِ ر فُهُمْ سِيمُهُمْ وَلا يَسْعَلُوْنَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَ فِقُوامِنْ خَيْرِفَواتَ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ أَلَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ َمُوَالَهُمْ بِالْيُهِلِ وَالنَّهَارِسِرُّاوَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ رُهُمْ عِنْدَرَ بِيهِمْ وَلَاخَوْ فُ عَلَيْهِمْ وَلَا

يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهِ بِنَ يَاكُلُونَ الرِّبُوالَا يَقُومُونَ ٳ؆ؖڪٙمَايَقُوهُ الَّدِيْ يَنَخَبِّطُهُ الشَّيْطُنُ مِنَ الْمَسِّ وعن الذيك بآنتهم قالوالتماالبيع مِثْلُ الرِّبواء وآحَلُّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا وَمَنْ جَآءً وَمُوعِظَةً مِّنْ أَدَّ بَهِ فَا نُنتَهِى فَلَهُ مَا سَلَفَ ، وَآ مُرُكَّ إِلَى اللَّهِ ، وَمَنْ عَادَ فَاولْيِكَ آسْخُبُ النَّارِءَهُ مُ فِيْهَا خُلِدُونَ إِيشَحَقُ اللَّهُ الرِّبُوارَيُ رُبِي الصَّدَ فَتِ اللَّهُ لَا يُحِبُّ به اكُلُ كُفَّارِ يَسْبُونِ إِنَّ الَّهِ يَنَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَآقَامُوااصَّلُوةَ وَأَتَوُا لِزَّكُوةً لَهُمْ آجُرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِ هُ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِ هُ وَلَاهُ مُرِيحُزَنُونَ وَيَا يُهَا الْدِينَ أَصَنُوااتَّقُوااللَّهَ وَذَرُوْا صَأْبَقِي مِنَ الرِّبْوَا ارِنْ كُنْتُدْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوْا فَأَذَ نُـوْا ابِحَرْبِ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُ وْسُ اموالكُه ، لا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَوَلا تُظْلَمُونَ وَوَلا تُظْلَمُونَ وَوَلا تُظْلَمُونَ اعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ارِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيْهِ ﴾ الى الله ثُمَّ تُوقَى كُنُّ نَفْسٍ مَّاكْسَبَتْ وَهُوْلَا يُطْلَمُونَ

اللَّذِيْنَ أَمَّنُوْ الدَّاتَدَايَنُنُّمْ بِدَيْنِ إِلَى جَلِ مُّسَمَّى فَاكْتُبُوْ لُو وَلْبَكْتُبُ بِّيْنَكُمْ كَاتِبُ لْعَدْلِ وَلَايَابَ كَارِبُ أَنْ يَكُتُبُ كُمّا عَلَّمَهُ اللَّهُ كْتُب، وَيُهْمِلِل اللَّهِ يَ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيَتَّق اللَّهُ رِبُّهُ وَكَا يَبْخُسُ مِنْهُ شَبْعًا ﴿ فَإِنْ كَانَ الَّهِ فِ عَلَيْهِ حَقُّ سَفِيْهًا آوْضَعِيْفًا آوْلا يَسْتَطِيْعُ آن يُبُمِلُّ هُوَ يِلْ وَلِيُّكَ بِالْعَدْلِ ﴿ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَ يُنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ وَ فَإِنْ لَـُمْ يَكُوْ تَا رَجُلَيْن فَرَجُلُ وَّ مْرَآتْنِ مِمَّنْ تَرْضُوْنَ مِنَ الشَّهَدَّاءِ آنَ تَضِلَّ حُدْ مُهُمَّا فَتُدَجِّرُاحُدْ مُهُمَّا الْأَخْرَى ﴿ وَلَا يَأْبُ شَهَدًا وَإِذَا مَا دُعُوا ﴿ وَلَا تَسْتَمُوا آنَ تَكُتُبُوكُ يُرًّا آوْ كَبِيْرًا إِلَى آجَلِهِ ﴿ ذَٰ لِكُمْ آفْسَطْ عِنْ لَا للهِ وَآ قُوَ مُرلِلشَّهَا دَقِ وَآدُ فِي آلَّا تَرْتَا بُوْالِكُ رَةً حَا ضِرَةً تُدِ يُـرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَكَّا تَكْتُبُوْ هَا ﴿ وَآشِهِ دُوْالِذَا تَبَا يَعْتُمْ وَلَا يُضَا رَّكَارِبُ وَكَا شَهِيدً ، وَإِنْ لُوْا فَإِنَّهُ فُسُوْقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ، وَيُعَلِّمُكُمُ

للهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْمٌ وَإِنْ كُنْتُمْ عَ فَيرِوَّ لَـمُ تَجِدُوا كَارِبُافَرِهُ فَي مَّقْبُوْضَةً وَفَاكُ نَ يَعْضُكُمْ يَعْضًا فَلَيُوَدِّ الَّذِي ا وَّتُونَ آمَ بَتَّق اللَّهَ رَبِّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشُّهَا دَةَ فَإِنَّ عُارِثُمُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَ يْمُ أُرِيتُهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَا ا فِي آنْفُسِكُمْ آوْتُخَفُّوْهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ ا لِمَنْ يَبْشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَبْشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَبْشَآءُ وَيُعَذِّبُ لٌ شَيْءِ فَدِيرُ إِنَّ أَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلُ إِ هِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ اكُلُّ أَمِّنَ بِاللَّهِ وَمَ لِهِ وَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ آحَدٍ مِّنْ رُّسُ وَاطَعْنَا وَهُوْرًا نَكَ رَبَّنَ بْرُولَا يُكِلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَ ث وعَلَيْهَا مَ ااكتسيت ورتن لنَهُ عَلَى اللَّهِ يُنَ مِنْ قَبُلِنَا ﴿ تَنَا وَلَا فَنَهُ لَنَا بِهِ \* وَاعْفُ عَنَّا ﴿ وَاغْفِرُ لَنَا

تَ مَوْلْسِنًا فَا نُصُرْنَاعَلَى الْقَوْمِ إبشوالله الرَّحُمٰن الرَّجِيدُ المة إلَّا هُوَالْحَيُّ الْقَبُّو مُرْ الْحَقّ مُصَدِّ فَالِّمَابَيْنَ يَدَيُ ـة واللا يُجيبُ لَ لا يُحِيبُ لَ لا يُحِيبُ لَا يُحِيبُ لَا يُحِيبُ لَا يُحِيبُ لَا يُحِيبُ لَا يُحِيبُ نَزَلَ الْفُرْقَانَ مُلِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوْ إِبِالِبِ نِدَابٌ شَدِيدٌ ﴿ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُوانَتِقًا مِ ﴿ شَيْءً فِي الْأَرْضِ وَكَانِي السَّمَآءِ فَهُوا عُمْرِفِ الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ مُكَالِلْهُ إِلَّا كِيْمُن هُوَالَّذِي آنْزَلَ عَلَيْكَ الْكُتْتِ مِنْهُ أَلْ هُنَّ أُمُّ الْكُتْ هِمْ زَيْخُ فَيَتَّبِعُونَ مَ ويله ، ومايد خاءت رِّاسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْ لُوْنَ

عُلِّ مِنْ عِنْدِ رَتِنَا ، وَمَا يَذَّ كُرُالًا أُولُواالْأَ

لاتُرِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَرِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَامِنْ تَدُنْكَ

لةً ﴿ إِنَّكَ آنْتَ الْوَهَّا بُ ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِمُ النَّا

هِ وإنَّ اللَّهُ كَا الهُمْ وَلَا آوُلَادُهُمْ نِذِيْنَ كُفَرُوْالِنَ تُغْنِي عَنْهُمْ آمُو نَ اللَّهِ شَيْئًا ﴿ وَأُولَيْكَ هُمْ وَقُودُ النَّهُ هـ هُ اكُدُّ بُـوُا بِ ، فَوْعَوْنَ وَالَّهِ يُنَ مِنْ قَبْ رللَّذِينَ كَفَرُوْ، سَتُغَلَّبُوْنَ وَيُحَشِّرُ وْنَ إِلَى ئُس الْمِهَادُ وَقَدْكَانَ لَكُمْ أَيَـدُّ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةً تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَٱخْدُى كَافِرَةً بَّرَوْ نَهُمْ وَتُنْكَيْدِهُ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُوَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَبْشَا الأنسار ( بتن لِلتَّاسِ حُتُّ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَحِبْرَةً لِّرْ أُولِي لشهون ون النِّساء والبِّنين والقَّنَّ طِيْرِ الْمُقَنَّطُونَ ذَّهَب وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْآنْكَ وَالْحَرْثِ وَذُلِكَ مَتَاعُ الْحَيْوِقِ الدُّنْيَا ، وَاللَّهُ عِنْدَهُ وَقُلْ اَوَ نَبِّئُكُمْ بِخَيْرِمِّنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ نْتُ تُجْرِيُ مِنْ تَحْتِهُ لدين فيها وَآزُواجُ مُّطَهَّرَةُ وَرضُوانَ مِّنَ اللهِ

اَمَنَّا فَاغْفِرْلَنَّا ذُنُوْبَنَا وَقِنَّا عَذَابَ النَّا برين والصّدِ قِينَ وَالْقَنِتِينَ وَالْقَنِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَ سْتَغْفِرِيْنَ بِالْأَسْحَارِي شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَّالْهُ اللَّهُ اللَّالَا اللّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال نَعِكَةُ وَأُونُوا الْعِلْمِقَائِمًا بِالْقِسْطِ لِرَالْهَ إِلَّاهُوَ لَعَزِ يُذُالْحَكِيْمُ مِنَ الْدِينَ عِنْدَا لِلْهِ الْأَرْسُلَا مُورَ الْمُولِ اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُوا لَكِتْبَ إِلَّامِنَ بَعْدِمَاجَاءً هُمُ عِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُ وَمَنْ يَكُفُرُ بِأَيْتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ بريْعُ الْحِسَابِ وَفَانْ حَآجُوْكَ فَقُلْ ٱسْلَمْتُ وَجُهِيَ هِ وَسَنِ اتَّبَعَن ، وَقُلْ لِللَّهِ بْنَ أُونُو الْكِنْبَ وَالْأُرْسِينَ تُسْلَمُ نُدُرِ فَإِنَ ٱسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدُوا وَلِنَ تَوَلَّوْا إِنَّمَا عَنَيْكَ الْبَلْغُ وَاللَّهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِنِ إِنَّ الَّذِينَ عُفُرُونَ بِأَيْتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقَّ: يَقْنُلُوْنَ اللَّذِيْنَ يَا مُرْوْنَ بِالْقِسْطِونَ النَّاسِ نَشْرُهُمْ يِعَذَابِ آلِيْمِن أُولَئِكَ اللَّهِ يُنَ حَبِطَتَ لُهُ هُ فِي اللَّهُ نَبِيا وَالْآخِرَةِ، وَمَالَكُ هُرِّن تَصِرِ بُنَ تَمْ تَدَرَاكَ اللَّذِينَ أَوْنُوا نَصِيبًا مِنْ الْكِتْبِ يُلْكَعُونَ كني اللوليك كم بينهم نُحَيَّدُول فَرِيقٌ رِينُ رِينُ رِينُ وِينَ

وَهُمْ مُّعْرِضُونَ وَذَلِكَ بِآنَهُمْ قَالُوالَنْ تَمَسَّنَ لنَّا رُاكًّا آيًّا مَّا مَّعُدُودُ بِ وَغَرَّهُمُ وَذَ مَّا كَانُوْ ا يَفْتَرُوْنَ ) فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَهُمْ لِيَوْمِ لا رَيْبَ ے وروقینث کُلِّ نَفْسِ مَّا کَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ o لِ اللَّهُ مَّ مُلِكَ الْمُلْكِ ثُؤُرِقِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاَّرُهُ بْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّمَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّمَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّلُ مَنْ تَشَاءُ وبيدِكَ الْحَيْرُ واتَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ وتُولِحُ لَّيْلَ فِي النَّهَا رِوَ تُولِجُ النَّهَا رَفِي النَّيْلِ : وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِبَّتِ مِنَ الْحَيِّ ، وَتَدْرُزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ لَا يَتَخِذِا لَمُؤْمِنُونَ الْكَفِرِيْنَ وُلِيَآءُ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءِ إِلَّا آنَ تَتَّقُوْ المِنْهُ مُرُّتُفُ مِنْ اللَّهِ فِي مَدِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ﴿ وَإِلَّى اللَّهِ الْمَصِيْرُ ۞ قُلْ إِنْ تُخْفُوْا مَ فِي صُدُوْدِكُمْ آوْتُبُدُوْهُ يَعْلَمْ مُاللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا ، السَّمُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ يَوْمَ تَجِدُكُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ مُّحْضَرًا ﴿ مَا لَتُونُ سُوْءٍ \* تَوَدُّلُوْاَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ آصَدًا

دِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَ كُنْ تُمْ يُحِبُّونَ اللهَ فَا تَبِعُورِنِي يُحُ عُمْذُنُوْبِكُمْ وَاللَّهُ عَفُوْزٌرَّحِيْمُ ٥ تَّهُ وَالرَّسُولَ \* فَإِنْ تَوَكُّوا فَإِنَّ اللَّهُ كَا كَفِرِيْنَ وَإِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى أَدَمَ وَنُوحًا وَّالَ إِبْرَ لَ عِمْدُنَ عَلَى الْعُلَمِيْنَ نُ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا بَعْضِ وَاللَّهُ سَمِيْعُ عَلِيْمُ ﴿ وَاذْ قَالَتِ امْرَاتُ عِمْدِنَ بِّ إِنِّ نَـذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّ نَّى عَانَّكَ آنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ فَلَمَّا وَ كَتُ رَبِّ إِنِّى وَضَعْتُهَا أَنْ خَى ﴿ وَاللَّهُ آعْلَ تُ وَكَيْسَ الذِّ كَا كُو كُالْ نُنْجَى وَ إِنِّي سَمَّنُكُمُ مَرُوانِّنُ ٱعِيدُهُا بِكَ وَذُرِّيَّتُهَا مِ رِّجِيْمِ فَتَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلِ حَسَن رَّانْبُنَهَا نَبَ و حَقَلَهَا زَكُريَّا وكُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَ مِحْرَابِ وَجَدَعِنْدَهَا رِزْقًا ، قَالَ لِمَرْيَمُ ٱلْ خَاهِ قَالَتُ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَسْرُزُقُ مَنْ يَّشَآ مُ بِغَيْرِحِسَا بِ٥هُنَا لِكَ دَعَا زَكِرِيًّا رَبِّكَ ، قَالَ

عرات المع

بِ هَبُ إِنْ مِنْ لَـدُ نَكَ ذُرِّيَّـةً طَيِّ لدُّعَاء و فَنَا دَثُهُ الْمَلْئِكَةُ وَهُو قَائِمٌ يُّصَ مِحْرَابِ اللَّهُ اللَّهُ يُبَشِّرُكَ بِيَحْلِي مُصَدِّقًا نَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُورًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصَّلِحِينَ وَقَالَ بِ آنِّي يَكُوْنُ لِي غُلْمُ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُوا مُرَاتِيْ عَافِرٌ وَ قَالَ كَذَٰ لِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۚ قَالَ رَبِّ جْعَلْ لِيُّ أَيْكُ وَ قَالَ أَيْتُكَ ٱلْأَتُكَ لِمُ النَّهُ آيًا مِراكَّا رَصْزًا ﴿ وَاذْ كُرْ رَّبُّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِ وَالْلابْكَارِنُ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلْئِكَةُ يُمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ كِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفْعِكِ عَلَى نِسَاءِ الْعُلَمِينَ مَرْيَهُ اقْنُرِيْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِيْ وَازْكُمِيْ مَعَ الرَّاكِعِيْنَ لِكَ مِنْ آثَبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ لِلْيُكَ وَمَا كُنْتَ لَـدَيْهِمُراذْيُلُقُونَ آفُـلَامَهُمْ آيُّهُمْ مَيْحُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتُ لَدَيْهِ مُراذُ يَخْتُومُ وْنَ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلْمِكَةُ يُمَرُيمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَرِشِّرُ لِي بِكَلِمَ فِي مِّنْكُ الْمُهَالْمَسِيْحُ يْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِ الدُّنْيَا وَ الْاَخِرَةِ وَمِنَ نُ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَحَهْلًا وَّصِنَ

لحِيْنَ وَقَالَتُ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَمْ يَهُ بَشَرُّه قَالَ كَذٰلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ﴿ إِذَا قَطْ آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُوْلُ لَكُ كُنْ فَيَكُونُ وَيُعَلَّمُكُ وَالْحِكْمَةُ وَالتَّوْرُ لِهَ وَالانْجِيْلَ ﴿ وَرَسُولُا إِلَّ بَيْنِي رِسُرَاء يُلَهُ أَنِّنُ قَدْ جِئْنُكُمْ بِأَيْتِةٍ صِّنْ رَّبِّكُمْ الْآيَّةِ كُلُقُ لَكُمْ صِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْءَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ وِيْدِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِإِذْ نِ اللَّهِ \* وَٱبْرِئُ الْأَكْمَةُ وَالْأَبْرَضُ وَ أَحِي الْمَوْ فَي بِإِذْ فِ اللَّهِ \* وَأُنْتِبَّ كُمْ بِمَا تَأْ كُلُوْنَ وَمَا خِرُوْنَ ، فِي بُيُوْتِكُمْ اللَّهِ فِي فَيْ ذَلِكَ لَا يَتَ الْكُمُوانَ نَنْتُمْ شُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيُّ مِنَ تُوْرُ بِةِ وَهِ أَجِلُ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَ عُتُكُمْ بِأَيَةٍ مِنْ رَّبِّكُمْ مِنْ قَاتَّقُواا للَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّنُ وَرَبُّكُمْ فَا عُبُدُوْ لَا الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُ آحس عِيْسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَقَالَ مَنْ مُّسْتَقِيْمُ فَلَمَّا آنْصار يَرْ إِلَى اللهِ عَالَ الْحَوَارِيُّونَ زَحْنُ آنْصَارُا للهِ مَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ رَبَّنَا أُمَنَّا بِمَ نْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّهِدِينَ ٥٥

عَرَا للهُ وَوَا للهُ خَيْرُالُمَا كِرِيْنَ رَالِهُ قَ ء ان مُتَ قَيْكَ وَرَافِعُ كَفَرُوْا وَجَاعِلَ الَّذِينَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ لَذِينَ كُفُرُوْ اللَّهِ يَوْمِ الْقِيْمَةِ \* ثُمَّا لَيَّ مَرْ حْكُمُ بَيْنَكُمْ وَيْمَا كُنْ تُمْرِفِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ فَأَمَّا ذِيْنَ كَفَرُوْا فَأَعَذِّ بُهُمْ عَذَا بِّا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَةِ رَةِ : وَمَا لَهُمْ مِّنْ تُصِرِيْنَ ۞ وَآمَّا الَّذِيْنَ الصَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَيُورِقْيْهِمْ أَجُورَهُمْ هُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ يْنَ ﴿ ذَٰلِكَ نَتُلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْأَيْتِ وَالَّذِّ كُو حَكِيْمِ إِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَ اللَّهِ كُمَثَلِ أَدَمَ فَلَقَهُ شُمَّقًالَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ إِلْحَقَّ مِ لَمُمُتَرِيْنَ وَقَمَنَ حَآجَكَ فِيْهِمِ كَا يَكُ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَا لَوْا نَدْعُ آبُنَا وَا بْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَآنَفُسَنَا وَآنَفُسَكُمْ وَنُكُمَّ لُ فَنَجْعَلُ لِنَّعْنَتَ اللهِ عَلَى الْكَذِيبِينَ ﴿ إِنَّ لَمُذَ هُوَالْقَصَصُ الْحَقُّ ، وَمَا مِنْ إِلْهِ إِلَّا اللَّهُ ، وَإِنَّ اللَّهَ هُوَالْعَزِيْزُالْحَكِيْمُ وَفَإِنْ تَوَتَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِ

يْنَ رُقُلْ يَا هُلَالْكِتْمِ و تشد شَيْعًا وُلا يُتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا آرْبَابً تَوَكُّوا فَقُو لُوااشْهَدُوْ إِبِأَنَّا مُسْ تب لِمَ يُحَاجُّوُنَ فِي ابْرَهِ بِمَرَّمَا لةُ وَالْدِنْجِيْلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ فِهِ اَفَلَا تَعْفِ هَوُ لاء حَاجَجْتُمْ فِيْمَالِكُمْ بِهِ عِلْمُ فَ الَّنُسَّ، لَكُمْ بِهِ عِ لْمُ وَاللَّهُ يَعْد تُحَاجُّهُ نَ فِيْمَ ــتُمُلَاتَعُلَمُونَ ٥ مَـا كَانَ إِبْـرْ هِــيْمُ يَهُودٍ يُّنَّا وَّكَا رَانِيًّا وُّلْكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ﴿ وَمَا كَانَ مِ شُر كِيْنَ راِنَّ آوْلَى النَّاسِ بـ ندَا النَّبِيُّ وَالَّهِ يُنَ أَمَنُوْا وَاللَّهُ وَرِكِيُّ وَدُّ ثُ طَائِفَةٌ مِّنْ آهُلِ الْهُ لَّهُ نَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَ لَ الْكِتْبِ لِمَتَكُفُرُوْنَ بِ الت دُوْنَ ﴿ يَا هُلَ الْكِتْبِ لِمَ وَتَكُتُمُوْنَ الْحَقَّ وَآنَتُمْ تَعْلَمُوْنَ

للهِ ﴿ أَنْ يُبُو ثَى آحَدُ مِ جُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ اقْلُ إِنَّ الْفَطَ يُـؤُرِّبُهِ مَنْ يَشَاءُ و وَاللَّهُ وَاسِحُ عَلِ ن تنس عُمْوَا لِلَّهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِ مِنْ آهُلِ الْكِتْبِ مَنْ إِنْ تَامَنْهُ بِقِنْطَارِيُّ وَدِّهُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ إِنْ تَا مَنْهُ بِدِينَا رِلَّا يُوَدِّهُ إِلَيْ دُمْتَ عَلَيْهِ قَآرِمُا اذٰلِكَ بِآثُّهُمْ قَالُوْ الَّيْسَ لُ ﴿ وَيَقُوْ لُوْنَ عَلَى اللَّهِ ا اِنَّ اللَّذِينَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهُ قَلْمُ لَا أُولِئِكُ لَا خَ كَلَّمُ هُمُ اللَّهُ وَكَا يَنْ لةِ وَكَا يُرَكِّيْهِمْ - وَلَهُمْ عَذَا بُ

بُوْهُ مِنَ الْكِتْبِ وَمَا هُـوَمِنَ ا يَقُولُونَ هُوَمِنْ عِنْدِاللَّهِ وَمَا هُومِنْ عِ وَيَقُوْ لُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ٥ مَ عَانَ لِبَشِرِآنَ يُتُؤْرِنِيهُ اللهُ الْكِتْبُ وَالْحُكْمَ وَ لنُّبُوَّةً نُكِّرِيقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِآبِي مِنْ دُوْنِ للهِ وَلْكِنْ كُوْ نُوْارَبّانِينَ بِمَاكُنْتُمْ ثُعَلِّمُوْنَ لْكِتْبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ٥ وَكَايَا مُرَكُمْ آنْ تَتَخِذُ وِالْمَالِئِكَةَ وَالنَّبِينَ آزْبَا يًا وَايَا مُوكُ لْكُفْرِ بَحْدَاذْ آنْتُمُ مُّسْلِمُونَ نُواذْ آخَدَ للهُ مِيْنَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَا اتَّيْتُكُومٌ فَي عُمَةِ نُحَرِّجًا وَعُمْرَسُولٌ شُصَدِّ قُ لِّمَ تَتُؤُمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُ نَّلَهُ قَالَءً آفَرَ رُتُمْ وَاخَذْ تُمْ عَلْى ذَلِكُمْ إِصْبِرِي مِ قَا لُوْآآ قُرَرْنَا ، قَالَ فَاشْهَدُوْ آناً مَعَكُمْ مِينَ الشَّهِدِينَ ﴿ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ لكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفُسِقُونَ ۞ أَفَغَيْرُ دِينِ اللّهِ غُوْنَ وَلَـهَ آسُلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوِتِ وَالْأَدُضِ طَوْعًا وَّكُرُهًا وَّالَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ۞ قُلُ أُمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَ

ى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَّبِّهِمْ مِكَّا نُفَرِّقُ بَـ نُهُمُ وَ نَحُنُ لَكُ مُسْلِمُونَ وَمَنْ يَبْتُعِ غَيْرُ لَامِدِ يُنَّا فَكُنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْحَا خسِرِين كِبْفَ يَهْدِى اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُو مِهُ وَشَهِدُ وَا آنَّ الرَّسُولَ حَقَّ، وَ ك و وَاللَّهُ كَلَّا يَهُدِى الْقَوْمَ الظَّ لِئِكَ جَرَّاؤُ هُمْ مَآنَّ عَلَيْهِ مُلَكْنَةَ اللهِ وَالْمَلَيْكَ يْنَ خُلِدٍ يُنَ فِيْهَا \* لَا يُخَفُّفُ لَعَذَا بُ وَلَاهُمْ يُنْظُرُونَ اللَّالَّذِينَ تَا نُ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَآصَلَحُوا اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُو رُرِّحِهُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ وَابَعْدَا يُمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْ بَتُهُمْ وَأُولِئِكَ هُـمُالضَّالُّونَ ذِينَ كَفَرُوْا وَمَا تُوْا وَهُ مُكُفًّا رُفَلَن يُقْتِ ، عُالْاَ رُضِ ذَهَبًا وَّلُوا فُتَدٰى بِ يُكُ لَهُ هُ عَدَّابُ ٱلِيهُمُ

الجزء

الق نيد ا د بة فاتلوه 3 55 21 لله و والله شهي •• مُرتَصُ لاُّوْنَ عَنْ سَب

خَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَيَا يُهَا الَّذِينَ أُمّ المنعود فريقام التذين أوثوا الكتبير انِـكُمْكُفِرِيْنَ ۞ وَكَيْفَ تَكُفُرُوْنَ وَٱنْتُ لى عَلَيْكُمْ الْبِتُ اللَّهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهُ وَمَنْ يَعْتَمِ للهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْدِ ۚ يَا يُّهَا الَّذِينَ مَنُوااتَّقُوااللَّهَ حَقَّ نُقْتِهِ وَكَلاتَمُوْتُنَّ إِلَّا وَآنَ لِمُوْنَ ٥ وَاعْتُصِمُوْا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيْعًا وَّ رَّ قُوْد ﴿ وَاذْكُرُوْانِعْمَت اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَاللَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعُمَتِهُ إِنْحُوانًا \* وَكُنْتُمُ عَلَى شَفَاحُفُرَةٍ مِّنَ التَّارِفَأَنْقَذَكُمُ نْهَا و كَذْلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْبِيِّهِ لَحَلَّمُ هْتَدُون وَلْتَكُن مِّنْكُمُ أُمَّةٌ يَّذُ عُوْن إِلَى الْخَيْ الْمَعْرُ وْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِي الْمُنْكُرِ ، وَأُولَٰ لِكَا مُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُو نُواكًا لَّذِيْنَ تَفَرَّقُو اختكفة ارك بغيدماج اءُهُمُ الْكِتَنْتُ ، وَأُولِمُكَا دَابُ عَظِيْمٌ ﴿ يَبُوْمُ تَبْيَضُ

ىلەئىرىد كُلْمَالِلْعُلَمِيْنَ وَرِيْلُهِ مَافِي ٚڒۻ؞ۅٳڮٳٮڷؠؾؙۯڿۼؙٳڵٲؙڡٛۅٛۯڽؙڰٛڹٛؾؙۿڿؽۯ سِتَامُرُوْنَ بِ نَوْنَ بِاللَّهِ ﴿ وَلَوْ أَمِّنَ أَهْلُ الْـ يرًّاللهُ مُومِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفُ ْنْ يَّضُرُّ وْكُمْ إِلَّا أَذَّى ﴿ وَإِنْ يُّفَا تِلُوْ كُمْ يُولَّوْ كُمْ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ نَصْرِبُثُ عَلَيْهِ ، حِن اللهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ تَّهُمْ كَا نُـوْايِكُفُرُوْنَ بِالْبِتِ اللهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْا قّ ﴿ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْاقًا كَا نُـوْ إِيَعْتَدُوْنَ ﴿ اءً ومِنْ آهِلِ الْكِتْبِ أُمَّةً قَالِمَةً

خنُوْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْدِ رَهُمْ مَيْسَجُدُوْنَ ۞ يُـوَّهِ رؤيام مرون بالمعروب وينهون عن ويُسَارِعُونَ فِي الْحَيْرَاتِ وَأُولِبُكُ مِنَ الصَّ مَا يَفْ عَلُوْ امِنْ خَيْرِ فَلَنْ يُكْفَرُوْهُ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيرُ إِنَّ الَّذِيْنَ كُفَرُوْالِّنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ آَصُوَالَهُ هُوَلَا ٱ صِّنَ اللّٰهِ شَيْعًا ﴿ وَأُولَٰتِكَ ٱصْحُبُ النَّارِ \* هُـ هُ وَيْهَ لِدُوْنَ مَنْكُمَا يُنْفِقُوْنَ فِي لَمْ ذِيهِ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَ مَثُل ديْح فِيْهَاصِرُّ أَصَا يَتُ حَدْثَ قَوْمِ ظَلَمُ نَ إِنَّا يُهَا الَّهِ يُنَ امْنُوْ الْا تُتَّخِ نْ دُونِكُمْ لَا يَالُوْ نَكُمْ خَبَالًا وَدُّوامًا عَنِيتُمْ وَ قُو تِ الْبَغْضَاءُمِنْ أَفْوَا هِهِمْ ﴿ وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُ عُبَرُ وَخُبَيِّنَّالَكُمُ الَّا يُتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ انتشراو لآء تُحِبُّونَهُ مُولا يُحِبُّونَكُمْ وَتُومِ لْكِتْبِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوْا مَنَّا سَّوْا عَلَيْكُمُ الْآنَامِ لَ مِنَ الْعَيْظِ وَ قُلْمُ وْ تُوابِعَيْظ

کے سے HE WE دَ لِلْقِتَالِ ، كُمْ أَنْ تَفْشُ ننون( جُّهُ فَاتَّقُوا اللهَ لَحُ بْنَ ٱلَّنْ تَكُفِيكُمْ آنَ يُّكُم

ربع

يِتْهِ مَافِ السَّمْوٰتِ وَمَافِ الْأَرْضِ ، يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ﴿ وَاللَّهُ غَفُوْ زُرَّحِيْمٌ ۚ فَيَا يُهَا الَّذِينَ امّنْوْالَاتَاكُلُواالِرِّبُوااضْعَافًامُّضْعَفَةً وَاتَّقُوا لِلّهَ لَعَلْكُمْ تُفلِحُوْنَ ﴿ وَاتَّقُوا النَّاكِ الَّبِيُّ أُعِدَّ ثُولِلْكُفِدِينَ وَ الْحِيْعُوا لِلَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوْا الى مَخْفِرَة حِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوْتُ وَالْأَرْضُ ٱُعِدَّ تُكْلِمُتَّ قِيْنَ ﴿ اللَّهِ يُنَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّ أَوِ وَالضَّرَّا ىْكْظِمِيْنَ الْخَيْظُوَ الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ، وَاللَّهُ يُحِ مُحْسِنِيْنَ أَوَالَّا إِنْ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْظُلُمُ فَسَهُ هُذَكَرُوا لِلَّهُ فَاسْتَخْفَرُوْالِذُ نُوْ بِهِمْ وَمَنْ لذُّ نُوْبَ إِلَّا اللَّهُ ﴿ وَكُمْ يُصِدُّوا عَلَى مَا فَعَلُوْ ا وَ نْتُ تَجْرِيُونَ تَحْتِهَا الْأَنْهُ رُخْلِدِ يْنَ فِيْهَا ، وَنِعْمَ آچـرُ الْعُمِلِيْنَ وَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنْنَ افْسِيْرُوْ فِي الْأَرْضِ فَا نُظُرُوْاكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ⊙هٰ بيان لِلنَّاسِ وَهُدِّي وَمُوعِظَةً لِلْمُتَّقِبُنَ

تَحْزَنُوْ اوَآنْتُو الْآعْلَوْنَ انْكُنَّ مَ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّتْلُ يْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ مُنُوْا وَيُمْحَقُ الْكُفِرِيْنَ ۞ أَمْرَ حَسِبْتُمُ أَنْ تَدْخُهُ جَنَّةً وَلَمَّا يَعُلِّمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُ وَامِنْكُمْ وَيَعْ ببريْنَ وَلَقَدْكُنْتُمْ تَمُنَّوْنَ الْمَوْتُمِ क्रिक्र لْقَوْلُاء فَقَدْ رَأَيْتُمُوْلُا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿ وَمَ لَّا رَسُولٌ، قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ، ٱ فَائِنْ مَّا تُمْ عَلَى آعْقَا كُمْ وَمَنْ يُتُنْقَلِبُ عَ فبينه فكن يضرا لله شيئاء وسيجزى الله الشكرين كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَمُوْتَ إِلَّا بِإِذْ فِ اللَّهِ كِتْبًا نَى يُكُرِدُ ثُوَابِ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا \* وَمَنْ يَكُرِدُ ثُوا ا ، وَسَنَجْزِي الشَّجِرِيْنَ وَكَالِّيْنَ ىْ تَبِيّ قْتَلَ، مَعَهُ رِبّيُّونَ كَثِيْرٌ، فَمَا وَهُنُوالِ هُ مُ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ وَمَاضَعُفُوا وَمَاا شَتَكًا

ا فاش الف زائد د

اللهُ ثُوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثُوَابِ الْأَخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ كَيْاً يُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْالِ ثُطِيْعُوا الَّذِيْنَ

للهُ يُحِبُّ الصِّبِرِيْنَ ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالَوْا

بِتَنَا اغْفِرْكُنَا ذُنُوْ بَنَا وَإِسْرَا فَنَا فِي آمْرِنَا

كَفُرُوْا يَرُدُّ وْكُمْ عَلَى آعْقَا بِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْ الْحُسِرِينَ بِلِ

الله مؤلكم وهُو خَيْرُ النَّصِرِينَ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ

الَّذِيْنَ كَفَرُوا لِرُّعْبَ بِمَا آشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنزِّلُ

بِهِ سُلْطِنًا، وَمَا وْمُهُ وَالنَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّلِمِينَ وَكُورُ مُنْ اللَّهُ وَعُدَةً وَكُورُ مُنْ وَكُورُ اللَّهُ وَعُدَةً وَدُنَّهُ مُ اللَّهُ وَعُدَامِلُهُ وَلَا اللَّهُ وَعُدَامِلُهُ مُ اللَّهُ وَعُدَامِلُهُ مُ اللَّهُ وَعُدَامِلُهُ مُ اللَّهُ وَعُدُمُ اللَّهُ وَعُدَامِلُهُ مُ اللَّهُ وَعُدَامِلُهُ مُ اللَّهُ وَعُدُمُ اللَّالِ اللَّهُ وَعُدُمُ اللَّهُ وَعُمُ اللَّهُ وَعُمُ اللَّهُ وَعُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عُلَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ وَعُلُولُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَعُمُ اللَّهُ وَعُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عُلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّلَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عُلَّا اللَّهُ عَلَيْكُ واللَّهُ وَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَا عُلَّا عُلْكُوا عُلَّا عُولًا عُلَّا عُلّا عُلَّا عُ

حتى إذَا فَشِلْتُمْرُ تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنَ

بَعْدِمُ أَا زِكُمْ مَّا تُحِبُّونَ، مِنْكُمْ مِّنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا

وَمِنْكُمْ مِّنْ يُرِيدُ الْأَخِرَةَ ، ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ

لِيَبْتَلِيكُمْ، وَلَقَدْ عَفَاعَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُوْ فَضْلِ عَلَى

الْمُؤْمِنِيْنَ وَإِذْ تُصْعِدُ وْنَ وَلَا تَلُوْنَ عَلَى آحَدِ وَالرَّسُولُ

بَدْ عُوْكُمْ فِي ٱخْدْرِكُمْ فَأَثَا بِكُمْ غَمَّا بِغَمِّ لِكَيْلًا

3007

زنُوْاعَلِي مَا فَاتُكُمْ وَلَا مَا أَصَا كُمُو وَاللَّهُ خَهِ لُوْنَ ۞ ثُمَّ ٱنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَحْدِ الْخَيْرِ آمَنَةً يُّ أبنقة متنكم وطائفة قداهمته اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظُنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ، يُقُولُو اَصِنَ الْأَصْرِصِ شَيْ يِهِ قُلُ إِنَّ الْأَصْرِ خْفُونَ فِي ٱنْفُسِهِمْ مَّالًا يُبْدُونَ لَكَ يَقُوْلُوْنَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَ « قُلُ لِلْهُ كُنُ تُمْ فِيْ بُيُوْ يِنْكُمْ لَبَرَ زَالَ فِينَ عَكَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلْ مَضَاجِعِهِمْ ، وَلِيَبْتَلِي اللَّهُ مَا فِيْ دُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِيْ قُلُوْ بِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ صَّدُوْدِ النَّالَّذِيْنَ تُولُّوْا مِنْكُمْ يُوْمَ الْتَقِي الْجَمْحُ نِ لَّهُمُ الشَّيْطِنُ بِتَعْضِ مَأْكَسِيُوْا ، وَلَقَدْعَفَا غَفُوْ زُحَلِيْمٌ ثُي آيُّهَا الَّـٰذِيْنَ أَمَنُوْ تَكُوْ نُوْاكُالِّذِينَ كُفَرُوْاوَقَالُوْالِانْهُوارِيهِ أَنَدَرُبُوْ كُلَّ رُضِ أَوْكَا نُوْاغُرُّى لُوْكَا نُوْ اعِنْدَنَامَا لَوْا وَلِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰ لِكَ حَسْرَةً فِيْ قُلُوْ بِهِ مُو وَاللَّهُ يُ

لُوْنَ بَصِيْرُ وَ وَ لله أَوْمُ تُتَمَ لَمَخْفِرَةً مِّنَ اللَّهِ وَرُحْمَ چَمَعُونَ › وَلَئِنْ مُّتَّمُ اَوْقَتِلْتُمْ كَالِكَ اللَّهِ تُحُ رَحْمَةِ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْتَ لَقَلْبِ لَا انْفُضُّو امِنْ حَوْلِكَ مِفَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ شَاوِ رُهُمْ فِي الْأَمْرِ ، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتُوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ واتَّ ىلَّهُ يُحِبُّ الْمُتَوَجِّلِيْنَ ﴿ إِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَاغَالِ كُمْ وَإِنْ تَخُذُ لُكُمْ فَمَنْ ذَالَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِّنَ يَعْدِهِ عَلَى الله فَلْيَتَوَكِّل الْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ ٱ يَّغُلُّ ﴿ وَمَنْ يَخُلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ ۚ ثُمَّ ثُوُّ عَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَأَفْمَنِ النَّبُحُ رِضُوا ء بسخطِمِّنَ اللهِ وَمَا وْسَهُ جَهَنَّمُ وَهِ يُرُ هُمُ هُ دَرَجْتُ عِنْدُ اللّهِ وَاللّهُ بَصِ ِ لَقَدْمَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْ لمؤن رَسُوْ لَا مِّنَ ٱنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمُ الْبِيِّهِ وَيُرْدِ لْحِكْمَةَ ، وَإِنْ كَانُوْ امِنْ قَبْ

الف الف الده نصف

ذِيْنَ نَا فَقُوْا ﴿ رَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوُا قَايِلُوا فِي سَبِي للهِ آوادُ فَعُوْا ﴿ قَالُوْالُوْ نَعُ كُفْرِيَوْمَئِذِ آقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْايْمَ هُمَّا لَيْسَ فِيْ قُلُو بِهِمْ وَاللَّهُ اعْلَمُ بِمَ كَتُمُونَ ٥ كَيْ خِنْ قَالُوا رَهِ خُوا زِيهِمْ وَقَعَدُوا لَـ طَاعُوْ نَامًا قُتِلُوا وقُلُ فَادْرَءُ وَاعَنَ ٱنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ ٥ وَلَا تَحْسَبُنَّ الَّهِ يُنَ قُ هُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيُسْتَبْ يْنَ أَرُالِّنِهِ يُنَ اسْتَرَ

دوم<sup>کازم</sup> کا ت

مخ

نْهُمْ وَاتَّقَوْا آجْ رَّعَظِيْمُ إِلَّا ذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْجَمَعُوالَكُمْ فَاخْشُوْ هُمْ فَذَا دَهُمُ إِيْمَا نَّا عِ وَّقَالُوْاحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُoفَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةِ مِّنَ الله و فَضْلِ لَـ هُ يَمْسَسُهُمْ سُوْءً اوَّاتَّبَعُو ارضوانَ اللهِ ا وَا لِلَّهُ ذُوْ فَضْلِ عَظِيْمِ إِنَّامَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطُنُ يُخَوِّفُ آوْلِيّاءَ لَا تَخَافُوهُ هُ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُّ وُمِنِيْنَ كَا يَحْزُنْكَ الَّـذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ وَاتَّهُمُ لَـنَ يَّضُرُّوا للهُ شَيْئًا ويُرِيدُ اللهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي خِدَةِ \* وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُواالْكُفُرّ لا يُمَانِ لَنْ يَضُرُّوا لِلّٰهَ شَيْعًا ، وَلَهُمْ عَذَاكَ أَلِهِ بَنَّ الَّهِ يُنَّ كُفَرُوْا أَنَّمَانُمُ لِي لَهُمْ خَيْهُ إِنَّمَا نُمُلِيْ لَهُمْ لِيَزْدَادُ وْالِنْمًا، وَلَهُمْ عَذَابُ مُّهِ كَانَ اللَّهُ لِيِّدُ زَالْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا آنْتُمْ عَلَيْهِ حَ لَحَبِيْتُ مِنَ الطِّيِّبِ، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْخَيْبِ وَ نَّ اللَّهُ يَجْتُبِي مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَّشَ

تعملون قَوْلَ اللَّهِ يُنَ قَا كُوْالِاتَّ اللَّهُ سَنَكْتُكُمَا قَالُهُ إِذَ قَتْلَفُهُ الْأَ ك الْكريْق ( ذلك بم رُو قُلُ قَدْ حَامَكُ وَ اللَّهِ الت تُوقِونَ أَجُوْ رَكُمُ مَ لتّارِواُ دُخِ

لازم وقن

جاء و بے الف

ع ن و

تَتَّقُوْ ا فَا نَّ ذَٰ لِكُ مِنْ عَنْ مِ الْأُمُوْرِ وَإِذْ أَخَ

ولتشد

ى الله يْنَ أُوْ تُواا

ذِيْنَ أَشُرُكُوْ الْذَّى كَيْنِيْرًا وَإِ

لأه سُبُحْنَكَ فَقِناً عَذَابَ التَّارِر

رَفَقَدْ آخُرُيْتُ

مُنْ تُدْخِيلِ النَّهُ

تناسمعنامنادياين دِاللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَةُ خُسْنُ النَّوابِ

كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ نْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَ هُ وَلَكُ وَ وَرَنَّهُ أَبُولُا فَلِا مِّهِ خُوَةُ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِ ا آوْ دَيْنِ وَ ابَا وُكُمْ وَ ٱبْنَا وُكُمْ كَا دُرُوْنَ آيُّهُمُ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا \* فَرِيْضَةً مِّنَ للهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۞ وَلَكُمْ زِصْ مَا تَرَكَ ٱ زُوَاجُكُمْ إِنْ لَـُمْ يَكُنُ لِّهُ مَا كُنُ لِلَّهُ مَا تَكُنُ لَهُ مَا تُكُنُ لَهُ مَا تُلَاثُ نَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَـدٌ فَلَكُمُ الرُّبُحُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِ صِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَا آوْدَيْنِ ﴿ وَلَهُنَّ الرُّبُحُ مِمَّاتَرَكُ إِنْ كَمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَـدُّ ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَـدُّ فَلَهُنَّ ا تُمْرِّنُ بَعْدِ رُصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَا آوْدَيْنِ. إِنْ كَانَ رَجُلُ بُّورَتُ كُلْلَةً آدِامْرَا لَا قُولَتُ أَخُ آوْاُخُتُ جُلِّ وَاحِدِ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، فَإِنْ كَانُـوْ ا آكَثَرُونَ فَ اللهُ هُ مُ اللَّهُ النُّكُومِ فَ النُّكُومِ فَ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْحَالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ دَيْنِ ، غَيْرَمُضَا رِّهِ وَصِيَّةً مِّنَ اللهِ ، وَاللّهُ عَلِيْمٌ حَ

ك حُدُودُاللَّهِ ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولَ لَهُ يُدْ خِ هَا الْآنْهُ رُخُلِدِيْنَ فِ ومَنْ يَعْصِ اللَّهُ وَرُسُولًا دْخِلْهُ نَارًاخَالِدًا فِيْهَا ﴿ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِيْنُ نُ وَالَّهُ يْنَ الْفَاحِشَةُ مِنْ يِّسَأَئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ ٳؠۘۼڐٞڝۜڹٛڴۿۥڣٳڽۺؘۿۮۉٳڣٲڡٛڛڴۅٛۿ؈ۜڣٵڷڹۘؽ۪ۅٛؾ۪ػۺ وَقِيهُ فَي الْمَوْتُ آوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُ فَي سَبِيْ لَالْ وَالَّذَنِ كُمْ فَأَذُوْهُمَا ، فَإِنْ تَابَا وَآصْلَحَا فَآعْرِضُوْا هُمَا ﴿ إِنَّا لِلَّهُ كَانَ تَوَّا بَّا رَّحِيْمًا ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ ذِيْنَ يَحْمَلُوْنَ السُّوْءَ بِجَهَاكَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبِ بتُوْبِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَكِيبُهُ مَا اللَّهُ عَلِيْمًا حَكِيبُهُمْ ا كَيْسَتِ التَّوْبَـةُ لِلَّـذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السِّيّانِ، حَتَّى إِذَا كَهُمُ الْمُوْتُ قَالَ إِنِّي تُنْبُثُ الْكُنِّ وَلَا الَّهِ فِينَ بَمُو تُون وَهُ مُكُفًّا رُّ الْوِلْبِكَ آعْتُدُ نَالَهُمْ عَذَا بِا لِيْمًا ﴿ يَا يُهَا الَّهِ يُنَ أَمُّنُوْ الَّا يَحِلُّ لَكُمْ آنْ تَرِنُوا وكرها وكاتفضلؤه فالتذهبوا ببغض

14

يْتُمُوْ هُنَّالًا آنْ يَاتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ، وَعَاشِرُوْهُ فرُوْفِ، فَإِنْ كُرِ هُتُمُوْهُ تَ فَعَلَى آنْ تَكْرَهُوْا شَيْعً يَجْعَلَ اللَّهُ وِنِيهِ خَيْرًا كَيْنِيْرًا لِ وَإِنْ آرَدْ تَكُمُ اسْتِيدَ الَّ وْجِ مَّكَانَ زَوْجِ ﴿ وَاتَيْتُمْ رِحْدُ مِهُنَّ قِنْطَا رَّا فَكَا خُذُوْامِنْهُ شَيْعًا ﴿ أَتَأْخُذُوْنَهُ بِهُنَّا نَّا وَّإِنْكُ بيْنًا ﴿ وَكَيْفَ تَاخُذُونَهُ وَقَدْاَ فَضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَآخَذُنَ مِنْكُمْ مِّيْنَا قَاغَلِيْظًا وَلَا تَنْكِحُوْامَ نَكُحَ إِيا وُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ الرَّمَا قَدْ سَلْفَ وَاتَّهُ كَانَ حِشَةً وَّمَقْتًا وَسَاءً سَبِيلًا حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمَّهُ ثُكُمُ وبننكم واتحا تكمو عمتكم وخلتكم وب نْتُ الْأَخْتِ وَأُمِّهِ تُكُمُّ الْبِيِّي ٱرْضَعْنَكُمْ وَآخِهِ تُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتُ نِسَآءِكُمْ وَرَبَائِكُمْ حُجُوْ رِكُمْ مِنْ يِسَائِكُمُ الَّذِي دَخَلَتُمْ بِهِنَّ نَاكُ لُّــُهُ تَكُوْ نُـوُادَ خَلْتُهُ بِهِ فَيَ فَلَا كُنَاحَ عَلَيْكُمْ: وَحَا كُمُ اللَّهِ يُن مِن أَصْلًا بِكُمْ اوَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ خْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهُ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمً

- الحالمة

 يُرثِيدُ اللهُ أَنْ يُنْخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْانْسَ ٥ يَهَا يُهَا الَّهِ يُنَ أَمُّنُوْ الْاتَأ ڪُلُواآمُوالَّكُمْرَبَيْنَ طِلِ إِلَّا آنْ تَكُوْنَ تِجَادَةً عَنْ تَرَاضِ مِّ تُلُوْ الْنُفُسِّكُمْ إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَجِيْمًا ذُلِكَ عُدْ وَانَّا وَظُلُمًّا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا وَكَانَ ذيك عَلَى اللهِ يَسِيْرًا ٥ إِنْ تَجْتَنِيُوْ ٱكْبَائِرُمَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكُفِّرْ عَنْكُمْ سَيّاً تِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ شُدْخَلّا 'نَتَكُمُنُّوْامَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى يَعْضِ إِللَّهِ كِمَالِ سيْكِ مِّمَّا اكْتُسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْكِ مِّمَّا اكْتُسَ وا اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْمًا كُلِّ جَعَلْنَامُوالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِـ ذِن وَالْأَقْرَبُونَ. الَّذِيْنَ عَفَدَتَ آيْمَا نُكُمْ فَأَتُّوهُ مُ نَصِيْبَهُمْ وَلَّ اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدًا أَ ٱلرِّجَالَ قَوَّا مُوْنَ عَلَى النِّسَ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّبِمَا ٱنْفَقُوْا مِنْ ٱمْوَالِهِا فَالصَّالِحْتُ فَنِتْكُ حُفِظْتُ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ، وَ تِى تَخَافُونَ نُشُوزُهُنَّ فَعِظُوهُ هُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ

و سلوا پے الف

الحري

جع وَاضْرِ بُوْ هُنَّ \* فَإِنْ ٱطْعُنَكُمْ فَلَا لَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَيْرًا ﴿ وَإِنْ كَا نُعَنُّوْا حَكُمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكُمًا مِّنْ لِهَا وَلَ يُرِيدُ الصَلَاحًا يُّوقِقِ اللهُ بَيْنَهُمَا وَقَ ته كان عَلِيْمًا خَبِيْرًا ٥ وَاعْبُدُ وااللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوْابِ يْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبِي وَالْيَتْلِي يْنِ وَالْجَارِذِي الْقُرْبِي وَالْجَارِالْجُنُبِ وَالصَّاحِدِ ب وَابْنِ السَّبِيْلِ ، وَمَا مَلَكَتْ آيْمَا ثُكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ حِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا لِ إِلَّا ذِيْنَ يَبْخَلُونَ وَ الْبُخْلِورِيكْتُمُونَ مَا أَتْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ مُرُوْنَ النَّاسَ ـ لِمِهِ وَآعْتَدُ نَالِلْكُفِرِيْنَ عَنَذَابًاهُ هِيْنًا ﴿ وَالَّذِينَ فِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ رِئَآءً النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَلَا الانجبر ومَنْ يَكُن الشَّيْطُنُ لَهُ قَرِيْنًا فَسَ رِيْنًا ۞ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْا صَنُوْابِا لِلْهِ وَالْيَوْمِ الَّا فَقُوْامِمًا رُزُقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَ تْقَالَ ذَرَّةٍ \* وَإِنْ تَكُ حَ

709

لَّـدُ نَـهُ آجُرًا عَظِيْمًا ۞ فَكَيْفَ إِذَا حِنْنَا مِنْ كُلِّ وَدُّالِّـٰذِيْنَ كَفَرُوْا وَ عَصُوااللَّ سُوْلَ لُوْ تُسَوِّى بِهِ الأرْضُ ﴿ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهُ حَدِيثًا } آيَايُّهَا الَّهِ يُن اْ مَنُواكَ الْقُورِ بُوا الصَّلُوةَ وَآنَتُمْ سُكَا لِي حَتَّى تَعْلَمُوامَ نَقُوْ لُـوْنَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَا بِرِيْ سَبِيْلِ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ﴿ وَ نْ كُنْنُكُمْ شَرْخَى آوْ عَلْى سَفَر آوْجَآء آحَدُ مِّنْكُمْ رِضْ الْخَارِيطِ لْمُسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ رَجِدُ وْامَاءً فَتَيَمَّمُوْ اصَعِيْدًا بِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْ هِكُمْ وَآيْدِ يُكُمْ ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ۞ ٱلَمْ تَرَاكَ اللَّهِ يْنَ أَوْ تُوْانَصِيْبًامِّنَ الْكِتٰب يَشْتُرُوْنَ الضَّلْلَةَ وَيُرِيْدُوْنَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ لْ اللهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَ آرَئِكُمْ وَكُفِّي بِاللَّهِ وَلِيًّا اللَّهِ اللَّهِ وَلِيًّا اللَّهِ اللَّهِ صِيْرًا ﴿ مِنَ اللَّهِ يُنَ هَا دُوْا يُحَرِّ فُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ منواضعه ويقولون سوعنا وعصينا واشمع غيرمهم وَّرَاجِنَالَيُّابِٱلْسِنَةِمِمُ وَطَعْنَافِ الدِّيْنِ وَلَوْٱنَّهُمْ قَالُوْ سَمِعْنَا وَاطْعُنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَاكَكَانَ خَيْرًالَّهُمْ وَٱقْدَهُ

للهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُوْرِ ل أَنْ نَظْمِسٌ وُجُوْ هُ عَنَهُمْ كُمَا لَعُنَّا آصْحُبُ كَانَ آمْرُا لِلْهِ مَفْعُوْكًا ﴿ وَإِنَّا لِلَّهُ لَا يَهُ دُوْنَ ذُلِكَ لِمَنْ يَشَ فْتَرْى اِثْمًا عَظِيْمًا ۞ أَكُمْ تَدُراكَ اللَّهِ يُنَ كُوْ نَا نَفْسَهُمُ مِيلِ اللَّهُ يُزَرِّكُ مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ ا انظر كيف يَفْتَرُون عَلَى اللهِ الْكَذِب الكُوتَوَالَى الكَذِيْنَ أُوْتُوانَصِ ؤُمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وُالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلَ كَفَرُوْاهُو لَهُ وَكُواهُ لَمُ عَالِمُ إِنَّ أَمَنُوا سَبِيْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ﴿ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ ثَا ُهُ لَهُ هُ نَصِيْبُ مِّنَ الْمُ وُ تُونَ النَّاسَ نَقِيْرًا اللَّهُ مُركَحُسُدُونَ النَّا له، فقد أتيناً أل إثرهم ال

1

نَهُمْ مُّلُكًا عَظِيْمًا البتنا سُوْفَ نَصْلِيْمُ نَـ لَوْ دُهُمْ يَكُّ لُنْهُمْ كُلُودًا غَيْرُهُا الله كان عَزِيزًا حَكِيمًا ٥ أثهر خلدين فيها وَانِ مُّطَهِّرَةً لِوَّنَدُ خِلُهُمْ ظِ للاظلنلا مُرُكُمْ آنْ تُؤَدُّوااكُ مُنْتِ إِلَى آهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْ تُمْ سِ أَنْ تَحْكُمُوْ إِبِالْعَبْدُ لِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ نِعِ ٩٠ إِنَّ اللَّهُ كَانَ سَمِيْطًا بَصِيْرًا ﴿ يَأْيُّهُا الَّهُ نُوْا أَطِيْحُواا مِلْهَ وَأَطِيْعُواالِرَّ سُوْلَ وَأُولِي الْأَمْرِمِنْ شَيْءٍ فَرُدُّوْ هُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ نُوْنَ بِاللَّهِ وَالْكِوْمِ الْأَخْرِدُ ذَٰلِ دِيلًا ٤ ٱلمُ تَرَالَى اللَّذِينَ يَزُعُمُونَ مَنُوْابِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلُ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُوْ

عَمُوْ الْكَ الطَّاعُونِ وَقَدْ أُمِرُوْ الْآنَيُّكُفُرُوا إِ نُ أَنْ يُّضِ كُوْالِلْي مَا أَنْزَلُ اللَّهُ وَإِلَى الرَّ سُوْلِ دَ أَيْتَ نَ يَصُدُّ وْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا ﴿ فَكَيْفَ إِذَا آصَا ةُ بِمَا قَدُّمَتُ آيْدِيْهِمْ ثُمَّجَاءُ وْكَيْحُلِفُونَ ىلەرە دۇرۇر كارىكى الكارىكى ئارۇرۇپۇ ھارى دۇرۇپ كاڭىدى لَمُ اللَّهُ مَا فِيْ قُلُو بِهِمْ افَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِ نَ ٱنْفُسِهِمْ قَوْلًا يَلِيْغًا ﴿ وَمَا آرْسَلْنَامِ إِذْنِ اللَّهِ وَلَوْاَتَّهُمُ إِذْ ظَّلَمُوْا أَنْفُسَ ستغفروا لله واستغفركه مالرسة لله تَوَّايًا رَّحِيْمًا وفَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَ قضين ويس پيهم آن ا قُتُلُوْا آنْفُسَكُمْ آرِ اخْرُجُوْ امِنْ دِيارِ تَعَلُّوهُ إِلَّا قَلِيْلُ مِّنْهُمْ وَلَوْا تَهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْ عَظُوْ فَ 4 لَكَا نَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدُّ تُثُ

رًّا عَظِيْمً ن يَّطِع اللَّهُ وَال ای م نَ النّبيّن وَا ) ذلك سناو بزين أمنوا لله عَلِيْمًا كَيْاً يُنْهَا رُوْا تُبُاتِ أَوِا نُفِرُ وْاجَمِيْعًا ۞ وَإِنَّامِ لَّنَّ ، فَانَ رَصَا كُثُمُ مُّصِيْحَةُ قَالَ قَدْ اَنْعَ لَيِّ إِذْ لَـمُ آكُنُ مُّعَهُمُ شَهِبُدًا ﴿ وَلَـٰكُ أَ قَوْلَتَّ كَأَنْ لَّمْ تَكُنُّ بُهِ اجدًا عظماً شتظ يُنَ يَقُوْلُوْنَ رَبِّنَا آخُرِجْنَامِنْ لَم تجالظ لتَنَامِنْ لَـدُنْكَ وَلِيًّا \* وَ

الروا

كُفُّرُ وَايُقَاتِلُوْنَ فِي سَب أءَ الشَّيْطِنِ وَإِنَّا كَيْبُدُ الشَّيْطِنِ كَانَ ضَعِيْفًا كَى اللَّذِينَ قِيْلَ لَهُ مُكُفَّوْا آيْدِ يَكُمْ وَأَقِيْمُو لمُوةً وَأَتُواالزَّكُوةَ ، فَلَمَّاكُتِبَ عَلَيْهُمُ الْقِتَالَ إِذَّ هُمْ يَخُشُونَ النَّاسُ كَخَشْيَةِ اللَّهِ آوْا شَدَّخَشْيَهِ مُكْتَبْتُ عُلَيْنَا الْقِتَالَ ، لَوْ لَا ٱخَّـُرْتَنَارَا ل قَبِرِيْبِ • قُلُ مَتَاعُ اللَّهُ نَيَّا قَلِيْكُ • وَالْأَخِهِ بِ اتَّ فِي مَدُولَا تُظُلُّمُونَ فَتِيْلًا ﴿ آيُنَ مَ عُمُ الْمَوْتُ وَلَوْكُنْ تُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ﴿ وَإِنْ ننَةُ يَّقُوْ لُوْا هٰ ذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ وَإِنْ تُصِبْمُ تُوا هٰ ذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، قُلُكُلُّ مِّنْ عِ ءَ الْقَوْمِ لَا يَكَا دُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَ ك مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ : وَمَا أَصَا بَكَ مِ كَ مَوَ أَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا \* وَكُـ هيدًا ٥ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاءَ اللَّهِ، وَمَنْ تَوَلَّى

تُوَكِّلُ عَلَى اللهِ ، وَكُفِّي اللهِ وَكِيْلًا ٥ قُدُانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَ اء هُــُ مُ آهُــُ وَقِ لَا فَا كَتِيْرًا ۞ وَإِذَا لمَهُ اللَّهِ يُن يَسْنَتُ · فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ هُ لَا يْنَ ، عَسَى اللَّهُ أَنْ تَكُفُّ عَفَرُوا ا وَاللَّهُ أَشَدَّ يَ 151 لله المستقال عَةً سُتَمَةً تُكُنُ فَحُ شَفًا نَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا أآؤرُدُّ وَهَا ﴿ إِنَّ اللَّهُ

نصف

=0=)<

ى بِحَسِيْكًا ﴿ ٱللَّهُ لَا إِلَّا دُّ وَالَهُ تَ آء او -121 ره م م م م م م م م م م م م م و مهم و ا 30 ه وق اراكى الْيف

المايدة موجه

جَعَلْنَالَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلُطْنًا مُّبِيْنًا } وَمَاحًا قَ لِمُؤْمِ آن يَّقْتُلُ مُؤْمِنًا إِلَّاخَطَأَ ، وَمَنْ قَتَلُ مُؤْمِنًا خَطَ يَ مُّؤُمِنَةِ وَدِيةُ مُّسَلَّمَةُ إِلَى اَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدُّ قُوْا ا فَإِنْ كَانَ مِنْ قُوْمِ عَدُوِّتُكُمْ وَهُوَمُ وَمُؤْمِنُ فَتَحْرِيُ رَقَبَةٍ مُّ وُمِنَةٍ ﴿ وَإِنْ كَا نَ مِنْ قَوْ مِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَكُمْ وَبَيْنَكُمْ وَبَيْنَكُمْ مِّيْنَا قُ فَدِيةً مُّسَلَّمَةً إِلَى آهْلِهِ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ وُّمِنَةِ ، فَمَنْ لَـ هُ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ ، نُوْ بَنَةً مِنَ اللّٰهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿ وَمَنْ ْقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُ لَا جَهَنَّهُ خَالِدًا فِيْهَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَّهُ وَاعَدَّلَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا ٱيُّهَا الَّهِ يْنَ أَمَنُوْا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ سَبِيلِ اللَّهُ تَبَيِّنُوْ اوَلَا تَقُولُو الِمَنْ ٱلْفِي إِلَيْكُمُ السَّلْمَ لَسُتَ وِّمِنًا \* تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَلِوِةِ الدُّ ثَيّا ، فَعِنْ للهِ مَغَانِهُ كَيْنِيْرَةُ وَكَذْلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَيْلُ فَمَنَّ ىلْهُ عَلَيْكُمْ فَتُبَيِّزُنُوا وَلَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

وىالقاعد ون W لُقْعِدِيْنَ آجُرًا 100-385 مِي انفسه ذِينَ تُوفِيهُمُ تموق نَّ وَتُدِياً ىلەۋاسى كان رُهُ عَلَى اللهِ وَكَانَ

عَلَيْكُمْ كُنَّاكُمُ أَنْ تَقْصُرُوْاصِ الصَّ تُمُ أَنْ يَكُفُتُ نَكُمُ الَّا ذِيْنَ كُفَرُ وَا إِنَّ الْكُفِرِينَ ٱ لكُمْ عَـدُوًّا مُّسِنْنًا ﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَأَقَمْ وةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مِّعَكَ وَا لِحَتَهُمْ مِ فَإِذَا سَجَدُوْا فَلْبَكُوْ نُوْاصِنْ وَكَابِكُ للَّهُ افْلُنُصَلُّهُ امْعَكُ ت طَابِّفَةُ أُخَا ي كُوْ يُص ذُرُهُ مُ وَاسْلِحَتَهُمْ وَدَّالُّهِ يُنَكُّفَ وْنَ عَنْ ٱسْلِحَتِكُوْ وَٱمْتَعَتَّكُوْ فَدَ دَ قَا ﴿ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ ٱذَّى مِّنَ مِّطُ تُوْمِّ رُضِي آنْ تَضَعُوْا ٱسْلِحَتَّكُمْ وَخُدُوْا كُفِرِيْنَ عَـذَا بِّالْهُهِيْنَانَ فَإِذَا قَضَيْتُكُ لصَّلُوةَ فَاذْكُرُواللَّهَ قِيكَامًا وَّقَعُودًا وَّعَلَى جُنُوبِ تُمْ فَأَقِيْمُواالصَّلُوةُ ۚ إِنَّ الصَّلُوةُ ۗ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتْبًامَّوْ ثُوْتًا ، وَلَا تَهِنُوْ إِنِّ ابْتِخَا عَوْمِ إِنْ تَكُوْ نُواتَا لَمُوْنَ فَإِنَّهُمْ يَالَمُونَ كَمَاتَا وَتَرْجُو نَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَسْرُجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمً

واتناآن كناركنك اثبك آ المك المكود لا الله والا الله كان غَفُو رَّا رَّحِ نه ک نَ خَوَّا نَّا ٱبْنِمًا نَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْ لَقَوْلِ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا ﴿ هَا أَنْتُمْ لَحَيْوِةِ الدُّنْكَاتِهُ فَمَ تَمُ عَنْهُمْ فِي جِ آمُرِمُّنْ تَكُونُ عَ رية مراثقلم رسوءا ويظله نفس هُ نُمَّ نَشْتَغُف لَّهُ عُفُوْرًا رَّجِيْ للهُ عَلَيْمًا حَكَمُ اثُمَّ تَرْمِ بِهِ كَرِثْعًا فَقَ 7001 فَضْلُ اللهِ عَلَيْهِ الله ١٠١١ هُمْ أَنْ تُصَلَّوْكَ وَمَا يُضِ خُ رُّوْنَكُ مِنْ شَيْءٍ ﴿ وَٱنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ

ثمة وعلَّمك مَاكَمْ تُ ذقة آؤم خاءمرض رًاعَظِيْمًا ﴿ وَمَنْ يُشَافِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِمَا تَبَيِّنَ بغغيرسبير فقذض ا ، وَإِنْ يَكْدُعُونَ إِلَّا شَيْدِه ذَنّ رِم ن عيد لتنفر وكا فْدُوْضًا لِ وَلاَ ضِ مُكتِّكُتُّ أَذَانَ الْأَنْعَا مِوَلامُ اللَّهُ نَنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللَّهِ فَقَ ثنًا و يَج هُمْرُويُمَنِّيْهِمْ الله عُدُورًا ٥ أولينك مَ

اءومن أحسدتكم <u>ۿ</u>ڝؽۮۯڹ۩ڽڟۅۯڸؾؖٵڗؖڵ لصَّالِمِت مِنْ ذَكِرا وْأ دْ خُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلُمُوْنَ نَقِ الْرَّا اصمناشكم وحمه الأرْضِ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ مُ وَيَسْتَفْتُونَكِ فِي النِّسَـ ، عَلَيْكُمْ فِي الْكِتْبِ فِي يَتْمَى ينب لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ آنُ تَنْكِ ضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْسِدَانِ ، وَٱنْ تَقُوْمُ وَالِ ، وَمَا تَفْعَلُوْ امِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللهُ كَانَ بِهِ عَلِيْ نُ بَعْلِهَا نُشُوْزًا ٱ وْإِعْرَاضً وَإِنِ احْرَا تُكْخَافَتُ مِ

100

آنٌ تُصْلِحًا كَنْنَهُمَا صُلْطًا الْكَانْفُسُ الشَّحِّ، وَإِنْ تُك تَعْمَلُوْنَ خَبِيْراً ٥ وَكُنْ اء وَلَوْ كَاثُ المييل فتذروهاك لَمُعَلَّقَةِ ﴿ وَإِنْ تُصْ تَّغُوْا فَإِنَّا لِلْهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيْمًا ۞ رَانَ يَّتَفَرَّقَا غُن اللهُ كُلَّمِّنْ سَعَيْهِ ، وَكَانَ اللهُ وَاسِعً كِيْمًا ۞ وَيِنْهِ مَا فِي السَّمُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، وَلَقَـ دُ صَّيْنَا الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتْبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّا كُمْ آنِ تَّقُوا لِلْهُ ﴿ وَإِنْ تَكُفُرُوا فَإِنَّ لِلْهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَ الْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا كَمِيدًا ۞ وَيِلْهِ مَا فِي السَّمَٰونِيِّ وَمُا فِي الْآرْضِ وَكُفِّي بِاللَّهِ وَكِيْلًا وَإِنْ يُشَايُهُ تٍ بِاخْرِيْنَ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذُ مَنْ كَانَ يُبِرِيْدُ ثُوَابَ الدُّنْيَ أَفَعِنْدَ اللهِ ثُوابُ وَالْلَاجِرَةِ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا مُ يَاتُّهُ خِيْنَ أَمَنُواكُوْ نُواقَوّا مِيْنَ بِالْقِسْدِ

يْنَ وَإِنْ يُكُنَّ لُوَالِدَيْنِ وَالْمُ لْهُ الْوُلَا وَيُحْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ بِمَ برا عن الله الله المنوا كِتْبِ اللَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَ وَمَنْ يُكُفُرُ بِاللَّهِ وَمَ ٩ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِفَقَدْ ضَلَّ ضَلْلًا يَعِندًا ١ ٱلَّذِينَ أَمَنُوا ثُمَّكَفَرُ وَاثُمَّ أَمَنُوا ثُمَّ اَمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ادُوْاكُفْرًا تُـمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَلَهُمْ وَكَا لِيَهْدِ يَـ شَّرِ الْمُنْفِقِينَ مَاتَّ لَهُمْ عَذَابًا ٱلِيْمَالِ لِلَّا لْكُفِرِيْنَ أَوْلِيَاءً مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ أَيُبْتَغُونَ حِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ بِلَّهِ جَمِيعًا مُ وَقَدْ نَزُّلَ ، آن اذا سَمِعُ هُمُ حَتَّى يَجْهُ صُهُ ڹٚۜۄؘؘؘۘڿۄؽۼٵ<sub>۞ٳ</sub>ڷٙڔ۬ؽڽٙؽؾڗؠۜٞڞۅٛ؈ٙؠػؙۿ

كُمْ فَتُحُ مِنَ اللَّهِ قَالُوْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللّ نَصِيْتُ ﴿ قَالَوْاالُّـمُزِنَّسُ ؽڹۥڣؘٳٮڷ٥ؙؽڿڬۄؙؽؽڹػؙۿ دِعُوْنَ اللَّهُ وَهُ وَخَادِعُهُمْ، وْالِكَ الصَّلُوقِ قَامُواكُسًا لِي الْبُرَاءُ وْنَ النَّاسُ وَلَا ذْكُرُوْنَ اللَّهُ إِلَّا قَلِيْكًا ۞ مُّسَذَبْذَ بِيْنَ بَيْنَ بَيْنَ ذُ هُ وُكُلَّ ءِ وَكُرالَ هَ وَ كُرَء وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِ يَ آيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَ <u>ۉ؈ٵٮٛٛڞۊٛڡڹؽڹۥٵؾؙڔؽٮۮۏ؈ٵڽؾڿػٵ</u> ٥ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي ا نَ النَّارِ \* وَلَـن تَجِدَ لَهُ مُرْبَصِيْرًا لِإِلَّا الَّهِ بُوْا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِ مُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَسَوْفَ يُه يْنَ آجْرًا عَظِيْمًا ۞ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَ نْ شَكَرْتُ مُ وَامَنْ تُمُو وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيْ الجز

وًّا قَدِيْرًا ۞ إِنَّ الَّهَ نِينَ يَكُفُرُونَ بِ دُوْنَ أَنْ يُسُفِرِقُوْا بَسِيْنَ اللَّهِ قُوْلُوْنَ نُوْمِنُ بِبَغْضِ وَّنَكُفُرُبِبَعْضِ وَيُرِيدُوْنَ أَنْ ذَوْدَ بَيْنَ ذَٰ لِكَ سَبِيْلًا " أُولَئِكَ هُمُوالْكُفِرُونَ حَقًّا دْنَا لِلْكُفِرِيْنَ عَذَا بِالْمُهِيْنَا ، وَالَّذِيْنَ لله ورسله ولشيفرتو ابين احدمنهما وْفَ يُؤْتِدُ هِ مُرْجُورَهُ مُ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّجِ كَ آهُلُ الْكِتْبِ آنْ تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ كِتْبًا بَاكُوْا مُهُوْسِي ٱكْبَرُمِنْ ذَٰلِكَ فَقَالُوْ اَرْزَا لِلَّهِ ذَتْهُمُ الصِّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ أُمَّاتُّكُذُوا الْعِبْ جَاءَ تُهُمُ الْبُيِّنْتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَٰلِكَ وَ تَيْنَا مُوْسَى سُلْطِنًا مُّبِيْنًا ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْ قَهُمُ الطُّورَ يْتَاقِهِمْ وَقُلْنَاكُهُمُ إِدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُلْنَا

تَحُدُّ وْالْقِ السَّبْتِ: وَٱخَدْنَا مانقصهممتث لُهُ مُنكَاغُلُفٌ، أثبيتاء بغيرك همرعلى مريم بهتأنا سيح عيس اللَّهِ \* وَمَا قَتَلُوْ لُا وَمَا صَلَيُوْ لُا وَلَيكِنْ شُتَّهَ لَهُمْ وَ إِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْ افِيْهِ لَفِيْ شَلِيٍّ مِّنْهُ، مَا لَهُمْ بِهِ لْجِ إِلَّا إِتِّبَاعَ الظَّنَّ \* وَمَا قَتَلُوْ لُا يَقِينًا اللُّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ٥ وَإِنْ مِّ أَهْلُ الْكِتْبِ اللَّالِيُوْمِنَتَّ بِهِ قَبْلُ مَوْتِهِ وَيُومَ قِيْمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا أَ فَبِظُلُمِ مِنَ الَّيْ يُنَ رَّمْنَا عَلَيْهُمْ طَيِّبْتِ أَجِ كَثِيْرًا نُ وَّاكْمُذِهِمُ الرِّبُواوَقَ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالُ النَّاسِ بِ الْبَاطِلِ ﴿ وَٱعْتَـٰذُنَّا كُفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَنْ ابَّا أَلِيْمًا ۞ لَكِنِ الرَّاسِخُوْنَ فِي

نهون ي 4 العظيما أالأكثنا ڽ بَعْدِ ٢٠ وَآوْ حَيْنَا إِلَّا لاتكةن للتَّاسِءَ اللهقدة فَرُوْاوَ ظُلَ

وكان ذيك على الله يسيرًا ﴿ يَا يُهَا النَّا اُحَقّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَأَصِنُوْا خَيْرًالَّكُ Si Talio ڵٙڡۯؽػۯۯۯٛٷڂڝ للهِ وَرُسُلِهِ عَوَلَا تَقُوْ لُـوْا تَلْتُ فَيُوا المُعَالِكُ وَاحِدً كفَ الْمُسِيْحُ آنْ يَكُونَ عَبْدًا لِتلَّهِ وَلَا عَرِّبُونَ ﴿ وَمَنْ يَسْتَنْكُفُ عَنْ عِبُ له ، وَأَمَّا الَّهِ يُنَ اسْتَنْكُفُوْا وَ رَلِيْمًا ﴿ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ رَمِّنَ دُوْنِ ال لانصيْرُان يَايُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَا كُوِّنْ رَبِّ

مُ نُورًا مُّكِنًّا لة ال الم ۱۳۶۳ ۲ وَانْ كَا उत्तर ا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْء منوا أوفها . اشعائدا للهوكلا

دُوْا وَلَا يَجْرِمُنَّكُمْ شَنَّ دِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوْ لتَّـُقُهٰ ي م وَلَا تَحَا وَنُهُ اعْلَى الْإِشْمِ وَ إِذَا تُنْقُوا اللَّهُ مِن اللَّهُ شَد يُـدُ الْحِقَا تَهُ وَالدُّمُ وَلَهُمُ الْحِنْزِيْرِوَمَ الْمُوْقُودَ قُودَ اللَّهُ وَالْمُ لةُ وَمَا آكُلُ السَّيْعُ الَّا مَا ذَكُّتُ لنَّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْأَزْ كَامِ اذْ اللَّذِيْنَ كُفُرُوْامِنْ دِيْنِكُمْ فَكُا لْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ كُمُ الْكُلْسُلَامُ دَيْ 13 alens تُمُرِضَ الْجَوَارِحِ مُكَلَّم عَلَّمَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَا نهُنَّمِ كُمْرِدَا ذَّكُرُواا شَهَا لِلْهِ عَلَيْهِ وَاتَّغُواا لِلْهَ وَاللَّهُ اللَّهُ

- 200

ب ) أَلْيَوْ مَرَاجِلٌ لَكُمُ الطَّ يْنَ أُوْتُواالْكِتْبِ حِلَّا ذِيْنَ أُوْنُوا الْكِتْبِ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا أَتَيْنُكُمُوْهُ ى غَنْرَ مُسَا فِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِ الريْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ: وَهُ وَفِي بسِرِيْنَ أَيْهَا الَّهِ يُنَ أَمَنُوْالِذَا قُمْتُمْ إِلَّالصَّا لُوْا وُجُوْ هَكُمْ وَآيْدِيكُمْ إِلَّ الْمَرَافِق وَامْسَحُوْ رُءُوْ سِكُمْ وَٱرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنْبً هَّرُوْا وَإِنْ كُنْ تُمْ مَّرُضَى آوْعَلَى سَفَرِ آوْجَاءَ آحَدُ مِّنْ آوُلْمُ شَكُّمُ النِّسَ لَمْ تَج دًّا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْھِ هُ ، مُا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَ رَجِ وَالْحِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُ لَنْكُمْ لَعَلَّاكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَاذْكُرُوْانِحْمَةُ اللَّهِ عَ ومِيْنَا قَهُ الَّذِي وَاتَقَكُمْ بِهِ وَإِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاطَحْ

الم

تَّقُوا لِلْكَ وَإِنَّا لِلْهُ عَلِيْرُ بِذَاتِ الصَّ مَنُوْاكُوْ نُوْا قَوَّامِيْنَ لِلْهِ شُهَدَاءَدِ سَانُ قَوْمِ عَلَى ٱلْآتَعُدِ لُوْ الرَاعْدِ لُوْا سُمُوا قَرَبُ وَإِنَّ اللَّهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَعَدَ لَهُ مُ شَغْفِ رَقُ وَّ آجُ نُوْا وَ عَمِلُوا الصَّالِحُتِ يْمُ ، وَالَّذِينَ كَفَرُوْا وَكُذَّا بُوْا بِأَيْتِ بُ الْجَحِيْمِ ﴿ يَا يُّهَا الَّهِ يُنَ أَمَنُوا اذْ كُرُوا اللهِ عَلَيْكُمُ إِذْ هَتَّ قَوْمُ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْ دِيهُمْ فَكُفُّ آيْدِيهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهُ لَّهِ فَلَيْتُوكُّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَا لِلَّهُ مِ نهم أنني عشر نقث لُو يَّا وَاتَبْ وْهُمْ وَأَقْدَفُ تُمُالِلَّهُ قَارَضًا تِكُمْ وُلَّا دُخِلُتُ هُ أُ وَمَنْ كَفَرَبَعْدَدُ · فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْنَا قَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَ

هُمُ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهُ يُح مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْااتَّا نَصْرَى آخَذُنَّامِنُنَّا سُوْاحَظَّامِّ مَّاذُكِّرُوْا بِهِ ۖ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْحَدَاوَةَ كَانُـوْا يَصْنَعُونَ آيَاهُ لَ الْكِتْبِ قَدْجَاءً كُمْرَسُوْلُنَا يُبُ كُمْ كُنْ لِرَّامِّمًا كُنْ تُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتْبِ وَيَحْفُوا عَ نِيْرِهْ قَدْجَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُوْرُوُّوكُتُبُ مُبِيْنَ اللَّهِ يُورُورُونُ لِللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ هِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلْمِ وَيُخْرِ من الكالنَّوْرِبِإِذْ نِهِ وَيَهْدِيْهِمْ الْ كَفَدُكُفُرًا لَّـذِيْنَ قَالُوْالِنَّا لِلْهُ هُوَالْمُسِ نُ مَرْيَحُ قُلُ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَا دُ أَنْ سيْحَ ابْنَ مَرْيَمُ وَأُمَّتُهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعً وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُوْ دُوَ النَّصْرَى نَحْنُ

2

هَلَ الْكِتْبِ قَدْجَآءً كُمْ رَسُولُكُ خَتْرَةٍ مِنَ الرَّسُلِ أَنْ تَفُو لُوْامَا نَزِيْرِ فَقَدْجَاءًكُمْ بَشِيْرٌ وَّنَزِيْرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيْرٌ لَ مُوْسَى لِقَوْمِ لِقَوْمِ اذْكُرُوْ إِنْكُمُ قَاللَّهُ عَ يُ فِيْكُوْ أَنْكِياءَ وَجَعَلَكُوْ شُلُوكًا وَّاتِكُوْمًا لَهُ يُهِ دًّامِّنَ الْعُلَمِينَ مَ لِقَوْمِ ادْخُلُوا الْكَرْضَ الْمُ كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَـرْتَـدُّ وْاعَلْى آدْبَارِكُمْ فَتَنْقَإِ سِرِينَ وَقَالُوا لِمُوسَى إِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبًّا رِيْنَ \* تَّالَنْ تَكْخُلُهَا حَتَّى يَخُرُجُوْ امِنْهَا \* فَإِنْ يُخُرُجُ لُوْنَ ﴿ قَالَ رَجُلُنِ مِنَ اللَّهِ يُنَ يَخَافُوْ آنْعَمَا للهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْاعَلَيْهُمُ الْبَابِ • فَإِذَا فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ مِّ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُومُّ وُمِنِ قَالُوايمُوسَى إِنَّاكَنْ نَّدْخُلُهَا آبَدًامَّا كَامُوافِيْهَا

تلآاة اقاعدُ وْنَ وَقَا فْسِيْ وَانْحِيْ فَ لَ فَإِنَّهَا مُكَرَّمُةً عَ ابنى أدَمَ هُ يُتَقَبِّلُ مِنَ الْأَخَدِ وَ قَالَ لَا قَتُ لايتسديل 5 إلى أرثي تُ آن خ مِنَ النَّـ 5 ويك أتهم نْ قَتْلًا

فِي الْكَرْضِ فَكَانَّ مَا قَتَلَ النَّهَ غُدِرُوْا عَلَيْ إِنَّ الَّذِينَ كُفَرُوْالَهُ أَنَّ لَهُمْ شَأَ يْمُرُ وَالسَّأُرِقُ وَالسَّـ

احِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيْ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهُ يَتُوْبُ عَفُورٌ رُحِيْمُ ١ لَـ مُتَحْلَمُ آنَ اللّهَ لَـ هُ مُوتِ وَالْارْضِ ، يُكِذِّبُ مَنْ يُشَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ۞ يَأَيُّهَا الرَّسُولُ كَ اللَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِمِنَ اللَّهِ يُنَ أَمَنَّا بِأَفْوَا هِهِمْ وَلَمْ نُبُّؤُ مِنْ قُلُو بُهُمْ \* وَمِنَ دُوْا ﴿ سَمَّعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُوْنَ لِ لَمْ يَأْتُوكَ وَيُحَرِّفُونَ الْكِ يَقُوْ لَوْنَ إِنْ أَوْتِيْتُمْ هُذَا فَي حُدَّرُوْا ﴿ وَمَنْ يُرْدِاللَّهُ وَتُنْتَهَ فَلَنْ تَمْ عًا، أولَيْكَ اللَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ آ ند هُمْ لَهُمْ فِي الدُّ بُ عَظِيْمُ ﴿ سَمْعُوْنَ لِلْكَذِبِ أَضَّلُوْنَ حُكُمْ بَيْنَاهُمُ أَوْ أَعْرِضَ ت، فَانْ جَـ آمُ وُنِكَ فَ هُمْ \* وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكُنْ

لتَّوْرْحَةُ فِيْهُ ى بَعْدِ ذَلِكَ ، وَمَا أُولِئِكَ بِ حة فيها هُدَّى وَّ نُورَّه مُوْالِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبَّانِيُّوْ سُتُحْفِظُوْ امِنْ كِتْبِ اللَّهِ وَكَانُو اعَلَيْهِ تَخْشُوا النَّاسَ وَاخْشُوْنِ وَكُلَّ تَشْتُرُوْا قَلِيْلًا وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا آنْزَلَ اللَّهُ فَأُ هَاآنَ النَّفْسَ لْكُفِرُوْنَ ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْ تَّ بِالسِّنِّ، وَالْجُرُوْحَ قِصَ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَكُفًّا رَةٌ لَـهُ وَمَنْ لَـمْ يَحْكُمْ بِ 50000 مَرْيَحَمُصَدِّقَالِّ ڵڔڣؽۿ

وليخكماها القاقة يقُواالْخَيْرَاتِ وإِلَى اللَّهِ مَرْجِ بغ آهواء ه اللهُ أَنْ يَّصِ

ا اا وقفلازم

دى القوْمُ الظِّي رَضٌ يُسَارِعُونَ فِيْهِمْ يَقُوْلُونَ زَ رُةً، فَحَسَى اللَّهُ أَنْ يَبَالِنَ بِالفَتْ دِهِ فَيُصْبِحُوْا عَلَى مَا ٱسَرُّوْا فِيْ ٱنْفُسِ نْوْاكُمْ وُلَاءِ اللَّهِ يُنَا يْمَانِهِ هِ إِنَّهُ مُلْمَعَكُمْ عَبِطَتْ آعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُو ٱيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا مَنْ يَكْرُتُ دُّمِنْكُمْ عَنْ فَيَاقِ اللَّهُ بِقُوْمِ إِنَّ يْنَ أُعِزِّةٍ عَلَى الْكُفِرِيْنَ يُجَا لَا يَخَا فَوْنَ لَـوْمَـةَ لَا رِنِيمِ اذْلِكَ فَضْلُ الْ رَاسِعٌ عَلِيْمٌ اتَّمَارَلُّكُهُ زَّكُوةً وَهُمُ مُرَاكِعُونَ، وَمَنْ يَبْتُولُ اللَّهُ وَ هُ وَالَّذِيْنَ أَمُّنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغُا ٱيُّهَا الَّـٰذِيْنَ أَمَنُوْالَاتَتَّخِذُوا الَّـ هُزُوًا وَلَحِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتْبُ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ

٢١

كُفًّا رَا وْلِيكَاء وَاتَّلَقُوا اللَّهِ إِنْ كُنْنُو مُّ وَمِنِينَ ٥ وَ إِذَا نَا دَيْتُمْ إِلَى الصَّلُوعَ اتَّخَذَ وْهَا هُذُوًّا وَّلَحِبًّا ا ذُلِكَ بِأَنَّهُمْ قُومٌ لَّا يَعْقِلُونَ قُلْ يَاهْلَ الْكِتْبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِثْ آلِكُ أَنْ أَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَ مَا ٱنْزِلَ مِنْ قَبْلُ ، وَآتَّ ٱكْثَرَكُمْ فْسِقُونَ ( قُلْ هَلْ أُنَبِّعُ كُمْ بِشَرِّمِّنَ ذُلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَاللّٰهِ مَنْ لَّعَنَهُ للْهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْحَنَا زِيْد عَبُدَالطَّاغُوْتَ وأُولِيكَ شَرُّمَّكَانًا وَّآضَلُّ عَنْ سَوَّاء لسّبيْلِ () رُإِذَا جَآءُوْكُمْ قَالُوْ الْمَنَّا وَقَـدُدٌّ خَلُوْ ا لَّكُفْرِوَهُمْ فَذَ خَرَجُوابِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴿ وَتَرَى كَتِٰ يُرَّا مِّنْ هُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْكَارْشِيمِ حُدْدَانِ وَآكُلِهِمُ السُّحْتَ الْبِئْسَ مَاكَانُوْ ايَحْمَلُوْنَ كُوْلَا يَنْهُمُ هُمُ الرَّبَّ الْإِيَّةُ فَ وَالْكَمْبَا رُعَنْ قَوْلِهِمُ الْدَثْمَ وَٱكْلِهِمُ السُّحْتَ وَلِبِئُسَ مَا كَانُوْ ايَصْنَعُوْنَ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَـدُاللّٰهِ مَغْلُوْلَةً عُلَّثَ آيْدِيْهِمْ وَلُحِنُوْا مَا قَالُوْا مِبْلُ يَهِ لا مُبْسُوْطُ أَنِ ا يُنْفِقُ كَبْفَ يَشَآ مُ وَ السَّم

ع ن و

بَيْنَهُمُ الْحَدَاوَةُ وَا أدًّا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُ نُوْا وَاتَّـ قَوْا لَكُفَّرُنَّـ نْهُمْ جَنَّتِ النَّعِيْمِ وَكُوْاَنَّهُمْ اَقَامُواالتَّوْدِهِ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَّيِهِمْ لِأَكَ هُمُ اللَّهُ مُعَدُّهُ يَعْمَلُونَ ﴿ يَا يَّهُا الرَّسُولَ لَ يَ هُ تُفْعَلُ فَمَا تغكره لتَّأْسِ وَاتَّا لِلْهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمُ الْكُفِرِيْنَ تَمْ عَلَى شَيْءِ حَتَّى تُقِيْمُوا التَّوْلِ ذِ لَ الْمُنْكُثُومِ قُ رَبِّكُوْ وَلَيَزِيْدَ قَ كَيْنِ إِلَّهُ طُغْيَانُاوَّكُفْرًا، فَ ن رُبلك عَوْمِ الْحُفِيرِيْنَ ﴿ إِنَّ الَّهِ يُنَ أَمَنُوْا وَالَّهِ يُنَ هَا دُوْ أبِئُوْنَ وَالنَّاصِرَى مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْأَخِيرِةِ

نَعَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ مُرَكُمْ زَنُونَ مِيْنَاقَ بَيِنِي اِسْرَاءِ يُلُ وَآرُسُلْنَا ءَهُمْرُسُولُ بِمَالَاتِهُوَى ٱنْفُسُ وَفَرِيْقًا يَّقْتُلُوْنَ ﴿ وَحَسِبُوْا ٱلَّا تَكُوْنَ فِتُلَّ مُّوانُدُّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا رَصَمُّوا كَثِيْرُمِّنْهُمْ لُّهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ۞ لَقَدْكُفَرَاتِّ ذِيْنَ قَالُوْالِتَ للَّهُ هُوَالْمُ سِيْحُ ا بْنُ مَرْيَهُ ﴿ وَقَالَ الْمَسِيْحُ لِبَنِيْ رَآءِ يُلَ اعْبُدُ وااللّه رَبِّنْ وَرَبِّكُمْ وَاتَّهُ مَنْ يُنْفِرك فَقَدْ حَرِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا وْسُهُ النَّارُ ، وَمُ ظّلِمِینَ مِنْ اَنْصَارِ لَقَدْ كَفَرَالَّذِینَ قَالُوْالِ اللّهَ ثَالِثُ ثَلْثَةٍ ، وَمَا مِنْ إِلْهِ إِلَّا لِهُ وَّاحِدٌ • وَإِنْ لَّهُ يَنْتَهُوْا أ عَمَّا يَقُوْ لُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّـذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَ فَلَا يَتُو بُوْنَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغُومُ وْنَهُ وَاللَّهُ غَوْرُرِّ حِيْمُ ﴿ مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَـرْيَحُ إِلَّا رَسُولٌ ، قَـدُ لَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَاُمُّ خُصِدٌ يْقَدُّ

وعفلانم

ي الله

، وَاللَّهُ هُوَالسَّمِيْعُ الْعَلِيمُ () قُلْ آياً هُ كِتٰبِ لَا تَخْلُوْ الْيُ دِيْنِكُمْ غَيْرَالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوْا آهُ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَيْبِيرًا وَّضَ سَوَاءِ السَّبِيْلِ وَ لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْاهِ رلِسَانِ كَاوْدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَـرْيَهُ وَلِكَ بِمَاعَصُوْا نُـوْايَحْتَدُوْنَ ﴿ كَانُـوْالَّايَتَـنَا هَـوْنَ عَنْ مُّنْكُرِفَحَ كَانُوايَفْعَلُونَ تَرَى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَ لَّهِ يُنَ كُفَرُوْا وَلِيئُسَ مَا قَدَّ مَثَ لَهُمْ اَنْفُ يْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خُلِدُوْنَ ﴿ وَلَـوْ لله و التّبيّ و مَ اَءُ وَلَكِتَ كَثِبُ إِرَّامِّ اس عَدَا وَقُ لِللَّهِ يُنَ أَمُّ كُوْا ﴿ وَلَتَحِدُنَّ أَقْدَرُ نُوا الَّذِيْنَ قَالُوْ إِلاَّنَّا نَصْرُى ﴿ ذٰلِ يْنَ وَرُهْبَا نَاوَّانَّهُمْ كَا

سُوتُهُمْ اَوْتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ، فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَا مُ تَلْكَ

يَّامِ وَذِلِكَ كُفَّارَةُ آيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْ تُمْ وَاحْفَظُهُ

كُمْ كُذْلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَيْتِهِ لَعَ

الْأَنْصَابُ وَالْأَذْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطِي فَاجْتَنِبُوْ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطُنُ أَنْ يُبُوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَادُةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَصْرِوَ الْمَيْسِرِ وَيَصُدَّ كُمْ عَنْ ذِكْرِاللَّهِ وَعَنِ الصَّلُولَا، فَهَلَ ٱنْـتُمْمُّنْتَهُونَ وَوَاطِيْعُو الله وَالطِيْعُوا لِرَّسُولَ وَاحْدَرُوْا اخْلِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلُمُوْ تَّمَاعَلُ رَسُوْلِنَا الْبَلْغُ الْمُبِيْنُ ﴿ لَيْسَعَلَى الَّهِ يُنَ أَمَنُوْا لْوِالنَّسْلِحْتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْالِذَا مَااتَّقُوْاوَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ ثُمَّا تَّقَوْا وَّأَمَنُوا ثُمَّا تُقَوْا وَّ ٱحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ أَيْ اللَّهُ اللَّهِ يَنَ امَنُو ليَبْلُو تَكُمُ اللَّهُ بِشَيْءِ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُكُ آيْدِ يُكُمْ وَ إِرِمَا حُكُمْ لِيَعْلَمُ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ \* فَمَنِ اعْتَلْمِ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابُ ٱلْهِيْمِ ۞ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَصَنُوْا لَا نَقْتُلُوا لِصَّيْدَوَا نَسْتُمْ هُرُمُّ وَمَنْ قَتَلَكُ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدً وَجَاءَ وَمَثُلُ مَا قَتَلُ مِنَ النَّحَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَاعَدُ لِ مِّنْكُمُ هَدْيًّا لِبِلغَ الْكَعْبَةِ أَوْكُفًّا رَةٌ طَعَامُ مُسْكِيْنَ أَوْعَدْ لُ اذيك صِيَامًا لِيَّذُونَ وَبَالَ آمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلْفَ

٢

مُاللُّكُم ؞ٚ*ۄٞۘۼڵؽػؙۿڝؽ*ۮٳڬڋڗڝٙٲۮۿ تُحْشَرُونَ ﴾ جَعَ حَرَامَ قِنْمًا لِلنَّاسِ وَانشَّهُ وَالْحَرَامُ وَا ذُلِكَ لِتَعْلَمُوااتَ اللَّهُ يَعْلَمُمَا فِي السَّمْونِ كَلْ رَضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِكَ بُدَّ وَإِعْلَمُوااتَّ اللَّهَ يُـدُالْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهُ غَفُو زَّرِّحِـيْمْ رَ رِّسُوْلِ إِلَّا الْبَلْخُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَ مُوْنَ نُلُلَّا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ ينيخ فاتقوا لله يْمَارِي حُوْنَ أَيْ يُعَالِّكُ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهِ الْآنَسُ بُدَ لَكُمْ تُسُوُّ كُمْ وَإِنْ تَسْتَلُوا قُدُانُ تُنْدَلِكُمْ عَفَارِيلُهُ عَنْهَا وَاللَّهُ كُهُ نُحُواً أَلَهَا قُوْمٌ مِّنْ قَبْلِهِ جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيْرَةِ وَّ لَا وَّلَادَ صِيْلَةٍ وَلَاحَامِ الرَّلْكِينَ اللَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتُرُوْنَ

としい

عَلَى اللهِ الْكَذِبِ وَأَكْثَرُهُ مُ لَا يَغْقِلُونَ لَ وَإِذَا قِيْلَ لَهُ مُرَّحَاكُوْ الِلْ مَا آنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ فَالْوَاحَسْبُنَا لْ نَاعَلَيْهِ إِبَاءَ نَاءاَ وَلَوْكَانَ إِبَاؤُهُمْ مَا مُون شَيْعًا وَلا يَهْ تَدُون نَيْا يُهَا الَّهِ يَن امَنُو لَيْكُوْاَنْفُسَكُوْ- لَا يَضُرُّ كُوْمِّنَ ضَلَّ إِذَا هُتَكَ يُستُوْا لِيَ اللهِ مَارْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّتُكُمْ بِمَاكُنْ تُمْ تَعْمَلُوْنَ يَايُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا شَهَا < لاَّ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَا حَدَكُمُ لْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَاعَدْ لِ مِّنْكُمْ آوْ انحَــانِ مِنْ غَــيْرِكُـمْرانْ ٱنْــتُمْ ضَـرَبْــتُمْ فِي الْحَارُضِ فَأَصَا بَتُكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ وَتَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْ بَعْدِ لصَّلُو فِي فَيُهُ فُسِمُنِ بِاللَّهِ إِنِ الْرَتَبُ تُمْرُلَا نَشْتَرِ يُ بِــــ ثَمَنًا وَّلَوْكَانَ ذَا قُرْ بِي وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةً اللَّهِ إِنَّا إِذًا ُمِنَ الْأَثِمِينَ ٥ فَإِنْ عُنِرَعَلَى ٱنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِنْ مُا أَخَرُنِ يَنْقُوْمُنِ مَقَامَهُمَامِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْ لا و كيان في فسمن بالله كشهاد تُنكأ شَهَا دَتِهِ مَا وَمَا اعْتَدَيْنَا عِلَا ثَآلِذًا لَّهِ مِنَ الظَّلِمِ ذُلِكَ آدُنْ آن يَّا تُوْرِ بِالشَّهَا دَةِ عَلَى وَجُهِهَا آوْ يَخَافُوْا

53:57

تُ بَعْدَا يُمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَاسْمَعُوا ا يَهْدِى الْقُوْمَ الْفُسِقِيْنَ \* يَـوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ قَوْلَ مَاذَا رُجِبْتُمْ وَ قَالُوْ الْآعِلْمُ لَنَا وَانْكَ أَنْتَ مَلًّا مُ إِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيْسَى ابْنَ مَرْيَهُ اذْ كُرْ يُعِمَّةِي لكَ دَعَلَى وَالِهِ مَرْتِلِكَ وَإِذْ ٱلْبَسِدُ تُنْكَ بِسِرُوحِ الْقُد كِلُّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكُهْلًا وَإِذْ عَلَمْتُكَ الْكِتْبَ كَمُدَّةُ وَالتَّوْلِ فَ وَالْا يُجِيْلُ وَلِذَ يَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْنَةِ الطّيْرِبِإِذْ نِنْ فَتَنْفُحُ فِيْهَافَتَكُونَ طَيْرًا إِذْ نِيْ وَتُنْبِرِ ثُنَ الْأَحْمَةُ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْ نِيْ وَإِذْ تُخْبِرِجُ مَوْ تَى بِياذُ بِيْ - وَإِذْ كُفَفْتُ بَيِنِي إِنْ الْمِارَاءِ يُلِكَ عَنْكَ مِا ذُ تَهُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كُفَرُ وْلِمِنْهُمْ إِنْ هٰذَ رُمُّبِينٌ ﴿ وَإِذْ آ دُحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّنَ آنَ أَصِنُوْ برَسُول ، قَالُوا امَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذَ حَوَارِيُّونَ لِعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَ رِسِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ \* فَأَلَ اتَّذَ نُ يُتُنَزِّلُ عَلَيْنَا ى قَالُوانُ رِيْدُ آنْ تَّاكُلُ مِنْهَا وَتَطْمَ تُمْ مُّ وُمِنِيْنَ نَوْبُنَا وَنَعْلَمُ آنْ قَـدْ صَـدَ قَتَنَا وَنَـكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ

80V

الشُّهِ دِينَ ۞ فَأَلَ عِيْسَى ابْنُ مَرْبَهُ اللَّهُ مِّرَبَّكَ ٱلْهِرْ عَنَيْنَا مَا يَدِنَّا مِنْ السَّمَاءِ نَنكُونُ لَنَا عِيْدًا رِّهَ وَلِنَا خِرناوَايَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَاوَانْتَ خَيْرُالِرُ وَقِيْنَ قَالَ اللَّهُ إِنْ مُسَازِلُهَا عَلَيْكُمْ قَمَنَ يَكُفُّرْ بَعْدُ مِثْكُمْ افَإِنَّ أَعَذَّ بُهُ عَذَابًا لَّا أَعَذَّ بُهُ احْدًا مِن الْعَلَمِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيْسَى ا بُنَ مَسْرَيَّهُ ءَ ٱنْتَ قُلْتَ لِلنَّا التَّخِدُ وٰنِيُ وَٱرْجِيَ الْهَـيْنِ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ عَالَ سُبُحْنَكَ ايكُوْن لِياآن اقْهُول مَا لَيْسَ لِي "بِحَقّ الْكُون كُنْك لَهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا آعْلُمُ مَ كَ ﴿ إِنَّكَ ٱنْتَ عَلَّا مُ الْفُيُوبِ ﴿ مَا قُلُ رْتَنِيْ بِهُ آنِ اعْبُدُوا اللّهُ رَبِّنْ وَرَبَّكُمْ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ وَلَكُمْ ۅٙقّيْتَنِيْ كُنْتَ انْتَ الرّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ﴿ وَٱنْتَ عَلَى كَلِّ شهيد وإن تُعَدِّ بُهُمْ فَإِنَّهُم عِبَا دُكَ وَإِنْ خُورْلَهُمْ قَاتُّكَ أَنتَ الْعَرْيُرُالْحَكِيْمُ وَكَالَ اللَّهُ هُذَ يَوْمُ يَنْفَعُ الصِّوقِينَ صِدْتُهُمْ الْهُمْجَنَّتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خُلِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا وَفِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَ

هُ وَلِكَ الْفَوْزُ الْحَصْدُونِ لِنَّهِ مُلْكُ السَّمُونِ ، وَمَا نِيْهِنَ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْنَ أَ البشوالله الرَّحُمْن الرَّحِيْن الرَّحِيْنَ الْمُعَارِد مُعِارِد مُعِارِد مُعِيدًا مُدُيِثُهِ اللَّهِ يُ خَلَقَ الشَّمُونِ وَالْأَذْفُ وَجَعَلَ من وَالنُّهُورَة ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوْ بِرَبِّهِ دِلُوْنَ ﴾ هُوَاللَّذِي خَلْقُكُمْ مِنْ طِيْنِ ثُمَّ قَضَى آجَلًا ، لْ مُّسَمَّى عِنْدَكُ ثُمَّانُ تُمُتَمُ تَكُوْنَ ﴿ وَهُوا لِلَّهُ فِي السَّمُوْتِ وَفِي الْأَرْضِ - يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ ٱتكَسِبُون ○ وَمَاتَا تِيْهِمْ مِّنْ أَيَـةٍ مِّنْ أَيْتِ رَبِّهِمْ الْأَ كَانُوْاعَنْهَا مُعْرِضِيْنَ وَقَلْا كُذَّ بُوْرِبِالْحَقِّ لَمَّاجَآءَ هُمُ وْقَ يَالْتِيهُمُ ٱنْبُواْ مَا كَانُوْ الِهِ يَسْتَهْزِ وُقَ نَ مْ يَرَوْاكُمْ آهْلَكْنَامِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنِ مُّكَّنُّهُمْ ذِ كَهُ نُمَكِّن لَّكُمْ وَآرْسُلْنَا السَّمَاءَعَلَيْهِمْ مِّدُرَارًا أنهرتجريم فأختهم فأ ذُنُوْ بِهِمْ وَأَنْشَانَا مِنْ بَعْدِ هِمْ قَرْنًا اخْرِيْنَ ٥٠ اعَلَيْكَ كِتْبًا فِي قِدْطَا سِ فَلَ خِيْنَ كُفَرُوْالِ فَ هُذَّالِلَّاسِ حُرُّمُّبِينَ ٥ قَالُوالَوْ

نُ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْا نُرَلْنَا مَلَكًا لِتَقُضِى الْآمُرُثُ يُنْظَرُوْنَ وَرَدْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَيْعَلَنْهُ رَكُ عَلَيْهِم مَّا يَنْبِسُوْنَ ﴿ وَنَقَدِ اسْتُهْزِئَ إِ ايكشدَه يزءُ وْنَ أَقُلُ سِيرُوْا فِي الْأَرْضِ ثُمَّا نُظُرُوا بيْنَ ﴿ قُلْ لِّمَنْ مَّا فِي الْ وَرْضِ وَيُلْ يُلَّهِ وَكُنَّتَ عَلَى نَفْسِهِ الْ نْتُكُمْ إِلَى يَكُومِ الْقِيْلُمَةِ لَا رَيْبَ فِيْدِهِ ا رِو وَهُوَالسَّمِيْحُ الْحَلِيْمُ () قُلْ أَغَيْرًا للهِ ذُ وَلِيًّا فَأَطِرِ السَّمَٰوْتِ وَالأَرْضِ وَهُوَيُطَ هُ و قُلُ إِنَّ أُمِ رُتُ آنَ أَكُوْنَ آوَّلَ مَنْ آ كُوْ نَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ قُلْ إِنَّا آخَافُ إِنْ عَصَ ذَابَ يَـوْمِ عَظِيْمِ ﴿ مَنْ يَصْرَفُ عَ دْرُحمَهُ، وَذَلِكَ الْفُوزُالْمُبِيْنُ ﴿ وَإِنْ يَكَّ لْهُ بِضُرِّفَلَا كَاشِفَ لَهُ اللَّهُ هُوَ وَإِنْ يَتَمْسَشُ هُوَ عَلَي كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ وَهُوَالْقَاهِرُفَوْقَ عِبَادِهِ ا

يُوُرِهِ فُهِلَ أَيِّ شَيْءِ أَ نَكُمْ وَأُوْحِيَ إِ وَمَنْ مُلَغَ الْعَرَّاكُمْ لَتَشْهَدُونَ إى وقُلُ لَّا أَشْهَدُ \* قُلُ اتَّمَا رَيْءُ مِّمَّا تُشَرِكُونَ وَ لَيْ يُنَا 4 كُمَا يَعْرِفُوْنَ أَبْنَاءَهُمُ فُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ } وَمَنْ أَظَّ مُؤْنَ وَيُوْمُ نَحْشُرُهُ مُجَمِيْكًا ثُمَّ نَقُهُ رَكَا وُّكُمُ اللَّذِيْنَ كُنْ تُمْ تَد نَتُهُمْ إِلَّانَ قَالَوْا وَاللَّهِ نْهُمُ مِّنْ يُسْتَمعُ ا هُ ٱكِنَّـٰ قُ ٱنْ يَنْفَقَهُوْ هُ وَفِي أَذَا وَإِنْ يَكُرُواكُلُّ أَيَةٍ لَّا يُوهُ مِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَ كَيَقُوْلُ اللَّهِ يُنَ كَفَرُوْ الِنَ هُ

دننك

لكُوْنَ الْكُا اَنْفُسَهُمْ وَمَا بَشْعُرُوْنَ ﴿ وَلَوْ تَلْمَا إِذَّ هُ وَاعَلَى النَّارِفَقَالُوْ اللَّيْتَنَا نُرَدُّولًا نُكَذِّبِ اَ وَ زَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ يَلُ بَدَالُهُمْ مَّ نُهُ النَّحُفُهُ تَ مِنْ قَبْلُ ﴿ وَلَهُ رُدُّ وَالْحَادُ وَالْحَادُ وَالِمَ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكُذِ بُوْنَ وَقَالُوْالِ وَهِيَ الْكَاحِيَا ثُنَّا وَمَا زَحْنُ بِمَبْعُوْ نِيْنَ ، وَلَوْ تَرْى رِذْ وُقِفُهُ رَبِّهِمْ وَ قَالَ ٱلَّذِسَ هٰ ذَا بِالْحَقِّ وَ قَالُوْ ابْلِي وَرَبِّنَا اقال فَذَوْقُوں لَعَذَابِ بِمَاكُنْ تُوْتَكُفُرُوْنَ كَ قَدْ خَسِ خِ يْنَ كُنَّا بُوْ ابِلِقَاءَ اللهِ عَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمُ السَّا بَتَةً قَالُوْ إِيحَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيْهَا ﴿ وَهُمْ مُ يَحْمِلُوْ لى ظَهُوْدِ هِـهُ الْكُسْآءَ مَا يَبِزِرُونَ نِ وَ لعِب وَنَهُوْءُولُكُدُّارُالًا و قالد نتاالاً ذِيْنَ يَتَّـفُونَ ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ أَفَدْ نَعْلَمُ إِنَّا فَكُرِّكُمْ أَنَّهُ لَيَحْزُنُهُ وْنَ فَإِنْهُم لَا يُكَذِّبُونَكُ وَلَكِنَّ الظّ وَلَقَدْكُذِّ يَتُ رُسُلُ مِّ كُذِّبُوْ، وَأُوْذُوْا كُنِّي ٱلْمُهُمْ نَصْرُكَ 

نَ ﴿ وَإِنْ كَانَ كُبُرُعَلَيْهُ نْ تَيْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَ ية ﴿ وَكُوْ شُ نُـزِّلُ عَلَيْهِ أَيَةً مِّنْ رَّبِّ ، آن يُّنَزِّلُ أَيْثًا وَلَكِنَّ أَكُثُرُهُمُ لَا يَعُ نُ دُابِّةٍ فِي الْكَارْضِ وَكَا لُڪُمْ مَافَةً طُنَا فِي الْكِتْبِ مِنْ شَيْءِ ثُ من و مَن يَشَا اللّهُ يُضْلِلُهُ و مَ تَقِيْمِ فَكُلُّ أَرَّءُ يُتُكُّ اعُ اعْدُاللَّهِ آۋاتنىگەلىساغ يَلُ إِيَّا لَا تَدْعُوْنَ فَيَكُشِفُ ۵٥٥ تُشركُون٥٥ عُوْنَ وَلُوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَ

: التاريخ

ت قلة به و و ترا ا فَلَحَّا نَسُوْا مَ تىإذا فرهوابما سُوْنَ فَقُطِعَ دَابِرُالْقَوْدِ لةً فَإِذَا هُمُ مُّكُ <u> دُيِلّهِ رَبّ الّحٰ</u> رَكُمْ وَخَدَ لَمْ بِهِ ﴿ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصُرِّفُ الْا ثُمَّ هُمْ يَصْدِ فُوْنَ وَقُلْ آرَءَ يُتَكُمُونَ ٱلْسُكَمُ عَ أ مُفْلَكُ الَّا يْنَ الْأَمُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ \* مُ وَلاهُمْ مَ يَحُ دِيْ خَزَائِنُ اللّهِ وَلَا أَعْلُمُ عُ وَانْ اللَّهُ عُلِلَّا مُمَّا يُدُ ميراكم خِيْنَ يَخَافُونَ آنَ يُحْشَرُوْ مُرْضِّنُ دُوْنِهِ وَرِلِيُّ وَّلَا شَفِ

ؽؽؽۮڠۅٛۮڒؠۜۿۄۑ الغذوقاوا ك مِنْ حِسَا بِهِمْ رَمِّنْ شَيْءٍ وَّمَا مِنْ حِسَ شَيْءِ فَتَطْرُدُ هُ مُ فَتَكُوْنَ مِنَ الظِّهِ بَعْضَهُمْ بِبَحْضِ لِّيَقُوْلُوْااَهُؤُلَا ٱلْيُسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّكِرِيْنَ لَّـذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِأَيْتِنَا فَقُلْ سَ ڵڐۼڷؽڴۿػۺ رَّحْمَةُ ١٠ تُلَكُ مَنْ عَملُ م دِه وَآصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُوْ رُرَّحِيْمُ ﴿ ثُمَّ تَأْكُ مِنْ يَحُ الْفُ تُهِيْثُ آنَ آ تَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللّهِ ٱتَّبِعُ ٱهْوَآءُ كُمْ اقَدْ ضَ لُكُ إِذَّا وَّ مَ ؾٚڹؘڎؚٟڝؚۧؽڗۜؾٚۯػ ١٤٤ تَوْاَتُ عِنْ دِیْ مَ كَمْ وَاللَّهُ آعُلُهُ م م لقضى الأمْرُيَدُ لَمُهَارِلًا هُوَ وَيَعْلَمُ مَ بَرِّوَالْبَصْرِ وَمَ اتشقط مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْ

700)2

ESSO

البَّذِي يَنَوَ فُكُمْ بِالْيُهِلِ وَيَحْ تَمْ بِالذَّهَا , نَهُ كَيْحَثُكُمْ فِيْ فِي لِيُقْضَى آجَ كُمْ ثُدَّيُ كُنَّا يُكُمُّ بِمَا كُنْ تُمْ تَحْمَ د با رُيُــ ( سِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَ ءَ آحَدَ كُمُ الْمَهُ فَ تَهُ فَتُنْهُ رُسُلْنَا وَهُمُ لَا يُفَرِّطُونَ ( مَّرُدُّ وَالِكَ اللَّهِ مَوْلُهُمُ الْحَقِّ اللَّالَةُ الْحُكُمُ وَ اُسْرَعُ الْحَاسِبِيْنَ ﴿ قُلْ مَن يُنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمْتِ ا لْبَحْرِتُ دْعُونَهُ تَضَرَّعًا وَّخُفْيَةً ۚ لَـٰ إِنْ ٱنْجِعْنَا مِنْ هٰذِهِ لَنَكُوْ نَنَّ مِنَ الشَّكِرِينَ ۞ قُبِلِ اللَّهُ يُزَجِّيْكُمْ مِنْهَ وَمِنْ كُلِّ كُرْبِ ثُمَّرًا نُكُرُ تُشْرِكُوْنَ وَقُلْ هُوَالْقَادِ رُعَلِ تُ يَّبُعَتُ عَلَيْكُمْ عَذَا بِّأُ إِضَّ فَوْقِكُمْ آوْمِنْ تَحْ سكُمْ شِيْحًا وَّ يُؤِيْقَ بَعْضَكُمْ بَ ظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ الْأَيْتِ لَحَلَّهُ مْ يَفْقَهُوْنَ رَ كَ وَهُوَ الْكَتُّ • قُلُ عَوْضُوْنَ فِيْ ايْتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَ

غَيْرِهِ ﴿ وَإِمَّا يُنْسِيَتَّ بههُ رِمِّنْ شَيْءِ وَ لَكِنْ يَا ذَرِ اللَّهِ بُنُ اتَّخَ رِّ تُهُمُ الْحَيْوِةُ الدُّنْيَ نت تشت وَانْ تَعْدِلُ كُلُّ عَدْ لِ لَّا يُوْخَ لُوْرِيمَا كَسَبُوْهِ لَهُمْ 2000 كَانُوْ الْكُفُرُوْنَ لله مَالاينْفَعُنَاوَلايَثُ يُران على أصحت يَدْعُهُ نَهُ إِلَى لْهِ لَا وَالنَّقَهُ لَا و هُوالُّهِ فَي خَلْقَ اللكر وكالكالم المركز وكالكالم المركز والمركز والمركز

ثلث

 وَهُوَالْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ وَوَاذْ قَالَ ابْرُ رَأَتُتُّخذُاصْنَامًا إلهَةً ﴿ إِنْ ٱلْمِكُ وَ يُنِ ﴿ وَكُذُلِكَ نُبِرِي إِبْرِهِ يُمْ مَلَكُوْتَ السَّمْو أَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْتِنِيْنَ ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْ لَيْنُلُ رَا كُوْكُبًا ، قَالَ هٰذَا رَبِّنْ ، فَلَمَّا ٱفَلَ قَا كُحِبُ الْأُفِلِينَ ﴿ فَلَمَّا رَا لَقَ مَرَبَا ذِغًا قَا حَّااَ فَلَ قَالَ لَـؤَنْ لِلَّـمْ يَهْدِ نِيْ رَبِّيْ لَاَكُونَنَّ وَ فَلَمَّا رَآ الشَّمْسَ بَا زِغَيةً قَا فُذَارَبِّيْ هُذَ ٱكْبَرُ ۚ فَلَمَّا ٱفَلَتْ قَالَ لِنَقُوْمِ إِنِّيْ بَرِيْءً ركُوْنَ مِانِّنْ وَجَّهْتُ وَجُهِى لِلَّذِي فَطَرَالسَّمُونِ وَّمَا آنَامِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ وَحَا قَوْمُهُ فَأَلَّ أَيُّكَا جُّهُ نِنْ فِ اللهِ وَقَدْ هَـ آخاف ماتش كُوْنَ بِهُ إِلَّا اَنْ يَشَاءَرَ بِي شَيْعًا رُ بِّیْ کُلِّ شَیْءِ عِ مَا فَلَا تُتَذِيِّكُونَ رُونَ رُونَ ٱشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُوْنَ أَنَّكُمْ أَشْرَكُ تُمْدِ لَزِّنْ بِهِ عَلَيْكُمُ سُلُطنًا ﴿ قَايُّ الْفَرِيْقَيْنِ آحَقُّ بِالْآ رِانْ كُنْ تُكْرُبُكُونَ وَ أَلَّذِيْنَ أَمَنُوْ اوَكُمْ يَلْبِسُوْ الِيُمَا نَهُمْ

وتغلاذ

ن تَشَاءُ اللَّهُ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَ عُلَّا هَـدَيْنَا ۗ وَنُوْعًا هَـدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَ ن ذُرِيَّتِهِ كَاوُدَ وَسُلَيْهُ فَ وَآيُّو بَ وَيُوسُفَ وَ مُوْسَى وَهُـرُوْنَ ﴿ وَكَذَٰ لِلْكَ نَجْرِى الْمُحْسِنِيْنَ ۗ ۗ , وَ زُكْرِيَّا وَيَحْيِي وَعِيْسِي وَإِنْيَاسَ عُلُوِّنَ الصَّالِحِيْنَ لَ وَالْيَسَعُ وَيُونُسُ وَلَوْظًا ﴿ وَكُلَّا فَضَّلْنَاعَلَ آئِهِمْ وَذُرِّ يُٰتِهِمْ وَإِخْوَ نْهُمْ إلى صِرًا طِ مَّسْتَقِيْمِ اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِ لاء وَلَوْ ركُوالَحبطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٥ بِ يُنَ أَتَيْنَ هُمُ الْكِتْبُ وَالْكُكُمُ وَالنَّابُةُ قَ لاءِ فَقَدْدُ وَكُلْنَا بِهَا قَدْمًا لَّنْسُدُ اللَّهُ يْنَ ﴿ أُولَٰئِكَ الَّهِ يُنَ هَدَّى اللَّهُ فَيِهُ لَا مُهُمَّ ا قَتَدِهُ \* قُلُكُمُ آسْكُ كُمُ عَلَيْهِ آجُرًا وَانْ هُوَ إِلَّا ذِكُورِي حَقَّ قَدْرِ ﴾ إِذْ قَا لُـ يْنَ رُ وَمَا قَدَرُوا الله

لَ اللَّهُ عَلَى بَشَرِقِ نَ شَيْءٍ ، قُلُ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتْ ذِيْ جَاءَبِ مُوْسَى نُـوْرًا وَّهُدُّى لِّلْنَّاسِ تَجْعَ تَبْدُ وْنَهَا وَيُخْفُوْنَ كَثِيْرًا ، وَعُلِّمُ نُنْهُ وَلَا أَبَا وُكُمْ قُبِلِ اللَّهُ اللَّهُ مُرَّدُ رُهُمُ هُ فِي لَعَبُوْنَ ٥ وَهٰذَاكِتْبُ ٱثْرَلْنُهُمُ دِّقُ اللَّذِي بَيْنَ يَكَ يُهِ وَلِنُنْذِرَا مُّالُقُ رِي ا ١ وَالَّذِينَ يُـؤُمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ يُـؤُمِنُوْنَ هُ مُعَلَى صَلَا تِبِهِ مُرْيُحًا فِظُوْنَ ۞ وَمَنْ ٱظُلَّ فَتَرَى عَلَى اللّهِ كَنْ بِالْأَوْقَالُ أُوْحِيَ إِلَّى وَكُنْ وَكُنْ مُهُوْحُ إِ نَّيْءٌ وَّ مَنْ قَالَ سَأْنُولُ مِثْلُ مَا آنُولُ اللّٰهُ وَكُو تَكُرَى مُوْنَ فِيْ غَمَارِتِ الْمَوْنِ وَالْمَلْئِكُةُ بَأْسِطُ همْ ﴿ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ ﴿ ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ كُنْ تُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَالْحَقِّ وَكُنْ تُمْ عَنْ أَيْتِهِ تَسْتَكُبِرُوْنَ ﴿ وَلَقَدْجِئْتُمُوْنَا فُرَادُى كُمَّا كُمْ أَوَّلَ مَرَّ يِرْدُّ تَـرَكْتُمُمَّا خَوِّ لَنْكُمْ وَرَآءَ ظُهُوْ رِكُمْ وَمَا نَارِى مَعَكُمْ شُفَعَاءً كُمُ الَّذِيْنَ زَعَمْ تُمْ اتَّهُ شُرَكُوُ القَدْتَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ

مُوْنَ ٥ُإِنَّ اللَّهَ فَلِقُ الْحَتِ وَالنَّاوِي الْحَرِجُ الْحَيِّ خْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الحَيْءِ ذَيْكُمُ اللَّهُ فَأَكَّى وَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُوجِعَلُ النَّيْلُ سَكَنَّا وَالشَّمْسَ ٠ ذيك تقديرُ العَرِيْرِ العَلِيْمِ ٥ وُهُوَ نُ لَكُمُ الذَّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْ إِبِهَا فِيْ ظَلَ يَبِرِّ وَالْبَحْدِ وَ قَدْ فَصَّلْنَا الْأَيْتِ لِقَوْمِ يَبَعْ ذِي ٱنْشَاكُمْ مِنْ تَفْسِ وَّاحِدَةٍ فَ ستؤدة عنقذ فصلناا ڷؖٳۑ۬ؾؚڸ**ڡ**ٞۅٛۄؚؾۜڡٛ تَّذِينَ ٱنْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ مُلَّاءً ۚ فَٱخْرَجْنَا بِهِنَبَ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْ هُ خَضِرًا تُكْرِجُ مِنْ هُ حَبًّا مُّ أَرَاكِبًا ، ل مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَتُ وْ جَ زّيْتُون وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَمُتَشَابِهِ بِرِهَ إِذَا ٱ ثَـمَرَ وَيَنْعِهِ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكُمْ قَوْمِريُّـؤُمِنُونَ ⊙ وَجَعَلُوْالِلَّهِ شُرَّكًاءَا لَجِ هُمْ وَخَرَقُهُ اللَّهُ بَنِيْنَ وَبَنْتِ بِغَيْرِي لى عَمّاً يُصِفُونَ أَ بَدِيْعُ السَّمَٰوْتِ وَ فَّ يَكُوْنُ لَهُ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاءِ

1001

و لِكُمُ اللَّهُ وَيُرْ دُوْکُ، وَهُوَ عَلَى كُلُ شَيْءٍ وَكِيد ارُ، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَ ءَكُمْ بَصَا بِرُمِنْ رَّبِّكُمْ \* فَمَنْ آيْ ٩٠٠ وَمَنْ عَمِى فَعَلَيْهَا ، وَمَا آنَا عَلَىْكُمْ يَحَفَيْظ بِرِفُ الْأَيْتِ وَلِيَتُقُوْلُـوْا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ مُوْنَ ﴿ وَيَهِمُ أَوْجِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَكُ وَ ؞ وَآعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ⊙ وَلَوْشَآءَ اللّٰهُ مَا اجَعَلَنْكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا \* وَمَ ٥ وَ لَا تَسُبُّوا الَّهُ جِ يُنَ يَدُ عُوْنَ مِ وَأَقْسَمُو إِبِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَا نِهِمْ لَ وقُلُاتُّمَ نُنَّ بِهِا يُشْجِرُكُمُ النَّهَ أَإِذَا جَآءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ( ارَهُ وَحَدَ هُــهُ وَآبُطُ رِّ فِي رَّنِدُرُهُ مُ فِي طُخْيَانِهِ

5335 عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُدُ خشاد نُوْالِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا لانس والجن يُـوْجِيْ بَحْضُهُمْ الْي بَحْمِ لْقَوْلِ غُرُوْدًا ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَـلُوْ هُ مْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ٥ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ ٱفْدِيَّ يُ ئُوْنَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَ اَهُمْ مُّقْتَرِفُونَ ٥ أَفَعَيْرَا لِلهِ تَبِغِيْ حَكِمًا وَّهُوَاللَّذِيُ أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتْب يْنَ أَتَيْنُهُمُ الْكِتْبُ يُحْ مِّنْ رَّبِكَ بِالْحَقِّ فَلَا تُكُوْ نَنَّ مِنَ تَمَّتُ كُلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْ رِّهِ منه، وَهُوَالسَّمِيْعُ الْعَر مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضلُّهُ ك عَنْ سَبِيْلِ اد عُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَخْرُصُونَ وَإِنَّ رَبُّكَ هُو عَنْ سَبِيْلِهِ وَهُوَاعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ٥

جوان ڪُذ ذُكِرًا شُمُ اللّهِ عَلَيْهُ مَا لَكُمْ اللَّا تَاكُلُوْ المِمَّاذُ كِرَ وَذَرُوْاظَ بِطنَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ يَكُسِبُوْنَ الْرَشْمَرَ كَانُوْ ا يَقْتَرِفُوْ نَ ٥ وَلَا كُلُوْامِمَّ لَيْهِ وَإِنَّهُ لَفَهُ يقُ ﴿ وَإِنَّ السُّ ادِ لُوْكُمْ وَاتْ آ عُمْلَمُشْرِكُونَ 6 أَوْمَنْ كَانَ مَنْتًا لت حَعَ هُ وَصَ نُ تُ مَا اُوْتِي رُسُ لُ اللَّهِ ؟ ٱللَّهُ ٱعْلَـمُ حَيْثُ يَ

را ملك الرَّحْسَ لَّا كُونَ ن لَهُمْ دَا ټ لِقُوْمِ يَّـ هُوَوَلِيُّهُمْ حَمِثُعًاهُ لُمَ <u>ؠٛ</u> ۯؽۮٛ جِدُرُوْنَ دْنَاعَلِي آنْفُسِنَا وَغَرَّ تُهُمُ الْحَ

300

ايغم 36 لَوْنَ ر بة دان تش 200 mi دُوْنَ كَاتِ وَمَ بريْنَ ڻاڻَ مَب اتت ي لمؤاعل مكاتبة المنقؤم اغ لْمُوْنَ مَنْ تَكُوْنُ لَهُ عَاقِيدًا مُوْنَ وَجَعَلُوْ الِلّهِ مِ غبلر الظبل E كان بله فَهُمَ يُصِ اءالكهم م دينه مرد تَرُوْنَ ﴿ وَقَالُوْا

كانوايف لاثعامخ اء وا ن تكي مد هم وصفه ما لَوْا أَوْلَا لَا هُمْ سَفَ قَهُمُ اللَّهُ افْيِتِرْاءً عَلَى اللَّهِ • قَ دِيْنَ ٢ وَهُوَالَّذِينَ ٢ أَنْشَ زِّيْتُونَ وَالرَّمَّانَ مُتَ تشرفوا والله كالمح ا شُا حَمُهُ لَـةً وَّ فَ الشَّيْطِن وإنَّهُ لَكُمْءَ ژُوَایِج ۰ **رس**نَ الضَّ يْن وَكُلُ أَلَا لَذَّ كَرَيْن حَرَّمَ إِمِراكُمُ

ي پي ربع

YOK.

الْقَوْم ذِيْنَ أَشْرَكُوْ الْوُشَاءَ اللَّهُ مَا أَ نْ شَيْءِ وَكُذَٰ لِكَ كُ

ذَا قُـوْا يَـاْسَنَا ﴿ قُلْ هَ ا دان تَتَّ بعُونَ الله لُمَّ شُمُ مُ آ حُمَ دُوْنَ آنَّ اللّهَ حَرَّمَ لهـ ذَاء فَيانُ شَ ن ين لَّـذِ يُنَ كَا يُـؤُمِ نَوْنَ \$ UT 4 و در تک ل تَعَالَوْا آثُلَ تُشَرِكُوا بِهِ شَيْعًا وَّ بِ رق انگان فةاحش ماظهر لِّبِيْ حَرَّمُ اللَّهُ الَّا وَلَا تَقْرَبُوْا مَ د که واون لمُعَاشُد يتي هي آ حسن ک الْقِسْطِ وَلَا نُكِلُّفُ يْزَانَ ب وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِ لُوْا وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبِلَ \* وَبِعَهُ

تَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبُ كمروط كُوْعَنْ سَنِهُ ثُمَّا تَيْدُنَا مُوْسَى الْكِتْبُ تَمَا مُا ییُلَالِّکُلِّ شَيْءِ وَّهُدًى وَّرَحْمَ نَوْنَ ٥ وَ هٰذَا كِتْكُ لِمِرَكُ فَا تَبِعُوْهُ وَا تَفَوْالْعَلَّكُمْ تُرْحَمُهُ نَ لَ كُوْلِا نَّمَا أُنْزِلَ الْكِتْبُ عَلَى طَائِفَتَ يُنِ مِنْ قَبْر اعَنْ دِ رَاسَتِهِ مُرَكَخُولِيْنَ ۞ ٱوْتَقُوْلُوْ الْوَاتَّ زلَ عَلَيْنَا الْكِتُبُ لَكُنَّا آهُ لَا مِ مِنْهُمْ \* فَقَدْجَاءًكُ نَةُ مِّنْ رَّبِكُمْ وَهُدَّى وَّرَحْمَةً \* فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّ ب الله وصدف عَنْهَا وسَنَهُ وَى الَّهِ صْدِفُونَ عَنْ أَيْتِنَا سُوْءً الْعَذَابِ بِمَ ظُرُوْنَ إِلَّا أَنْ تُأْتِيكُهُمُ الْمَ كَ أَوْيَا لِيَ بَعْضُ الْبِ رَبِّكَ ﴿ يَوْمَ يَا لِيْ ك لاينفع نفسًا إيمًا نُهَا لَمْ تَكُنُ أَمَنَتُ مِنْ لُ آوْكَسَبَتُ فِي إِيْمَا نِهَا خَيْرًا وَقُلِ ا نُتَظِرُوْ الِنَّا

لۇن∂من 'يُظْلُمُونَ وَقُلُ النَّنِي هَ يْمِ هْ دِيْنًا قِيْمًا مِثَلَّا مَمَاتُ لِلّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ آق أ المُسَ رْتُ وَأَنَا بِّنَاوَّ هُوَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ﴿ وَلَا تَكْسِ إرُوَا ذِرَةً وِّذُوْ الْخُولِ ں ڏڙ لجي ٽِي كَمْرَاتَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْحِقَابِ ﴿ وَإِنَّكُ بشيراللوالركمان الركي مُّصُ أَ كِتُبُ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ

اع نصد

بِهوَذِكُرٰی ڪُهُ يِّنْ رَّ بِّكُمْ وَكُا عَلَىلًا مِّاتَذَكِّرُونَ و وَكَمْرِمِنْ قَرْيَـ فَكَاءَهَا سَأَسُنَا نَسَا ثَاا وُهُمُ قَالِ فَمَا كَانَ دَعُو مِهُ مُرِاذُ جَاءَهُ مُ بَأْسُنَا إِلَّا آنَ قَالُوْ مَيْنَ ﴿ فَكُنَّ شَعَكُنَّ الَّذِيْنَ ٱرْسِلُ إِكْبِهِ كَنُسْعَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ قُصِّ مَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمِ كُنَّا غَالِبِينَ ٥ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِزِ إِلْكَقَّ لَتْ مَوَا زِيْنُهُ فَأُولِئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَّتُ مُوازِيْنُهُ فَأُولِمُكَ الَّهُ اكا نُـوْاب مَكَّنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَا بِشَ وَقَلِدُ مَّا تَشْكُرُوْنَ أُولَقَدْ خَلَقْنْكُمْ ثُمِّ صَوَّرُنْكُمْ ثُمَّ قُلْ بة اشْجُدُوْ اللَّادَمَ ﴿ فَسَجَدُوْ اللَّا إِيلَيْهِ كُنْ مِّنَ السَّجِدِ يُنَ ﴿ قَالَ مَا مُنَعَكَ ٱكَّا أَمَرْ تُكَ وَال أَنَا خَيْرُ مِنْ فُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَا مِنْ طِيْنِ وَقَالَ فَاهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ آنْ تَتَكَبَّرُ

رُجُ إِنَّكَ مِنَ الصِّيغِ رِيْنَ ۞ قَالَ ٱنْظِرْ لِيْ إِ عَثُوْنَ ۞ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ۞ قَالَ فَهِ قُعُدَنَّ لَهُمُ صِرَاطُكَ الْمُسْتَةِ مِّنْ بَيْنِ آيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَ انِهِمْوَعَنْ شَمَّائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ ٱكْثَرُهُمْ شَكِرِيْنَ<sub>○</sub> يَا خُرُجُ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْ حُوْرًا ۚ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ نَّمُ مِنْكُمْ أَجْمَعِيْنَ ۞ وَيَّالَا مُراسَكُنَ أَنْتَ الْجَنَّةَ فَكُلَّامِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِيهِ شَجَرَةً فَتَكُوْنَامِنَ الظَّلِمِيْنَ ۞ فَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطُيُ دِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاتِهِمَا وَقَالَ مَ كَمَارَبُّكُمَاعَتْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اللَّهَ تَكُونَا مَلَكَثُو تَكُوْنَامِنَ الْخُلِدِيْنَ ٥ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَّا لَمِنَ صِحِيْنَ ﴾ فَدَ لُنهُمَا بِخُرُوْدِ ۚ فَلَمَّا ذَا قَاا لِشَّجَرَةً دَ تُ لَهُمَا سَوْا تُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفْنِ عَلَيْهِمَا مِنْ قِ الْجَنَّةِ ﴿ وَنَا دُهُمَا رَبُّهُمَا ٱلْمُ الْهُمَا مُكْمَا عَنْ تِلْا لشَّجَرَةِ وَٱقُلُ لَّكُمَّالِ قَالشَّيْطِنَ لَكُمَا عَدُوُّ مُّبِينَ ﴿ قَالَارَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا

200

نَ الْخُرِيرِيْنَ ﴿ قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُ اتمؤثؤن وم عَلَمْ كُمْ لِكِ مُقَدْانَدُنْكَا كُمْ وَرِيْشًا ﴿ وَلِبَاسُ التَّقُوٰ يَ ذَٰ لِكَ خَبْ لشَّلطنْنَ آوُلِياءَ لِلَّهِ يُنَ لَا يُوْمِ نَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَا أَبَاءَنَا وَاللَّهُ آمَرَتُ هَا ﴿ قُلُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُامُرُبِ الْفَحْشَاءِ ﴿ ٱ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللَّهِ لَا تَعْلَمُونَ ۞ قُلْاَمَ کرکر پخت یہ هَكُمْ عِنْدُكِلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْ هُ مُخْلِصِ يِّ بَنَ أَكُمَا بَدَاكُمْ تَعُودُ وْنَ ۞ فَرِيْقًا هَدِي وَ ريْقًا حَتَّى عَلَيْهِمُ الضَّلْ أوليتاء مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ

12 المحاد ا علّه ا ع ق عَلَ هِي لِلَّذِينَ أَمَّنَوْا فِي ا لقلم تطن وا اعَلَى اللهِ مَا اعدة م و و **ه ( س** ڏَ ڀَ ِڊ عَلَى اللَّهِ كَذِيًّا أَوْكَ لُوْا آيْنَ مَا كُنْتُمْ تَ ڽ دُوْنِ اللهِ طَا

وَشَهِدُ وَاعَلَى اَنْفُسِهِمْ اللَّهُمْ كَانُوا كُفِرِيْ قَالَ ادْخُلُوْ افِي أُمْمِ مِ قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنْ ا (نُسِ فِي النَّارِ وَكُلَّمَا دَخَلَتُ أُمَّاةً لَّحَنَتُ أُ. رَكُو رِفِيْهَا جِمِيْعًا قَالَتُ أَخُرُ بِهُمْ لِأُ هَوُلَاءِ آصَلُّوْ نَا فَأْرِبِهِ مُعَذَا بِّا ضِعُفًّا مِّنَ النَّارِ وَ قَ ڪُلِّ ضِعْفُ وَّلٰكِن لَاتَعْلَمُوْنَ وَقَالَتُ اُوْلَٰمُهُ مِلاً فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِ فَذُوْقُواا لْعَذَابَ بِمَاكُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ أَلِكَ الَّذِيْنَ كُدٍّ بُوْ إِلَا يَٰ يَنَا وَا شَتَكُبُرُوْ اعَنْهَا تَّحُ لَهُ مُواَبُوابُ السَّمَآءِ وَلَا يَهُ خُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتَّى جَ الْجَمَلُ فِيْ سَيِّرَالْخِيَاطِ • وَكَذَٰ لِكَ نَجْزِى الْمُجْرِمِيْنَ ۞ تُّمَرِمِهَا ذُوَّمِنْ فَوْ قِهِمْ غَوَاشِ • وَكُذُلِكَ يْنَ ٥ وَالَّـذِيْنَ أَمَنُوا وَعَمِ ، نَفْسًا وِلَّا وُسْحَهَا وَأُولِيِّ ى تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهِاءُ وَقَا لُهِ الْكَ لْهِ الَّذِي هَـ لَا مِنَا لِلْهَ ذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْ عَدِي آن هَا سَاء لِلهُ وَ لَقَدْ جَ اءَ شُ كُرُسُكُ رَبِّنَا

غ م

لأى آشد عدنادتن وقَالُوْ انْعَدْ ، فَأَذَّنَ اللّهِ عَلَى الظّلم ۇن ۇرۇبىنىھم ر فُوْنَ كُلَّا بِسِيْمُ لَهُمْ وَنَا بر لَدْكُونِدُلُهُ ادهم ستلميقة فكالذام لَجَنَّ خِ آنَ ٱفِيْضُوْا عَ لتَّاداَ صْحٰبَ رَزَقَكُمُ اللَّهُ الْكَالُو اللَّهُ اللَّهُ

كُفِرِيْنَ لِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِينَهُمْ وَّغَرَّتُهُمُ الْحَيْوِةُ الدُّنْيَا ، فَالْيَدَ نَسُوْالِقَاءَيَوْمِهِمْ هٰذَا وَمَاكَا نُوْابِ دُوْنَ وَلَقَدْ جِئْنُهُمْ بِكِتْبِ فَصَّلْنَهُ عَلَىء دًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُّـؤُمِنُوْنَ o هَـلَ يَـ هُ ، يَوْ مَ يَا إِنْ تَا وِيْلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوْهُ دْجَاءَتْ رُسُلَ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ، فَهَلُ لَّنَا مِنْ شُفَعَآءً فَيَشْفَعُوا لَنَا آوْنُرَدُّ فَنَحْمَلَ غَيْرَالَّذِي كُنَّا لُ ، قَدْ خَسِرُوْا ٱنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانْتُو يَفْتَرُونَ أَرِاتٌ رَبِّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَٰ وَ وَالْأَرْضَ فِيْ سِتَّةِ آيَّا مِرْثُمَّا سُتَوى عَلَى الْحَرْشِ عَيُحَيِّي الْكَارِ رَيَطُلُبُهُ كَجِنْيُتًا ﴿ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالتَّكِهُ أَمْرِهِ ﴿ أَكُا لَـكُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ، تَسَلِّرَكَ رَبُّ الْعُلَمِيْنَ ۞ أَدْعُوارَيِّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً نَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُحْتَدِيْنَ ٥ وَكَلَّ تُفْسِدُ وَا فِي اكْ رُضِ حْدَرِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ﴿ إِنَّ رَحْمَ ىلە قرىب مِن الْمُحْسِنِين ﴿ وَهُوَالَّذِي يُرْسِ

رُوْنَ ٥ وَا 1 age « حَذَٰ لِكَ نُصَرِّفُ الْأَلِمُ ٥ عَيْرُهُ ﴿ إِنَّيْ آخَ ع ١٩٤٤ نُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ أَ وَإِلَى عَادٍ ٱخَا

دُ وا الله مَا لَكُمْ مِّنْ إ تَّقُهُ نَ ﴿ قَالَ الْمَلَا الَّذِينَ كُفَرُوْا مِنْ قَوْمِ نَرْمِكَ فِيْ سَفَاهَةٍ وَّرَاتَاكَنَظُنَّكَ مِنَ الْكَ لَ يُقَوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَ لَأُ وَّلْكِنِّيْ رَسُولُ مِّنْ زَبِّ يْنَ ﴿ أُبَلِّغُكُمْ رِسُلْتِ رَبِّيْ وَأَنَا لَكُمْ نَا صِ نَّهُ آنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِكُمْ عَلَى رَجُ عْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوْاإِذْ جَعَلَكُهُ خُلُفً دِقَوْمِ نُوْجٍ وَ زَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصَّطَةً ، فَا ءًا للهِ لَحَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ لِ قَا لُوْا أَجِئْتَنَا لِلْنَعْبُدَا لِلَّهَ مَاكَانَ يَعْبُدُانَا وُنَا فَاتِنَا بِمَ رِانْ كُنْتُ مِنَ الصَّدِيقِينَ ﴿ قَالَ قَدْ وَقَعَ نْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَّغَضَّبُّ ﴿ ٱتُّجَادِ لَـوْ نَـنِيْ انكمُوْدَ آخَا هُمُ صُلِحًا مِقَالَ يُقَوْمِ اعْبُدُ و اللَّهُ مَا

يُرُهُ، قَدْ جَ سُّوُ هَا بِسُوْءٍ فَيَ كُرُوْارِاذْ جَعَلَكُمْ. ذُوْنَ مِ فِ الأرْضِ تُتَّخ تُوْنَ الْجِيَالَ بُكُوْتًا فَاذْكُرُوْا الْأَ قَوْمِ مِهِ لِلَّذِيْنَ اسْتُ مُوْنَ آنَّ صُلِحًا مُّرْسَلُ مِّنْ رَبِّهِ عَا م مُؤْمِنُون قال النين استَكبر كُيفِرُوْنَ ﴿ فَعَقَرُواالنَّهُ كؤالطبلخ اثبتنابها ٦٤٥ فأخذ ثهمال مُجْتُمِيْنَ ﴿ فَتُو لَغْتُكُمْ رِسًا لَـةً رُبِّنْ وُنَصَحْتُ لَكُمْ بُّوْنَ النَّصِدِيْنَ تُون الْفَا

يَنَ ١ إِنَّكُمْ لَتُنَّا ث دُوْنِ النِّسَاءِ ، بَلْ ٱنْتُمْ قَوْمُرَّمُّ سُرِفُوْنَ ٥ وَ كَانَ جَوَابَ قَوْمِ جَرَالًا أَنْ قَالُوْا أَخْرِجُوْ هُمْ مِّ عَمْرًا تَهُمُ مُأْنَا لَهُ إِلَّا امْرَأَتُهُ: كَانَتْ مِنَ الْغَبِيرِيْنَ ﴿ وَآمْطُونَ مْ مَّطَرًا وَانْظُرُكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِهِ وَإِلَى مَدْ يَنَ آخَاهُمْ شُعَيْبًا وَالَّ يُقَوْمِ اعْ ؽڒؙٷ؞ڡٞۮڿٵٵؿؙٛۘٛٛٚڠۿڔؾێۮ لَ وَالْمِهِ يُؤَانَ وَكُلاتُنْهِ ءُ هُـ مُ وَكُلا تُفْسِدُ وَ إِنَّى ا عُمْران كُنْتُمْمُ وُمِنِيْنَ ٥ وَ رَاطٍ تُوعِدُ وْنَ وَتَصُدُّ وْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰ مَنَ بِهِ وَتَبْغُوْنَهَا عِوجً ا ﴿ وَاذْكُرُوْا إِذْ كُنْتُمْ رُ وُاكِيْفَ كَانَ عَاقِدَ دِيْنَ ٥ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةُ مِّنْكُ لْتُ بِهِ وَطَائِفَةُ لَّمْ يُكُومِنُوْا فَاصْبِرُوْ كُمُراللُّهُ بَيْبُنَدُ

ا کجزء

(1) ، وَالَّهِ يُنَ أَمَّ لْتَحُودُ دُنَّ رِفِي مِلْتِنَ ا قار آد قدافترثن لَّتِكُمْ بَعْدًا ذُ نَحُّ يَكُوْ نُ لَنَاأَنَ تَكُوْ دَ فِيْهَا إِلَّا أَنْ يُسَاءًا لِلَّهُ لْمَّا عَلَى اللهِ تَوَ رَبُّنَا، وَسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيْءٍ عِ افْتَحْ بَيْنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقّ بْرُالْفَاتِحِيْنَ ٥ وَقَالَ الْمَلَا الَّهِ يُنَ كَفَرُوا مِ نُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّٰذَ 7 ذَّبُوا شَحَيْبًا كأن لم يَغْنُوا فِدُ ذَّ بُواشَحَ يْبًاكَانُوْ الْهُمُ الْخِسِرِيْنَ ٥ آفة كم دلا نْهُمْ وَقَالَ لِقَوْمِ لَقَـدْ آ رِفِي قَدْرَيْتِ مِنْ نَبِيِّ اللَّهُ أَخَ مُريضًرٌ عُهُ نَ ٥ ثُمَّ يُـ أُءِ وَالضَّوَّارِ لَحَ

= 19/=

نَ السَّيِّئِةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْاوٌّ فَا لُـوْا قَـدْ ءُ نَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذُ نَهُمْ بَغْتَةً رُوْنَ ٥ وَكُوْاَتُ آهُكَ الْقُرْى أَمَنُوْا وَاتَّقَدُ مُ بَرَكْتِ مِن السَّمَاءِ وَا ذُنْهُمْ بِمَا كَانُوْ ايْكِسِبُوْنَ ٥ لُ الْقُرْى آنْ يَّا ْتِبَهُمْ رَ استاتتاتاةهم لُ الْقُرْى آنْ يَاتِيهُمُ بِالسُنَا منُوْ امَكْرَا للهِ - فَلَا يَه سِرُوْنَ ٥ُ أَوَلَـمْ يَهْدِلِلَّذِيْنَ يُ أَآنُ لُّهُ نَشُهُ هُ و وَنَطْبُعُ عَ لكالفًاي ء تُهُمُ وُسُلَهُمْ دِ نُهُ اللُّهُ أَصِنُوا بِمَ لَبُعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوْبِ الْكُفِرِيْنَ ﴿ وَمَا حُرِمِّنْ عَهْدِ \* وَإِنْ وَجَدْ نَاا كُثَرَهُ مُ لَفْ

ملائد الف ذائد

ه فظاً ثغيان م كأخ 1000 il et (عَوْنَ قَا اآن ز آنْ آلْق عَصَاكَ \* فَإِذَا هِيَ

جاوگو سنج الف

فَوَ قَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُو ايَعْمَلُونَ لِكَ وَانْقَلْبُوْاصِغِرِيْنَ ﴿ وَٱلْقِيَ السَّحَا لُهُ الْمُنَّا بِرُبِّ الْعُلْمِيْنَ لَى رَ د يُن لُ قا رُوْنَ وَ قَالَ فِرْعَوْنُ أَمَنْ تُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ أَذَنَ لَـ بة لتخ إِنَّ هٰذَالْمَكُرُمَّكُرْتُكُونُهُ وَ فِي الْمَدِيْنَ ، فَسَوْفَ، تَعْلَمُوْنَ نَ كُلُّ قَطِّحَتَّ آيُد رَبِّنَا مُنْ قَلِبُوْنَ ﴿ وَمَا تَنْ حَاءَ ثَنَا ﴿ رَبُّنَا أَفْرِغُ عَلَيْتَ [2] لَأُمِنْ قَوْمِ فِيزْعَوْ نَ ٱتَ مُوْسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوْا فِي اكْكَرْضِ وَيَه وَا نَّا فَوْ قَهُمْ قَامِهِ رُوْنَ لَ قَالَ مُوْ ىلە واشبرۇ اول قالا رض يله دايۇ رخها من تكش ن عِبَادِ لا ﴿ وَالْعَاقِدِ لْمُتَّقِبُنَ ٥ قَالُوا أُوْدِيْنَ رتينا ومن بعد ماجئتنا وقال عس نْ قَبْلِ آنْ تَا رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَـدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْإَرْضِ

3030 لُوْنَ أُولَقَدُ تطب الأوابمة الله ولكنّ أكثرهُ ولائد ر م م عن تِنَا بِهِ مِنْ أَيَةٍ لِّتُسْحَرُنَا م فَأَرْسَلْنَاعَلَهُمُ ال دَّمَايْتِ مُّفَصَّلْتِ ، وَالضَّفَادِعُ وَ وكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ن لِرِّجُزُقًا لُوْا يُمُوْسَى ادْعُ لَنَا رَبِّكَ بِ عتاالة لَى أَ فَلَمَّ ل هُـُمْ بِـُالِخُهُ كُواذًا هُـُمْ يَ لتناؤكا نواعثها نشؤايش أَرْضِ وَمَعَارِبَهَا الَّذِي لِهِ عُنا

مَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلْى بَنِيْ إِسْرَاءِ يُسِلُّهُ إِبِمُ صَبُرُوْا ﴿ وَدَ مَّارُنَا مَا كَانَ يَصْنُحُ فِرْعَوْ يُ وَ قَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ٥ وَجَاوَزُ نَا بِبَنِيْ سُرَاءِ يُلَ الْيَحْرَفَا تَوْاعَلَى قَوْمِرِ يَعْكُفُونَ عَلَ صْنَامِ لَّهُمْ \* قَالُوْ اللَّهُ فِي سَى اجْعَلْ لِّنَا إِلْهًا كَمَ هُمُ الِهَةُ وَالَ إِنَّكُمْ قُوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ١٠ قَهُ وُلَّاءِ مُتَبِّرُ هُمْ فِيْهِ وَبْطِلُ مَّا كَانُوايَعْمَلُونَ نَ قَالَ آغَيْرَا لِلَّهِ البغيرُكُمُ والْهَاوَّهُو فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَلَمِينَ وَإِذَا نَجَيْنَكُمُ مِّنَ الْ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْءَ الْعَدَّابِ ، يُقَبِّلُوْنَ تَحْيُوْنَ نِسَاءً كُمْ ﴿ وَفِي ذَٰلِكُمْ بِلَا ءُقِ يْمُرُ وَوْعَدُنَا مُوْسَى ثَلْتِيْنَ لَيْكَدُّ وَّٱتْمَمْنَهُ شَرِ فَتُمَّرِمِيْفًا تُ رَبِّهُ آرْبَعِيْنَ لَيْلُةً ، وَقَالَ مُوْسَى زَخيْدِ هُرُوْنَ اخْلُفُرِيْ فِيْ قُوْمِيْ وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعُ بيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ ٥ وَلَمَّاجَآءَمُوْسِي لِمِيْقَاتِنَا وَ عِلْمَهُ رَبُّهُ وَ قَالَ رَبِّ آرِنِيْ ٱنْظُرْ الْيُكَ ، قَالَ لَنْ ﴿ رِنِيْ وَلُكِنِ ا نُظُرُ لِلَ الْجَبِلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّمَكَانَهُ سَوْفَ تَارْبِيْ ، فَلَمَّا تَجَلُّ رَبُّ فَرِلْجَبِلِ جَعَلَهُ دَكُّ

مَّا أَفَاقَ قَا يُنَ ﴿ قَالَ لِيمُوْسَى إِنِّي اصْ يَ الشَّكِرِيْنَ ٥ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْآ يْلًا لِّـكُلِّ شَيْءٍ، فَخُذْ هَا بِقُ اْخُذُ وَا بِأَحْسَنِهَا ﴿ سَ مُرْقَوْمَكَ يَـ يْرِالْحَيِّى وَإِنْ يَّرَوْا كُلُّ أ ﴿ وَإِنْ يَكُرُوا سَبِيْكَ الرُّ شُدِكَ لَا يَهُ أيتناؤكا نواعنهاغف ۮٛۻؘ

ا وَيَخْفِرُ لَنَا لَنَكُوْ نَنَّ مِنَ الْحُسِرِيْنَ وْسَى إِلَى قَـوْمِهِ غَضْبَانَ ٱسِفًا وَالَ فْتُمُونِيْ مِنْ بَحْدِيْ ۚ أَعَجِ لُوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ آخِيْدِ يَجُرُّ لُالْيُدِ الْ بْنَ أُمِّراتًا الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِيْ وَكَادُوا يَنْقُتُ ت بي الأعداء ولا تجعلين م رَحْمَتِكَ ﴿ وَانْتَ آرْحَمُ الرَّحِمِينَ يُلِ الَّذِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُ كَ نَجْزِى الْمُفْتَرِيْنَ ﴿ وَالَّذِيْنَ عَمِ سَيّاتِ ثُمَّ تَا بُوْا مِنْ بَحْدِ هَا وَاصَنُوا وَلَ رَبُّكَ مِنْ بَحْدِ هَا لَخَفُورٌ رَّحِ بِيْرٌ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوْسَى الْخَضَبُ مُرِيرُ هَبُوْنَ ﴿ وَاخْتَارُمُوْ لَى قَ قَاتِنَا ﴿ فَلُمَّا أَخَذَ تُهُمُ الرَّجُفَةُ قُـ وْشِئْتَ ٱهْلَڪْتَهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَإِيَّا يَءَ ٱتُهُلِكُنَا بِمَ السُّفَهَا ُ مِنَّا ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا فِنْ نَتُكَ ا تُضِلُّ بِهَ

تَهْدِي مَنْ تَشَآءُ ١٠ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِ ا فِيرِيْنَ ٥ وَاكْتُثُ لَنَا وآنت خيرُالْك خِرَةِ إِنَّا هُدْنَا اللَّهُ لَّذِ يُنَ هُمْ بِ کو قُ وَا لنَّبِيَّ الْكَرِّمِيُّ اللَّهِ بِّرُمُ عَلَيْهِمُ الْحَبْ رُوْلُا وَا تُلْبَعُوا النَّوْرَ ـهُ إِلَّا هُوَ يُحِي وَيُـ اللَّهِ وَرُسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُرْمِيِّ الَّهِ فِي يُر للهِ وَكُلِمْتِهِ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ

19074

وُسَى أُمَّةً يَّهُدُ وْنَ بِالْحَقِّ رَبِهِ يَعْدِ لُوْنَ ٥ وَ هُ هُ اثْنَتَىٰ عَشَرَةً ٱسْبَا طًا ٱمُّمَّا ﴿ وَٱوْحَيْنَ حَجَرَ ۚ فَا نُبِجَسَتُ مِنْ هُ أَنْنَتَا عَشَرَةً عَيْنًا ، قَدْ لَّ اُنَاسٍ مَّ شُرَبُهُ مُ وَظَلَّ لْنَاعَلَيْهِمُ الْغَمَّا مُرَوَ ثْنَاعَكَيْهُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوٰى ﴿ كُلُوْامِنْ كَيَبْتِ مَ زَقَنْكُمْ وَمَا ظَلُّمُو نَا وَلٰكِنْ كَا نُوْا أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ٥ ذُقِيْلَ لَهُمُ اسْكُنُو الْهِ إِنْ الْقَرْيَةَ وَ كُلُوا مِنْهَ تُمْوَقُو لُوْا حِطَّةً وَّا دُخُلُوا الْبَابُ سُجَّدً ئُتكُمْ اسْنَزيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ وَفَبَدَّ لَ كَمُوْامِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَالِّذِي قِيْ اعَلَيْهِمْ رِجُزُارِ مِنَ السَّمَآرِبِمَا كَانُوْ ايَظْلِمُوْنَ مُ لهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّٰتِي كَانَتْ حَاجِهِ أَلْدَ دُوْنَ فِ السَّبْتِ إِذْ تُلَّاتِيْهِمْ حِنْتَا ثُهُمْ يَهُ شُرَّعًا وَيَوْمَلَا يَشْبِتُوْنَ ، كَا تَارِيْهِمْ نَبْلُوْ هُمْ مِمَا كَانُوْ ا يَفْسُقُوْنَ ﴿ وَإِذْ قَالَتُ نْهُمْ لِهُ تَعِظُوْنَ قَوْمَا لِاللَّهُ مُهْ

ذَا بَّا شَدِيدًا وَ قَالُوا مَحْ تَّقُوْنَ ﴿ فَلَمَّا نَسُوْا مَ ذِيْنَ يَنْهُوْنَ عَنِ السُّوْرِ وَأَخَذُ نَا الَّهِ يُنَ خَابِ بَئِيْسِ بِمَاكَانُوْ ايَفْسُ وْاعَنْ مَّا نُهُوْاعَنْهُ قُلْنَالَهُمْ كُهُ سِعِيْنَ ٥ وَإِذْ تَاذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى لْقِيْلُمَةِ مَنْ يَسُوْمُهُمْ سُوْءَ الْحَذَابِ وَلَّ رَبُّكُ يْمُ ٥ وَقَطَّعْنَهُمْ سريعُ الْحِقَابِ وَإِنَّكَ لَخُفُورٌ رَّجِ حُوْنَ وَمِنْهُمْ دُوْنَ ذَٰلِكَ ، ُرْضِ أُمَّكُا · مِنْهُمُ الصَّ ا أحَسَنْت وَ السَّيّاتِ لَحَ فُ وَرِثُوا لَحِتْب يَ دَّاالْاَدْ نِي رُوَيَقُوْ لُوْنَ سَيُغَفُولُنَا ، وَإِنْ يَبَاتِيهِ ذُوْلُا الشَّهُ فَخُذُ كِتْبِ آنَ لَّا يَقُوْلُواعَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا رَةُ خَيْرُتِكَ ذِينَ يَتَعَوْنَ ﴿ آ هِ وَالسَّدَّارُالْأَخِهِ عِلُوْنَ ٥ وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتْبِ وَأَقَامُو

بَبِلَ فَوْ قَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةً وَّظَ دُوْامَا اَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةِ قِوَّاذُكُرُوْا مَا فِيْ لِهِ لَحَ تَتَقُوْنَ ٥ وَإِذْ ٱخَذَرَبُكُ مِنْ بَنِيَ الْأَمْرِمِنْ ظُهُوْرِهِ هُمْرُوا شُهَدَهُمُ عَلَى آنْفُسِهِمْ السُّكُ بِرَبِّكُمْ لُوْا بَلِي \* شَهِدْ نَا \* أَنْ تَقُوْ لُوْا يَـوْ مَرالْقِيلِـمَةِ إ كُنَّا عَنْ هٰذَا غُفِلْ بِنَ ۚ وَتَقُولُوا إِنَّمَا ٱشْرَكَ أَبَا وُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّ يَتَدُّرِّ مِنْ بَعْدِ هِمْ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ نَمُيْطِلُونَ وَكُذِيكَ نُفَصِّلُ الْأَبْتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَا ثُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيُّ اتَيْنُهُ الْيِتِنَا فَانْسَ فَآتْبَعَهُ الشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ الْخُوِيْنَ ﴿ وَلَوْشِئْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلٰكِنَّهُ ٱخْلَدَ إِلَّ الْآرْضِ وَاتَّبَعَ هَوْ هُ وَ فَمَ ثُلُّهُ حَمَثَلِ الْكَلْبِ وَ تُحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ ٱوْتَتُرُكُهُ يَلْهَتْ وَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّ بُوْا بِ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿ سَاءَ مَثَلَّا لِالْقَوْهُ لِّذِيْنَ كُذَّ بُوْرِ بِأَيْتِنَا وَآنَفُسَهُمْ كَانُوْرِ يَظْلِمُوْنَ ٥ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُ وَالْمُهْتَدِيْ ، وَمَنْ يَضْلِلْ فَأُولُهِكَ هُمُ الْخُوسِرُوْنَ ٥ وَكُقَدْ ذَرَاْ نَا لِجَهَنَّمُ كُثِيدًا مِّنَ الْجِيِّ

ا فَا دْعُولُ بِهَ 10-12 جمهمة قن شَيْءِ ﴿ وَأَنْ عَسَى آنَ يَكُوْنَ قَدِا 51:0

لازم رتف

وَلٰكِتَّ ٱكْتُرَالِكُ لِلكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَّلَا ضَرَّا إِلَّا مَا شَاءً اللّهُ وَلَا عُنْتُ أَعْلَمُ الْعَيْبَ لَا شَرَّكُ ثَرْتُ مِنَ الْحَيْرِ ؽڒۜڐڹۺ مَسِّنِي السُّوْمَ الْهَاكَ أَنَا إِلَّا لَكِ زَوْجَهَالِيَسْكُنَ الْيُهَا ، فَلُمَّا فَمُرَّتُ بِهِ ، فَلُمَّا دِّعَوَا اللّٰهُ رَبِّهُمَا لَئِنْ أَتَيْ تَنَا صَالِحًا لِّنَكُوْ نَنَّ مِنَ لشَّكِرِيْنَ ۞ فُلُمَّا أَتْهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرِّكَاءَ ٠ فَعُمْ لَا اللهُ عُمَّا يُشْرِكُوْنَ () يُشْرِكُوْنَ هُمْ نَصْرًا وَّلَا اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ٥ وَإِنْ تَـدْعُوْهُمْ عُوْكُمْ استواءٌ عَلَيْكُمْ ادّ مُ أَنْ تُمْ صَامِتُونَ وإِنَّ الَّذِينَ ؽڔۣؾۜڹٛڟۺؙۅٛڽؠۿٵ؞ٲۿڷۿ

لَهُ مُاذًا نُ يَسْمَعُونَ بِهَا ، قُلِ ادْعُوْا شُرَكًا ءَكُ مَّرِكِيْدُ وْنِ فَلَا تُنْظِرُونِ وَإِنَّ وَلِيّ يَا لِلْهُ اللَّهُ اللَّهِ يَ الصَّرِحِينَ ﴿ وَالْكَالَصِّرِحِينَ ﴿ وَالْكَذِينَ به لا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَكُمْ وَكَا سَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿ وَإِنْ تَدْعُوْهُمُ مِلِكَ الْهُدْ يَ لَا عُوْا ﴿ وَتَرْبُهُ مُ يَنْظُرُوْنَ إِلَيْكَ وَهُمُ لَا يُبْصِرُوْنَ إِلَيْكَ وَهُمُ لَا يُبْصِرُونَ عُووَا مُرْبِالْعُرْفِ وَآعُرِفْ عَنِ الْجِهِلِيْنَ الْجِهِلِينَ ك مِنَ الشَّيْطِي نَـزْغُ فَاسْتَعِـذْ بِاللَّهِ ﴿ إِنَّـهُ سَمِيْحُ عَلِيْمُ وَإِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْالِذَا مَسَّهُمْ طَيْفً نَ الشَّيْطِنِ تَذَكَّرُوْا فَإِذَا هُمْرُمُّ بُصِرُوْنَ رَ وَإِخْوَا نُهُمْ ــُّوْ نَهُـمْ فِ الْغَيِّ ثُـُمَّ لَا يُقْصِرُوْنَ نِ وَإِذَا لَـمُ نَـاْرِتِهِـ جِ قَالُوْالُوْلَا جُتَبَيْتُهَا ، قُلُ إِنَّمَا ٱتَّبِحُ مَا يُوْ ن رَّبِيْ وَهٰذَا بَصَارِ لُومِنْ رَّبِكُمْ وَهُدًى وَّرَحُمَةُ قَوْمِ يُكُونِ وَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْانُ فَاسْتَمِحُوْا تُوالَحَلِّكُمْ ثُرْحَمُوْنَ ﴿ وَاذْكُرْ رَّبِكَ فِي سِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ لْغُدُوِّ وَالْاصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغُفِلِيْنَ وَإِنَّ

٦ يَسْتَكُبِرُ وْنَ عَنْ عِبَا دَ تِـ يُسَبِّحُونَ مُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ رُ بشيرا لله الرَّحُمُنِ الرَّحِيْمِن الرَّحِيْمِن الدَّرِ شَعَلُوْ نَكَ عَنِ الْإَنْفَالِ، قُبِلِ الْأَنْفَالُ بِلَّهِ وَالرَّسُولِ. تَّقُوااللَّهُ وَأَصْلِحُوْاذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيْعُوااللَّهُ وَ وْكَ هُوانْ كُنْ تُكُومُ مُو مِن يْنَ ﴿ إِنَّا مَا الْمُؤْمِنُونَ الَّهِ يُنَ ذَاذُكِرَا لِلَّهُ وَجِلَتْ قُلُوْ بُهُ مُروَاذًا تُلِيَثُ عَلَيْهِمْ التُهُ ذَادَ تُهُمُ إِيْمَا نَا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ لِالَّذِيْنَ بِقِيْمُوْنَ الصَّلُوةَ وَمِمَّا رَزَقُنْهُمْ يُنْفِقُونَ ٥ُ أُولَئِكَ مُالْمُؤُمِنُونَ حَقًّا الْهُمْ دَرَجْتُ عِنْدَرَبِّ ۼٛڣڒةؙۊؖڔۯٛۊؙڰڔؽڴ٥ػڡٙٵػٛۮڔڿڬڒؾؙۘڬڡؚؽۢڹؽؾڬ لْحَقّ وَإِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكُرِهُوْنَ ٥ يُجَادِلُوْنَكَ فِ الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيِّنَ كَأَتَّمَا يُسَاقُوْنَ إِلَّى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ٥ وَإِذْ يَجِدُكُمُ اللَّهُ الْحُدَى أَيْفَتَيْنِ ٱنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّ وْنَ ٱنَّ غَيْرَذَ ابِ لشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْرُ يُبِرِيْدُ اللَّهُ أَنْ يُجِقَّ الْحَقَّ عَلِمْتِهِ وَيَقَطَعَ دَابِرَالْكُفِرِيْنَ ٥ لِيُحِقُّ الْحَقُّ وَ

نَ وَكُوْكُرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ أَرِاذَ تَ اقِق اللّهَ وَرُسُولُهُ رَكُوا لِلْا مُدَّ برمِّنَ اللهِ وَمَا وْسَهُ لأبّاءً بغضب

المواع

هُمْر وَمَا رَمَيْت إِذْ رَمَيْت وَلْكِتّ اللّه مِيْعُ عَلِيْمٌ ٥ ذَٰلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهُ مُوْ هِ لَّكُوْرِيْنَ ﴿ إِنْ تُسْتَفْتِكُوا فَقَدْ جَ إِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرُلَّكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَ نَنْ تُخْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَّكُوْكُ ثُرُتُ، وَآتَّ اللَّهُ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ } يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوْ الطِيعُواللَّهُ وَرُسُولَهُ وَكُلَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَٱنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ ٥ وَكُلَّ كُوْنُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُـمُ لَا يَسْمَعُونَ وَ حِدِّرًا بِهِ عِنْدًا لِللهِ الصَّهِ الْبُكُمُ الْبُكُمُ الْمُ نَعْقِلُوْنَ ﴿ وَلُوْعَلِمَ اللَّهُ فِيْهِمْ خَسِيرًا كَمْ شَمَعَهُمْ وَأَ مْرَلْتُولُوْا وَهُمْ مُهُمُ مُكُونُ وَكُولَا يُهَا الَّذِيْنَ جيُبُوْ الِلّهِ وَلِلرَّسُوْلِ إِذَا ذَ عَ مُوُااَتُّ اللَّهُ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْرِ وَقَلْبِهِ نَهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٥ وَاتَّقُوْ إِفْتُنَاهُ لَّا تُص ذِيْنَ ظَلَّمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً ، وَاعْلَمُوْاآتَ اللَّهُ شَرِيدُ

مِقَابِ ) وَاذْ كُرُوْالِذْا نُتُمْ قَلِ الْأَرْضِ تَخَافُوْنَ آنَ يُتَخَطِّفَكُمُ النَّاسُ فَ يَّدَ كُمْ بِنَصْرِهِ وَرُزَقَكُمُ مِّنَ الطَّيِّ يُّهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوْ الْاتَحُوْنُو اللَّهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْ نْتِكُمْ وَٱنْتُمُ تُعْلَمُونَ ٥ وَاعْلَمُوْا أَنَّمَ نَهُ وَآنَ اللّه عِنْدَ لَا آجُرُ عَظِيْمٌ يُ يُّهَا الَّذِيْنَ أَمَّنُوْالِ ثُرَّتَ فُوا اللّٰهُ يَ عُمْ فُرْقًا نَّا وَيُحَقِّرُ عَنْكُمْ سَيِّا رِيكُمْ وَيَخْ تُحُدْ وَاللَّهُ ذُوا لَفَضْلِ الْعَظِيْمِ ٥ وَإِذْ يَهُكُ كَ الَّذِيْنَ كَفَرُوالِيُثَبِتُوْكَ أَوْيَقَتُلُوْكَ أَ يُخْرِجُوْكَ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُا لِللهُ وَاللَّهُ خَيْرُ تَمَا كِرِيْنَ ٥ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمْ الْنُعُنَا قَالُوْا عْتَالَوْنَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَا مِانَ هٰذَا كُو وَلِيْنَ ﴾ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ عَانَ لَمْذَاهُوَالْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَ مُطِرْعَلَيْنُ حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ آوِا ثُيِّنَا بِحَذَابِ آلِ وَمَاكَانَ اللّٰهُ لِيُعَزِّبُهُ مْ وَانْتَ فِيْهِمْ وَمَا

مُرا لِلَّهُ وَهُمُ مُرِيضًدٌّ وَنَ عَنِ تَّقُوْنَ وَلَكِتَّ أَكْثَرُهُمْ مُلَا يَعْلَمُونَ ٥ وَمَ لَا تُهُمْ عِنْدَا لَبَيْتِ إِلَّا مُكَّاءً وَّتَصْدِيَ اَ كُنْتُمْ تَكُفُرُوْنَ ﴿ إِنَّ تَـزِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ أَمْوَا لَهُمْ لِيَصُ سَيُنْفِقُوْ نَهَا ثُمَّرَتُكُوْ ثُ عَلَيْ رُقُّ ثُمَّ يُخْلِبُونَ لَهُ وَاللَّذِيْنَ كَفُرُوْا إِلَى جَهَ يْزَاللَّهُ الْخَبِيْثَ مِ نِتْمَ الْمُلِكُ هُمُ الْخُسِرُوْنَ 6 قُلُ رُوْارِانَ يَنْ تَهُوْا يُخْفُرُ لَهُمْ مَّا ضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِيْنَ ﴿ وَقَاتِلُوْ هُمُ لةُ وَّ يَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ مِنْهِ وَالدِّينُ نَتَهُوْا فَإِنَّ اللَّهُ بِمَا يَحْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ٥ وَإِنْ تَوَلَّوْا لَمُوْا أَنَّ اللَّهُ مَوْلُكُمْ رِحْمَا لمكؤل وتغمالتو

9

رست کائے دراز

4

الجزء

تَّمَا غَنِمْ تُمْ مِّنْ شَيْءِ فَأ ن ع الْقُرْبِي وَالْيَتِهِي وَ لِ اللهُ كُذُ تُمُا مَنْ تُمُ ب وْمَالْتَقَى، مِ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُوقِ ا دُوَةِ الْقُصْوٰى وَالرَّكِبُ ٱسْفَ هُ آصُرًا كَانَ مَفْحُوْلًا لِمِيَّتِهِ لك مَنْ هَلَا بة • وَإِنَّ اللَّهُ لَسَ لَّادِّ كُفَّ للَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْحُوْلًا وَإِلَّى اللَّهِ کُمُ تُفًا. حُوْنَ ﴿ وَٱلِطِيْ ذَهَب رِيْحُكَمْ وَاصْبِرُوْا ﴿ إِنَّ

80V)-

300

بِرِيْنَ أَوَلَا تَكُوْ نُوْاكًا لَّا كَرَّا وَّرِكَا ۗ النَّاسِ وَيَصُدُّ وْنَ عَنْ سَ يَحْمَلُونَ مُحِيْطُن وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ كَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمُونَ الذَّ رُّ لَكُمْ \* فَلَمَّا تَرَاءَ بِ الْفِئَةِنِ نَكُصَ عَلَى عَم الْنْ بَرِيْءَ مِنْكُولِنِيْ ٱلْمِ مَا لَا تَرَوْنَ إِنَّى ٱخَافُ اللَّهُ ﴿ دِيْدُالْحِقَابِ أَراذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ هْمَّرَضُ غَرَّهُ وُلَارِدِيْنُهُمْ وَمَنْ يَّتُوَكَّلُ لَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهُ عَبِرَيْزُ حَكِيْمٌ ٥ وَلَوْ تَرْى إِذْ يَتَّوَفَّ ذِيْنَ كُفُرُوا الْمَلْرُكَةُ يَضْ هُمْ وَذُوْقَوْاعَذَابَ الْحَرِيْقِ ( ذ جِ يُكُمْرُدُانَ اللهَ لَيْسَ بِظَ دَاْبِ الرفِرْعَوْنَ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ لَكُفَّرُوْا أَنَّ اللَّهُ لَمْ يَكُ مُخَيِّرًا لِنَّحْمَ يْمُرُّ كُدُ أَبِ أَلِ فِي عَوْنَ وَاللَّذِ يُنَ مِنْ قَبْدِ

ممكأ وْنَ ، وَكُلُّ كَانُوْا ظُلِّم بُنَ ( فاما رُوْنَ رَوْامَّا تُخَا ائة فاثلث الثه ر سَوَا رِوالِ قَالِلَهُ بَنَّ الَّٰذِيْنَ كَ وْنَ ﴿ وَآعِدُّ وَالْهُمْمُ فَوَ قِرْ مِنْ رِبَا طِالْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ مُوَاخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ لَا غُوْاهِ مُوْنَ ٥ وَإِنْ جَ وَإِنْ يُبُرِيدُ وَالَّنْ يَكْدَعُوكَ فَإِنَّ كَ ىڭە ھۇاڭىدى آيككى بنىضرە ۋې هُ الوَّانْفَقْتُ مَا فِي ا

الله الله

٤

2 لنَّجُّ حَ يْنَ أَيْلَا تُكْمَا ر ان تَكُن مَذ ؽڹ؞ٙۯٳۮؾۜػؙڽٛؖؖؖ أَتُّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقُهُونَ نَ لْفًارِ مِنَ اللَّهِ يُنَ كَفَرُوْ إِ هُّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَ لمَا تُّ فَيْكُمُ ضَعُ ائدة ص کے کے **ٵ**ؚٮڒؘؘؘؗۊؙؾۜٛۼٛ لمبثؤاه كُمْ ٱلْفُ يَخْلِبُهُ ١١ لُفَيْنِ بِ ن يَكُنُ مِّنُ كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُوْنَ لَا للَّهُ يُسِرِيْكُ الْأَخِرَةُ ﴿ وَاللَّهُ عَ يَقَ لَمُسْكُ فَيْمُ نَ الْأَشْرَى إِنْ يَكْمُلُوا لِلْهُ فِي قُلُمُ منْڪُهُ وَيَغُفُدُ لَد يُرًا مِّتُ

9000

يْمُن وَإِنْ يُرِيدُ وُاخِير لُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ مَنُوْاوَهَا جَرُوْاوَجَ ٧٠ متودَا لَـذِيْنَ أَوُوْا وَّ نَصَ رَا وُلِيَاءُ بَعْضِ ﴿ وَالَّاخِ يُنَ أَمَنُوا وَلَ لا يُن فَعَلَيْكُمُ النَّصْ قَ وَاللَّهُ بِهُ ذِيْنَ كُفُرُوْا بَحْضُهُمْ أُوْلِيَاء بُحُضِ فِ الْأَرْضِ وَفُسَادً كُبِيْرٌ ٥ُ وَالَّذِينَ دُوْافِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ أُوَوْا وَّنَصَرُوْ ئُوْنَ حُقّاً لَهُ ٥ وَالَّذِيْنَ أَمَنُوْا مِنْ يَعُدُوهَ عُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَ بِاللّهِ وَإِنَّ اللّهُ بِكُلَّ شَيْء ورة التوبي مدنية وهي مائة وتسبع وء ٱءَةً صِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ آلِ اللَّهِ بَنَ عَا هَـ

ريان.

ن ٥ فسيكواف مُوْاأَتَّكُمْ غَيْرُمُحْجِزِى اللهِ وَأَنَّ اللَّهُ مُخْرِزًى كُفِرِيْنَ ۞ وَٱذَانَ رِضْنَ اللَّهِ وَرَسُولِ آلِكَ النَّهُ يَوْمَالْحَجِّ الْآكَبِرِآتَ اللهَ بَرِيْءَ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ " وَرَسُوْلُهُ ، فَإِنْ تُبُتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ \* وَإِنْ تَوَلَّيْتُمُ فَاعْلُمُوااتَّكُمْ غَيْرُمُحْجِزِي اللّهِ ﴿ وَبَشِرالَّ حَفَرُوْا بِعَذَابِ ٱلِيهِ مِنْ الْكَالَّذِينَ عَا نَ الْمُشْرِكِيْنَ نُرِّلُهُ لِيَنْ قُصُو كُمْ شَيْعًا وَلَا يُظاهِرُ وَاعَلَيْكُمْ آحَدًا فَأَتِتُوالِلَيْهِمْ عَهْدَهُ لى مُدَّرِيهِ مُراتَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِبِينَ ۞ فَإِذَا انْسَلَ رَّ شُهُرُالْحُرُمُ فَا قُتُلُواالْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ دُ تُنَمُو هُمُ وَخُدُ وُهُمُ وَاحْصُرُو هُمُ وَاقْعُدُو هُمْكُلُّ مَرْصَدِ ۚ فَإِنْ تَابُوْا وَٱقَامُوا الصَّلُوةَ وَأَتَوُا لزَّحُوةً فَخَلُّوا سَبِيْلَهُمْ اِنَّ اللَّهَ غَفُوْ زُرِّدٍ رَانَ آحَدُ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَآجِرُهُ حَمَّ سْمَعَ كَلْمُ اللَّهِ ثُمَّا بُلِغُهُ مَا مُنْهُ ، ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُرَّلَّا يَعْلَمُوْنَ كَكَيْفَ يَكُوْنُ إِ لمشكرك

مراسة لم الم الَّذِيْنَ عَاهَدْتُ اشتقامُ والكُمْ فا لله أحتُ المُتَّقبُن كَنْ كَنْفُ وَإِنْ تَظُ دْ قُبُوْ افْدُكُمْ اللَّهُ وَّلَاذِ مَّةً، يُه وَتَأْنِي قُلُهُ بُهُمْ وَآكُةُ رُهُمُ فَصَدَّ وَاعَنْ سَبِيْ كانُوْايَعْمَلُوْنَ لَا يَـرْقُبُونَ رِفِي مُ لةً وأوليك هُمُ الْمُحْتَدُونَ فَإِنْ تَا بُوا وَاقَامُواالصَّلُولَا وَأَتَوُا لِزَّكُولًا فَإِنْكُوا نُكُمْ فِالْحُوانُكُمْ فِالدِّيْنِ يَّعْلَمُهُ نَ ٥ وَإِنْ تَهُ س لقة م طَعَنْهُ افْ دِيُ نَهُمُ مِّنَ بَعُدِ عَهْدِ هِـ نُوْا أَئِمُّ لَهُ الْكُفْرِ إِنَّهُ مُلَّا أَيْمَ اتَّكُثُوْا هُوْنَ وَ الْا تُقَاتِلُوْنَ قُوْمًا خراج الرَّسُولِ وَهُمْ يَدَءُوْ د شَوْنَهُمْ ﴿ فَاللَّهُ آَكُ مِنِیْنَ ﴿ قَاتِلُهُ هُمْ مُعَ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَ

\_يُنَ<sup>ّ</sup> َ وَيُـذُ هِ نَّوُ بُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَّشَاءُ ﴿ وَاللَّهُ عَلِي بُكُرِّحَهِ لتُمْرَانُ تُتُرَكُوْ اوَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ هَـدُوْامِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَكَا سُوْلِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِ يْنَ وَلِيْجَةً ﴿ وَاللَّهُ خَبِيْرُّبِهُ اتَعْمَلُوْنَ مُمَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ أَنْ يَعْمُرُوْا مَسْجِ اللهِ شهدِيْنَ عَلَى ٱنْفُسِهِمْ بِالْكُفُرِ الْوَلْمِ ٱعْمَالُهُمْ سِوَفِ النَّارِهُ مُ خُلِدٌ وْنَ ٥ إِنَّامَ سجدًا للهِ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْحَ قَامَ الصَّلُوةَ وَأَقَى الزَّحُوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ عَامَ السَّالَا اللَّهَ عَالَمَ اللَّهُ اللّ تَعَلَى أُولِيكَ آنَ يَكُوْ نُوامِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ٥ آجَعَلُ تُهُ عَايَةَ الْحَآجِ وَعِمَا رَقَ الْمَشْجِدِ الْحَرَامِكُمَنَ أَمَنَ للهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَجَاهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَكَا يَسْتُونَ عِنْدَ اللّهِ وَاللّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظِّي ذِيْنَ أَمَنُوا وَهَا جَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَب لَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ الْعُظْمُ دَرَجَةً عِنْدَابِلَّهِ وَأُولِئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿ يُبَيِّ

رُّا ﴿ إِنَّ اللَّهُ عِنْدُهُ أَ نَوْا لَا تُتَّخِ عُمْ أَوْلِيَا ءَانِ اسْتَحَبُّوا لَكُفْرَعَلَ لَّهُمْ مِّنْكُمْ فَأُولِٰئِكَ هُـمُ الظَّ آؤُكُمْ وَآبُنَا وُكُمْ وَإِخْوَانُهُ يْرَتُكُمْرُدَا مُوَالُ إِفْتَرَفْتُمُوْهَا ادهاؤمسكن ترضونها أخت كُمْ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادِ فِيْ سَبِيْلِهِ اُرِقَ اللَّهُ بِأَصْرِهِ ﴿ وَاللَّهُ كَا يَهُ رِي حُ لَقَدْ نُصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَهَ اطِنَ وَ ثُكُمْ كُثْرَتُكُمْ كُثُرَتُكُ لَكُسُكُمُ الْحَازُضُ بِمَ شنگاوض ئَتُمْ شُدْ بِرِيْنَ ﴿ ثُمَّ آنْزَلَ اللَّهُ سَكِيْ نَتَهُ لى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَٱنْزَلَ جُنُودًالَّهُ تَرُوْهَا \* وَعَذَّبُ الَّذِينَ كَفَرُوْا . وَذَلِكَ كُورِيْنَ ، ثُمَّ يَتُونِ اللهُ مِنْ بَعْدِ ذُلِكَ

1750

-603

٩ واللهُ عَفُورُرُّحِيْمُ نِيَا بركون تجس فلايفر بواال هٰذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَبْلًا ىلەمۇن قضلە آن شاءراڭ الله على بىر ك قَاتِلُوا لَّـذِيْنَ كَايُوْ مِنُوْنَ بِاللَّهِ وَلَا بِ برولاي كروي مَا حَرَّمُونَ مَا حَرَّمُوا لِللهُ وَرَسُوْ لُهُ وَلاَ دِينُونَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ اللَّهِ يُنَ أُوْتُوا الْكِينَ تى يُعْطُوا الْجِزْيَة عَنْ يَدٍ وَّهُمْ صَاغِرُونَ 5 وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُرَيْرُ إِينُ اللَّهِ وَقَالَتِ التَّصرَى سِيْحُ ابْنُ اللهِ ﴿ ذَٰلِكَ قَوْلُهُ مُرِباً فُوا هِهُمْ ا ضَاهِعُوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ وَقَاتَلُهُ للهُ أَنَّى يُوْفَكُونَ ٥ إِتَّخَذُوْا آحْيَا رَهُمُ وَرُهْمَا يَهُ (ْبَا بُاصِّنْ دُوْنِ اللّهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَـرْيَهُ وَمَ رُوْالِ لَالِيَحْبُدُ وْالِلْهَا وَّاحِدًا ، كَالِلْمُولِلِّهُ بْحْنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٥ يُرِيْدُونَ ١٠ يُطْفِعُوْ اَ فَوَاهِ هِمْ وَيَا بِيَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُسِتِمَّ ۉڒٷؙۘۮڷۉػۑڔڰ١ڷڬڣۯۉڹ٥ۿۅٙٵڷؖڿ۬ؿٛٙٱۯڛٙڶڗڛۘۅٛ

نصف

دِ يُنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْ رة الْمُشْرِكُونَ ﴿ يَا يَّهُا الَّذِيْنَ أَمَ كَمْنَا روَالرُّهُبَانِ ر وَيُصُدُّونَ عَنْ سَا ذِيْنَ يَكُنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُهُ زَ تُمُ فَتُكُولُ عِيهَا جِبًا هُ وَظُهُهُ رُهُمُ هُ لَا مُا كَنَزْتُهُ لِا نَفُسِ ذَوْقُوْا مَا كُنْتُهُ تَكُ الله اثناً عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتْب اللّهِ هَا ٱرْبَعَةُ حُرُمُ اذْلِكَ يِّمُ اللَّهُ فَلَا تَظْلِمُوْ إِفِيْهِ فِيَّ ٱنْفُسَكُمْ وَقَارِنِكُ عَاقَمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ نَكُمْ كَ مُوْااَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِيْ ل بهالذين كفرُوايْ وْنَهُ عَامًا لِّيهُوا طِعُوْاعِدَّةً مَا

سُنَةً يَّقُو لُوا قَدْ آخَذُ نَا آصُرَ وْ وَ كُمْ مُو مُ دُود كُون وَ كُلُ لَّن يُص للهُ لنا نُوْنَ وَكُلُّ هَ ا تَصُهُ كَ بِنَ عُمْرَانَ يُرُ لا آؤید كُمْ شُكْرَبِّصُوْنَ ۞ قُلْاً تفقدا كُهُ وَإِنَّكُ هُ أَنْ تُقْدُلُ مِنْهُمْ نَفَقْتُهُ لله وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْ ثُنُونَ الصَّ قُوْنَ إِلَّا وَهُمْ كُو آؤلاد هُمُ مُا تُنْمَا يُهِمُ مُ وَلَا يوق الدَّنْ م من حُوْنَ وَمِنْهُمْ مِّنْ لَلْ وهشري

تِ ، فَإِنْ أَعْطُوا ىڭەۋرۇسۇك ذ ۋن ئ راتىما الصّىدَ فنتُ لِلْ فقرا لَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ دُونِ يْنَ عَلَيْهَا وَا لِ اللّهِ وَا بُنِ ال يْنَ وَ فِيْ سَد لةً مِّنَ اللهِ ﴿ وَاللَّهُ عَلِ نُمُ حَكِيْمُ وُذُوْنَ النَّبِيِّ وَيَقُوْ لُوْنَ هُوَاذُنَّ الَّهِ اللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُ يُـؤُ مِنُ بِ لگه هُ لِلَّذِينَ ا مَنُوْا مِ لَهُمْ عَذَا بُ يُرْضُوْكُمْ ﴿ وَاللَّهُ وَرَسُوْ لُـ وْا مُؤْمِنِيْنَ ۞ ٱكُمْ يَهِ اددالله وكسهك [ زْيُ الْعَظِيْمُ ۞ يَحْذُ زُالْمُ مان قُلُوْ تُنَزُّلُ عَلَيْهِ مُسُوْرَةٌ تُنَبِّتُهُمْ بِ

ثلث

١١ سَتَهُزِءُ وَ١٥ إِنَّ ١ سِلَّهُ مُخْرِجُ مَّا تَهُذَرُونَ ٥ لْتَهُمْ لَيَنْقُوْ لُنَّ إِنَّا كُنًّا نَخُوْ ضُ يَّدُ تَسْنَهُ يٰتِهِ وَرُسُوْلِهِ كُنْ ذِرُوْا قُدْ كُفَرْ ثُمْ بَعْدَايْهُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَدِّبُ طَأَئِفَةً بِأَنَّهُ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ } ٱلْمُنْفِقُوْنَ وَالْمُنْفِقْتُ بَعْضُهُ مِّنَ بَعْضِ مِيا مُرُونَ بِالْمُنْكِرِوَيَنْهَوْنَ عَا ، وَيَقْبِضُونَ آيْدِيهُ هُ اللَّهُ اللَّهُ يْنَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْكُفَّارَ نَارَجَهَ م ها شعره ا كُ مُّقنْهُ أُ كَالَّذِ يُنَ مِنْ قَبْلِ نْكُمْ فُوَّ قُوّا كُثَرا مُوالَّا وَّاوْلَا دَّاوْلَا دَّاوْ بخلاقهمأ ذِ بُينَ مِنْ قُبُ تُمْكَالُّذِي خَاضُوْا ﴿ أُولَٰ لِكَ حَبِطَتُ آعُمَا فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَأُولَوْكَ هُمُ الْخُسِرُوْنَ ٥

کی ۱۲۷ وقفلاذم

مْ وَلَكِنْ كَا نُهُ ١١ نُوْنَ وَالْمُ و ك روال مُ رُوْنَ كَ بِ وتقلاذم مُوْنَ الصَّلُوةَ وَيُه 9000

ن يَّتُو بُوا يَكُ ذِيهُمُ اللَّهُ عَذَا بَّا ٱلِيْمًا رَةِ ۗ وَمَا لَهُ مُنِ الْأَرْضِ مِنْ وَّلِيَّ وَلَا نَصِ ھ گن عھ لَنَصَّدُّ قَنَّ وَلَنَكُوْ نَنَّ مِ فضله بخ لُوْابِهِ وَتَوَلَّوْا عُقَبَهُمْ نِفَا قَافِيْ قُلُوْ ب عُرِضُوْنَ ﴿ فَأَ وْمِ يَلْقَوْنَكُ بِمَا ٱخْلَفُوا لِلَّهُ مَ اوَعَدُوْهُ وَ بِمَا عَذِ بُوْ نَ ١ اَلُمْ يَحْلُمُ وَاتَ نَجُولُهُمْ وَآنَ اللَّهُ عَلَّا حِزُوْنَ الْمُطَّوِّ عِلَىٰ مِنَ الْمُ جدُ وْنَ إِلَّا المناولا 385 ىلەۋكەشۋلىدەۋالل فكروار لأيهرى القؤما يُن رُفرِحُ ا

فَ رَسُوْلِ اللَّهِ وَ كَرِهُوْا أَ شوالهم وأثفسهم للهِ وَقَالُوا كَا تَنْفِرُ وَا فِي الْحَرِّ فَلَ نَا لاُ كَدَّا ﴿ لَوْ كَا نُـوْ ا يَفْقَهُوْ نَ ۞ فَلْيَضْكَ يْكُوْا كَتِنْيُرًا \* جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ فَإِ حَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَآئِفَ فِي مِّنْهُ مُ فَا شَنَاذَ نُو كَ خُرُوْج فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِيَ ٱبْدًا وَّكُنْ ثُقَاتِلُ مَعِي عَدُوًّا وَاتَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُحُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ا قُعُدُ وْا صَعَ الْخَالِفِيْنَ نِ وَكَلا تُصَلَّ عَ نَهُمْ مَّا كَ ابَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ﴿ إِنَّهُمْ عَفَرُوْا بِاللَّهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَا تُوْا وَهُمُ فُسِقُوْنَ ٥ تُعْجِيْكَ آمُوالُهُمْ وَآوُلَا دُهُمُ مَا نَّمَا يُرِيْكُ ذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ ٱنْفُسُهُمْ رُوْنَ وَإِذَا أُنْبِرَ لَتُ سُوْرَةً أَنْ أَصِنُوْ هِدُوْا صَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا لطور مِنْهُمْ وَقَا لُوْاذَرْنَا نَكُنْ مَّعَ الْقَحِدِينَ ٥ ضُوْا بِأَنْ يَكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَكُبِعَ عَ

روب اهام

فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ٥ ذِيْنَ الْمُنُوْا مَعَهُ جَا هَدُوْا بِالْمُوالِهِمْ وَٱنْفُسِهِمْ. ولَعِكَ لَهُمُ الْخَيْرِاتُ زِوَا ولَئِكَ هُمُ الْمُفْرِ نَتِ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَ ا ذُلِكَ الْفُوْزُ الْعَظِيْمُ } وَجَ مُعَذِّرُوْنَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤُذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ ذِيْنَ كَذَبُوا لِلْهُ وَرَسُوْلَهُ مَيُصِيْبُ كَفَرُوْا مِنْهُ مُ عَذَا كِ ٱلِيدُرُ لَيْسَ عَلَى الضَّحَفَ لاعكى الْمَرْضَى وَكَلْعَلَى الَّذِيْنَ كَلَّيَجِدُوْنَ مَا رَجُ إِذَا نَصَحُوْ الِلَّهِ وَرَسُوْلِ إِلَّا عَلَى الَّهِ يُنَارِذُا صَااَتُوْكَ لِتَحْمِ دُ مَا آخُمِلُكُمْ عَلَيْهِ ﴿ تَوَلَّوْ آوْا نِيْضُ مِنَ الدُّ مُعِ حَزَنَّا ٱلَّا يَجِدُوْا مَا يُذْ يْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسْتَأَذِنُوْ نَلَا بِيَاءُ وَهُوا بِأَنْ يَكُوْنُوا مَعَ ا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوْ بِهِمْ فَهُمْ كَا

وْ فَالِيُكُمْ إِذَا رَجَعْتُمُ إِلَيْ كَنْ نُبُوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَتَّا نَا خَبَا رِكُمْ وَسَيَرًا لِلَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ ثُرَدُّونَ لى علىم الْخَيْبِ وَالشَّهَا دَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿ سَيَحْلِفُوْنَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْظَلَبُ ثُمْ الَّهُ عُرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجُسُ وَأُ أُولَهُ مُحَمِّقًا مُحَاكًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل تَرْضَوْا عَنْهُمْ وَإِنْ تَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهُ لَا عَنِ الْقَوْمِ الْفُسِقِيْنَ ﴿ ٱلْأَعْرَابُ ٱشَدَّ كُفُرًا نِفَا قُاوّا جُدَرًا لَّا يَعْلَمُوا حُدُوْدَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى يْمُ حَكِيْمُ ۞ وَمِنَ الْأَعْرَا مِ ذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّيَـتَرُبُّصُ بِكُ و عَلَيْهِ هُ دَآرِئِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيْ يُمُ و ومِنَ الْمُ عُرًا بِ مَنْ يُبُومِنُ بِ خِرِو يَتَخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُلِتِ وْتِ الرَّسُوْلِ ﴿ ٱلْآلِانَّهَا قُرْبَةٌ هُ مُراللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ غَفْهُ

يْمُنُ وَالسَّبِقُوْنَ الْأَوِّ لُوْنَ مِنَ الْمُهْجِرِيْنَ وَاكُمْ نَصَا رِوَا لَّهِ يُنَ ا تَبَعُوْ هُـمُ بِ هُ وَآعَدُ لَهُ مُ كِ للهُ عَنْهُمْ وَرَضُواعَ جُرِي تَحْتَهَا الْأَنْهُدُ ذٰلِكَ الْغَوْزُ الْعَظِيْمُ وممن حولكمرمن الأعرا امُنْفِقُونَ . وَمِنْ آهُلِ الْمَدِيْنَةِ شَمَرَدُ وَاعَلَ تَحْنُ نَعْلَمُهُمْ اسْنُعَزِّ بُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ بُرَدُّ وْنَالِى عَذَابِ عَظِيْمِ وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْ ابِذُنُوْ بِهِ طُوْاعَمَلًا صَالِحًا وَّاخَرَسَيِّئًا ﴿ عَسَى اللَّهُ آنَ يَتُوبَ هِمْ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رِّحِيْمٌ فَذُونُ آمُولِهِ صدقة لَ عَلَيْهُمْ وَإِنَّ صَلُّو تَلْكَ يْمُ أَلَمْ يَعْلَمُوْا أَنَّ اللَّهُ 575 ةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَاخُذُ الصَّدَ قُتِ وَ الرَّحِيْمُ وَقُلِ اعْمَلُوْ افْسَيْرَى الله هُوا لَكُمْ وَرُسُو لَكُ وَالْمُؤْمِنُونَ ، وَسَتُرَدُّ وَنِ إِلَى اِلْغَيْبِ وَالشِّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمُ مِمَاكُنْ تُمُ تَعْمَلُونَ فَ اْخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِا لِلْهِ إِمَّا يُحَرِّبُهُمْ وَرَمَّا يَتُو بُ

شهداتهمك لُ يُحِبُّوْنَ آنَ يَّا واللهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِيْنَ إِفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ تَ اللَّهِ وَرِخْوَانِ خَيْرُا مُرَّمِّنُ ٱلسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا هَارِفَانْهَارَبِهِ فِي نَارِجَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا لَقُوْ مَا لَظُّلُمِ يُنَ لِ لِيَزَّالُ يُنْكِأَ لُهُمَّا لَّهُمَّا لَّا مْ إِلَّا آنْ تَقَطَّعَ قُلُوْ بُهُمْ وَاللَّهُ عَبِ لْجَنَّتُ وَيُقَارِبُ وَنَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَيَقَتُلُو به حَقًّا فِي التَّوْرُ سِوْدًا لَا نُهِ وعداعكيث لَقُرُانِ وَمَن آوْ في بِعَهْدِ لا مِنَ اللّهِ فَا سُتَبُشِرُوا كُمُّ الَّذِيْ بَا يَحْتُمُ بِهِ • وَذَٰ لِكَ هُوَا لُفُوزُا لُحَ رُبُونَ الْخِيدُونَ الْحَامِدُونَ السَّارِيحُونَ الرَّاكِحُوْنَ

جدُوْنَ الْأُمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّا هُـوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَالْحَفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللَّهِ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِ كَانَ لِلنَّبِيُّ وَالَّذِينَ أَصَنُوا آنَ يُّسْتَغُفِرُوالِلْمُ لَوْكَا نُكُوْا أُولِيْ قُرْبِي مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمْ آتَّهُ جَجِيْم ( وَمَا كَانَ اسْتِغْفَا رُايْرُ هِيْمَ لِلْإِبِيْهِ إِلَّا عَنْ دَةٍ وَّعَدَ هَا رِيًّا لَهُ \* فَلَمًّا تَبَيَّنَ لَذَاتُّهُ عَدُرُّتِكُ بَرَّآمِنُهُ وَانَّ إِبْرُهِ يَمَلُأُوًّا لَا حَلِيمُ () وَمَا كَانَ اللَّهُ لَّ قُوْمًا بَعْدَ إِذْ هَـ لَا مُهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْمَّا يَتَّقُوْنَ • تَّا لِلْهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَٰوْ بِ وَ أرْضِ ﴿ يُحْي وَيُمِينُ ﴿ وَمَا لَكُهُ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَّلِيَّ وَّلَا نَصِيْرِ ) لَقَدْ تَا بَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهْجِرِيْنَ لْأَنْصَادِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ كَادَيَزِيْخُ قُلُوْبُ فَرِيْقِ مِنْهُمْ \* ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ا رِتْهُ بِهِمْ رَءُ وْفُ رَّحِيْمُ \* وَعَلَى النَّلْفَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْاه حَتّى إِذَا ضَا قَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَا قَتْ عَلَيْهِ هُوَ أَنْفُسُهُ هُو ظُنَّوْا آنُ لَّا مَلْجَامِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ حَرَّنَا بَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْ بُوْاء إِنَّ اللّٰهَ هُوَالتَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

اللَّذِيْنَ أَمَّنُوا لِيُّقُوا لِلَّهَ وَكُوْ نُوْامَعَ كَانَ لِا هَلِهِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ رَمِّنَ الْأ لَّفُوْاعَنَ رَّسُوْلِ اللّهِ وَلَا يَكْغَبُوْلِ بِأَنْفُسِ تَّهُ مُلَا يُصِيبُهُ مُ ظَمَّاً وَّلَا نَصَبُ وَلَا مَخْمَصَ يُلِ اللّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِعًا يَّغِيْظُ الْكُفَّادَ وَلَا يَنَاكُهُ نَ كْ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلُ صَالِحٌ وَإِنَّ اللَّهُ يْنَ أُ وَلَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرًا لَأَ آڪِرَالْمُحُس يْرَةً وَكَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًّا إِنَّا كُنِتَ زيهُمُ اللهُ آحْسَنَ مَاكَانُوْ ايَحْمَلُوْ نَ ﴿ وَمَ نُوْنَ لِيَنْفِرُوْاكَا فَيَّا فَكُوْكَا لِيَنْفِرُوْاكَا فَكُوْكَا ، فِرْقَةِ مِّنْهُمُ مُلَا يُفَةُ لِيَتَفَقَّهُمُ الِقَ الدِّيْنِ ذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا إِكَيْهِمْ لَعَ نَ ٥ يَا يُهَا الَّذِينَ ا مَنُوْ ا قَاتِلُو ١١ لُّ وْنَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُ وَافِيكُمْ خِلْظَةً وَاعْلَمُو عَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتُ سُ نْهُمْ مَّنْ يَتَّقُولُ آيُّكُمْ زَادَ ثُـهُ لِمَا يَكُمَّا نَّا \* غَأَمَّا خِيْنَ أَمَنُوْ افَرَادَ تُهُمْ إِيْمَا تُاوَّهُ هُرِيسَتَبْ

विक्र

ريح

اللَّذِيْنَ فِي قُلُوْبِهِ مُمَّرَّضٌ فَزَادَ نَهُ مْرُومًا تُنُوا وَهُمْ كُفِرُونَ مْ يُفْتَـنُوْنَ فِي كُلِّ عَا مِرَمَّدَّ لَا أَوْمَـرَّتَيْنِ ثُمَّرُكا نُوْ بُوْنَ وَكَا هُـُمْ يَـذَّ كُرُوْنَ ﴿ وَإِذَا مَآ أُنْزِلَتُ كُوْزُةُ نَظْرَبَهُ هُ هُمَا لِي يَعْضِ وَ هَـُلُ يَـا رُ تَحَدِ ثُكِّرًا نُصَرَفُوْا ﴿ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوْ بَهُ مُرِباً نَّهُمْ قَدْ مُرَّكُ يَفْقَهُوْنَ لَقَدْجَآءَكُمْ رَسُوْلُ مِّنْ ٱنْفُسِكُمْ زُعَلَيْهِ مَاعَنِـتَّمْحَرِيْصُ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفُ رَّحِيْمُ نُوَافَقُلُ مَا لِللهُ ﴿ لَا اللَّهُ ﴾ لَآراله لَيْهِ تَوَكُّلُتُ وَهُوَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ نُ بشيرا لله الرَّحْمُن الرَّحِيْمِ الْمُعَالِمَةُ وَالْمُعَالِمَةُ وَاللَّهِ منزل حَكِيْمِ ) كَانَ لِلنَّاسِ لِتُ الْكِتْبِ الْـ عَجَيًا أَنْ آوْ حَيْنَا إِلَى رَجُلِ مِّنْ هُمْ آَنْ آنْ إِرِالتَّ شِرِ اللَّذِينَ أَمَنُوْا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِ قَالَ الْكُفِرُوْنَ إِنَّ هُـذَا لَسْجِرُ مُّبِيْنٌ ﴿ إِنَّ رَبِّكُمُ اللَّهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمَٰ وَتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ ٱبِّيامِ لُحَّااشَتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ • يُسَدِّ بِبُرَالْاَصْرَ • مَسَ

جِ إِذْ نِهِ ﴿ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ فَا عُسُدُ وْ لُا ذَكُّرُوْنَ ن إليْهِ مَرْجِعُ ط ﴿ وَالَّذِينَ كُفَرُوْا لَهُ ن حَصِيْمِ وَعَذَابُ ٱلِينَمُ بِمَاكَانُو ايَكُ لَ الشُّمُسُ ضِياءً وَّا لُقَمَدُ نُهُ رَّا وَّقَدَّدُهُ مَنَازِلُ لِتَعْلَمُواعَدَ دَالسِّنِينَ وَالْحِسَابِ مَاخَلَقَ اللَّهُ ذُٰ لِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ، يُفَصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْمِ يَّحُ فِ الْيُلِ وَالنَّهَا رِوَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّهُ وَتِ ؟ رُضِ كَا يَبِ لِّقَوْمِ يَّتَّقُوْنَ رَاتًا لَّذِيْنَ لَا يَرْجُونَ رَضُوْ إِبِالْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَاطْمَا تُوْ إِبِهَ غْفِلُوْنَ أُولِئِكَ مَا وْلِمُكَارِّهِمُ النَّارُي يُهُ كَ ١٥ إِنَّا لَّهِ يُنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ انهمه تجري تتهمموني ٥ واخدُد عُ <u>ۉؠؙػڿ</u>ۧڶؙ١ٮڷڎؙڸڶؾۜٵڛ

لَهُمْ بِالْخَيْرِلَقُضِي لِلَيْهِ مُآجِلُهُ مُ فَنَ ذِيْنَ كَايَرْجُوْنَ لِقَآءَ نَا فِي طُغْيَا نِهِ هُ يَحْهُ وَإِذَا مَسَّ اللَّهُ نُسَانَ الضُّرُّدَعَا نَا لِجَنْبِهُ آوْقَاعِدٌ وْقَآئِمًا ۚ فَلَمَّا كُشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مُرَّكًا نُ لَّهُ يَهُ عُنَارِلَ ضُرِرِ مُسَدً وَخُذِلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْ تاكائۋايغمَلُون وكقد آهلَكنا القُرون نْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا وَجَآءَ تُهُمْ الْبَيِّنْتِ وَمَا كَانُوْ الِيُوُمِ نُوْا ا كَذَٰ لِكَ رَ لْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ۞ ثُمَّ جَعَلْنْكُمْ خَ ﴿ رُضِ مِنْ بَعْدِ هِ مُرلِنَنْظُرَكَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ۞ وَ اتُعْلَى عَلَيْهِمُ إِيَا تُنَا بَيّنْتِ وَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُهُ نَ ءَنَا عُتِ بِقُرْانِ غَيْرِ هٰذَآ آوْبَدِّ لُهُ، قُلْ مَا يَكُونُ أَنْ أُبَدِّ لَـ هُ مِنْ تِلْقَاعُ نَفْسِيْ ، إِنْ ٱتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوْخِ تَ النُّ ٱخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْهِ ، لَوْ شَآءً اللَّهُ مَا تَلُوْ ثُنَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا آذَرْ لَكُمْ إِلَّهُ بنْتُ وِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْدِهِ ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ ٱظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرْى عَلَى اللَّهِ كَذِبًّا ٱوْكُذَّ بَ بِ

لَا يَضَدُّهُ مُ وَكَا يَنْفَعُهُمْ وَيَ شُفَعَا وُناعِنْدَا للهِ عُلْ آتُنَيِّعُوْنَ اللهِ بِمَالا يَحْ السَّمُهُ بِ وَلَا فِي الْهِ رُضِ ﴿ سُبُحْنَهُ وَتَعْ شْبِركُوْنَ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَ وُلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِتُكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيْمَا ۼٛؾڸڡؙؙۅٛؽ٥ڔؾڡؙۅٛڵۅٛ؈ڷۅٛڵٵٛڹٛڔڶۼڷؽؠٳؠؾؙؙۄٚڽڗؖؾؠ راتهاا لُغَيْبُ رِلْهِ فَا نُتَظِرُوْا ﴿ إِنِّي مَعَكُمْ صِّنَ مُنْتَظِرِيْنَ ﴾ وَإِذَا آذَ قُنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنُ بَعْبِ رّاء مستنه مراذاله ممكرن أياتنا ، قبل الله مَكْرًا ﴿ إِنَّ رُسُلُنَا يَكُتُبُوْنَ مَا تَمْكُرُوْنَ ﴿ هُوَ يُ يُسَيِّرُكُمْ فِ الْبَرِّرُ الْبَحْرِ وَ حَتَّى إِذَا كُنْتُهُ فِ الْفُلْكِ \* وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْجِ طَبِّبَةٍ وَّفَرِحُو هَاجَآءَ ثُهَا رِيْحُ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّوْا ٱنَّهُمْ أُحِيْطَ بِهِمْ وَحَوْدا لِلَّهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَيِّنَ ٱلْجَيْنَا مِنْ لَمَٰذِ لِا لَنَّكُوْ لَنَّ مِنَ شَكِرِيْنَ وَلَمَّآ ٱنْجِيهُمْ إِذَاهُمْ مَيَبْخُونَ فِي اكْ

عاض

يئًا الله عَلِيْمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ وَمَا كَانَ هُ قُرْانُ آنْ يُفَتَرى مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مِيْنَ أَ أَمْ يَقُولُونَ ا فَتَرْسِهُ ا قُلُ فَأَنُّو لُكِذِّ بُـوْرِبِمَا لَـمْ يُحِ ربهمْ تَأْرُ يُلُهُ وَكُذُرِكَ كُذُرِكَ كُذُّبُ الَّذِينَ مِ انْظُرْ كَيْفَكَانَ عَاقِبَةُ الظَّلْمِ هُمُمَّانَ يُبُؤُمِنُ بِهِ رَمِنْهُمُ مَّنَ لَّا يُؤُمِنُ بِهِ ﴿ وَمِنْهُمُ مَّنَ لَّا يُؤْمِنُ بِهِ ﴿ وَ الْمُفْسِدِينَ ٥ وَإِنْ كُذَّ بُوْكَ فَقُلْ لِنَ لُكُمْ وَأَنْتُمْ بُرِيْكُوْ نَ مِ تَحْمَلُوْنَ وَمِنْهُمْ مِّنْ يُسْ نْتَ تُسْمِعُ الصِّمَّ وَلَوْكَا نُوالَا رُوْنَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَلَّا يَظْلِمُ النَّا فُسَهُمْ يَظُ لِمُوْنَ ﴿ وَيَوْمَ يَحْ

414 ذيْنَ كَذَّ بُوْرِب ىنَدِيْنَ ﴿ وَإِمَّا نُهِرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّهِ يُ نَعِ مَرْجِعُهُمْ ثُمَّا لِلَّهُ شَهِدُ ڲؙڷۣٱڞۜڿؚڒۧڛۘۅٛڷۥڣٳۮٙٵڿ ذَا الْهُ عُدُانُ كُنْتُمْ صِدِقِيْنَ نَ قُلْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءًا لِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه خِـرُوْنَ سَـ تَقْدِمُوْنَ ﴿ قُلْ آرْءَ يُستُمْرِانَ آتُسكُمْ عَذَا بُهُ بَيَّا تُكَا دُنَهَارًا مَّاذَا يَشْتَحْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُوْنَ oَ أَنْمَراذَا وقع امن تُمربه النان وقد كُنتُمربه تشتخج لَّذِيْنَ ظُلُمُواذُوْقُوا عَذَا لُ إِي وَرَبِّنَ إِنَّ لَكُونًا مُ حُ وَكُوْاَتَ لِكُلِّ نَفْسٍ طَلَمَتُ مَا فْتَدَتْ بِهِ وَآسَرُّوا النَّدَامَة لَمَّا رَاوُا الْحَ خَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُـهُ كُلا يُطْلَمُوْنَ ۞ ٱلَّارِاتَّ بِلَّا

كَيْ أَيُّهُا النَّاسُ قَدْجًا ءَتُكُمْ مُّهُ غَاءُ رِلْمَا فِي الصُّدُورِةِ وَهُدَّى وَّرَحْمَ خَيْرُمِّمَا يَجْمَعُهُ نَ ﴿ قُا لَ اللَّهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقِ فَجَعَلْنُمْ مِّنْهُ حَرّامًا وَّحَلَّ تُلُ اللَّهُ آذِنَ لَكُمْ آمْ عَلَى اللَّهِ تَفْ تَرُونَ ٥ وَ لَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ يَوْمَرا تَّ اللَّهُ لَـذُوْ فَضُهِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ ٱكْتُرَهُ هُلَا يَشْكُرُوْنَ ٥ وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَانٍ وَّمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ لُوْنَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْ دُا ضُوْنَ فِيْهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقًا لِ ضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرُمِنْ ذَلِكَ إ فِيْ كِتْبِ مُّبِيْنِ ) لَكَرَاتُ آوْلِيَكَاءَ اللَّهِ لَا لَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَهْزَنُونَ أَ الَّذِيْنَ اصَنُواوَ نُوايَتَ قُونَ ٥ لَهُمُ الْبُشْرِى فِ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَارَ

وتفكاغ

تَحَزُّنُكَ قَهُ لُهُ م درات ۱ يْعًا هُوَ السَّمِيْعُ الْعَ و شُرَكَاءً وإِنْ يَتَبِعُوْنَ إِلَّا الظُّنَّ وَإِنْ هُـمُواكًّا رًا وإنَّ رِفي ذريك مَعُوْنَ وَ قَالُوا اتَّخِذَا لِلَّهُ وَلَدًّا سُرُخِنَا فِ السَّمْوٰ بِ وَمَا فِي اكْمَ رُ ذَا وَا تَقُوْلُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا رِانَّ اللَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللَّهِ ا لةُ ثَيَّا ثُمَّ إِلَيْتَ مَتَاءً فِي اب الشَّدِيدَ ب لُ عَلَيْهِ مِ نَبُأَ نُوْجٍ مِ إِذْ قَا ه مران کان کُبُرَ عَلَيْكُمْ شَقَامِيْ وَتَـ لْتُ فَاحْمِعُوْا آمْرَكُمْرُ فُمَّ لَا يَكُنْ ٱ مُرُكُمْ عَلَيْ

ع وقف ازم ۱۴ تلت جُرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ﴿ وَأُرْمِرْ تُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ة ﴿ فَكُذَّ بُوْهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ هْ خَلْمُفَ وَآغُرَ قُنَا الَّهٰ إِيْنَ كُذَّ بُوْرِبِ رْكَيْفَ كَانَ عَا قِبَةُ الْمُنْذَ دِيْنَ ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَ لَّرالَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْ هُمْ ب فَمَا كَانُوْ الِيُوْ مِنُوْ إِبِمَا كَذَّ بُوْ إِبِهِ مِنْ قَبْ ، نَطْبَعُ عَلَى قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ مُرَّسُّو سَى وَهُـرُوْنَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَ فَا شَتَكْبَرُوْا وَكَا نُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِ فِنَ ( لْحَقُّ مِنْ عِنْدِ نَا قَالُوْ اللَّهِ لَا لَمُ السَّحُرُمُّ بِيْنَ ٥ قَا وْسَى ٱتَفُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ السِحُكُمُ لَالْ احِرُوْنَ وَالْمُوالَجِئْتَنَا لِتَلْفِتُنَاعَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ إِبَاءَ نَا وَتَكُوْنَ لَكُمَا الْكِبْرِيّ لْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَقَالَ فِرْعَـوْنُ نُتُونِي بِكُلِّ سُجِرِ عَلِيْمِ ( فَلَمَّاجَآءَ السَّحَرَّةُ قَالَ هُرُّهُ وَ سَى الْقُوا مَا اَنْ تُهُمُّ لُكُونَ وَ فَلَمَّا اَلْقُوا قَالَ

ملائه الغازائرة

و پيچ على خوف قَة وقال مُه شي نِقَهُ مِا قَعَلَيْهِ تَوَ كُلُوْالِكُ عُلْنًا ﴿ رَبُّنَا برخم ۋ تا لَحَيْوِ ق اق ث دعو تكم

4023

ملائهم افزارُه

فِرْعَوْنُ رَجُنُوْدُهُ بَعْيًا للى إِذَا آذُرُكُ وُ الْغَرَقُ " قَالَ أَمَنْتُ آتُ هُ لَا لِهِ إِ ذِي المَنتُ بِهِ بَنُوْالِ سُرَاءِيْلَ وَآنَا مِنَ الْمُسْ لُطِنَ وَ قَدْ عَصَدْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِ لْيَوْمَ نُنْجَيْكَ بِبَدَ نِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ أَيْهً وَإِنَّ كَثِيبُوا مِّنَ النَّاسِ عَنْ الْبِينَا لَغُفِلُوْنَ ٥ وَكُفَّدُ بَنِيْ اِسْرَآءِ يُلَ مُبَوّاً صِدْ فِ وَرَزَ قُنْهُ طِّيّباتِ وَمَا اخْتَلَفُوْ احَتَّى جَاءَهُ مُ الْع زبك يقضى بينهم يؤمرا لقيمة فيماكا ثوافيه لِفُوْنَ ﴿ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَلِكِّ مِّمَّا ٱنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئِلِ الَّذِيْنَ يَقْرَءُونَ الْكِتْبِ مِنْ قَبْلِكَ ، لَقَدْجَاءَكَ حَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْ نَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿ وَكَا كُهْ نَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ كُذَّ بُوْ إِبِالِيتِ اللَّهِ فَتَكُوْنَ وِ خسريْنَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّ ئُوْنَ ٥ ٰ وَكُوْ جَآءَ ثُهُ مُركُلُّ أَيْجِ حَ لْعَذَابَ الْآلِيْمُ ۞ فَلَوْكَا كَانَتْ قَرْيَ

2

فسشل 8 بين بيسة

نُهُ آلِلَّا قَوْمَ يُونُسَ المَّ آامَنُهُ اكَشَا بَ الْخِزْيِ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَمُتَّعْنَهُ ي و و كو شآء ربيك كا من من رف يْعًا ﴿ آفَانُكَ تُكُرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُوْ نُوْامُوْ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ آنَ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْ بِ اللَّهِ ﴿ وَيَجْعَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُوْنَ ۞ فُلِ ا نُظُرُوْا صَادَ ﯩﻤﯜﺕ ﯞﺍﻟﺪﺭﺵ ، ﯞﻣﺎﺗﺨﻨﻰ ﺍﻛﺎﻳﯔ ﯞﺍﻟﻨﯩﺪﯗ ﻣﯩﯔ مِنُوْنَ ٥ فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ إِلَّا مِثْلَ آيًّا كَوْامِنْ قَبْلِهِمْ، قُلْ فَانْتَظِرُ وْالِإِنِّي مَعَكُمْ نَ الْمُنْتَظِرِيْنَ نَهُمَّ نُنَجِيْ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ الْمَنُوْا ، ك عَقّاعَلَيْنَا نُنْج الْمُؤْمِنِيْنَ وَقُلْ لِلَّا يُهَاا كُنْ تُمْ فِيْ شَلْكِ مِّنْ دِينِيْ فَلْآآعَبُدُ الَّذِينَ تَعْ نَ دُوْنِ اللّهِ وَلٰكِنَ ٱعْبُدُ اللّهَ الّٰذِي يَتَ وَأُمِدُ تُكَانُ اكْبُ نَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَآنَ اَقِهُ وَ ءَ وُكُلا تُكُوْ نَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِ دْعُ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَالَا يَنْفَعُ لْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّلِمِ بِنَ ﴿ وَإِنْ يَهُمَّتُ

بِضُرِّ فَكَ كَاشِفَ لَهُ إِنَّا هُوَ وَإِنْ يُثْرِدُكَ بِخَيْرِ فَكَ رَادًّ لِفَضْلِهِ ، يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَهُوَ الْخَفُورُ الرَّحِيمُ مِنْ قُلْ آلِيَّا النَّاسُ قَدْ جَاءً كُمُ الْحَقُّ الْخَفُورُ الرَّحِيمُ مِنْ وَلَى آلَيُ اللَّهُ النَّاسُ قَدْ جَاءً كُمُ الْحَقُّ مِنْ فَوْرُ الرَّحِيمُ مَا يُومَ مَنْ فَلَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُلْلَمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُل

كُلِّ شَيْءَ قَدِيْرُ اللاِنَّهُ مُيَثْنُونَ صُدُورَهُ مُ لِيَسْتَخْفُوْ مِنْهُ الرِيْنَ يَسْتَغْشُوْنَ ثِيبًا بَهُمْ ايَعْلَمُ

مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ وَاللَّهُ عَلِيْمُ بِذَاتِ الصَّدُورِ

مِنْ دَا بِينِ فِ الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا إِبرَّاء سَتَقَرَّ هَا وَمُسْتَوْدَ عَهَا ﴿ كُلُّ فِي كِتْ يَن ﴿ وَهُوَ الَّهِ عِنْ خَلَقَ السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضَ فِي يَّامِر وَّكَانَ عَدْشُهُ عَلَى الْمَآءِلِيَبْلُوكُمْ آيُكُمْ عَمَلًا ﴿ وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مِّبُعُو نُوْنَ مِنْ بَعْ لَيَقُوْلَتَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْالِ ثَ هٰذَالِ كَلْ سِحْرُ مُّبِيْنُ ٥ عَنْهُمُ الْعَذَا بَإِلَى أُصَّةٍ مَعْدُ وُدَةٍ لَّيَقُوْ مَا يَحْبِسُهُ ١٠ لَا يَوْمَ يَا تِيْهِمْ لَيْسَ مَصْرُوْفًا حَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُو ربِ مِيسَتَهْ زِءُوْنَ ٥ وَلَــ رَثُوا وَ فَنَا الإنسان مِتَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ وَرَتَّا عُوْرُن وَكَبِئْنَ أَذَ فَنْكُ نَحْمَاءً بَعْدَ ضَرّاءً مَسَّنْهُ لَيَقُّو لَنَّ هَبَ السَّيِّا تُ عَنِّيْ ﴿ إِنَّهُ لَفَرِحُ فَخُوْدٌ ۗ إِلَّا لَّذِينَ بِيْرُ وَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوْلِي لَيْكَ وَ ٩ صَدْرُكَ آنْ يَّقُولُوْ الوَكَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُاوْ أَ مَعَهُ مَلَكُ مِا تُمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ رُّكِيْكُ أَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرْسِهُ · قُلُ فَاتُوْ ابِعَشْ

لمِرابلّهِ وَأَنْ لَا إِلْمُ إِلَّا هُوَ ۚ فَهَلْ ٱنْتُمْمُّسُ

وادعوامن اشتطخ

يْنَ ٥ فَإِلَّهُ مُرْيَسُتَجِيْبُوْ

ومقلام

دَّ نَيْا وَزِيْنَتَهَا نُـوَقِّ إِنَيْهِ نْ كَانَ يُبِرِيْدُ الْحَلْوِةُ ال عُمَالَهُ هُرِفِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُونَ ۞ أُولِئِكَ الَّذِينَ سَ لَهُمْ فِي الْآخِدَةِ إِلَّا النَّا رُبِّوَجَبِطَ مَا صَنَعُوْ إِفْيُهَا لُ مَّا كَانُوْ ا يَعْمَلُوْنَ ٥ اَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَا إِي مِّنْ رَبِّ لُوْكُ شَاهِدُ مِنْ لُهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتُبُ مُوْسَى إِمَا مَّا وَّ ةً ١٠ وليك يُؤْمِنُوْنَ بِهِ ١٠ وَمَنْ يَكْفُرْ هُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَالنَّاسِ لَا يُؤْمِ لَمُومِّنِ افْتُرَى عَلَى اللَّهِ كَذِيًّا وَأُولِيكَ يُعْدَ هُ وَيَقُولُ الْأَشْهَا دُهُولُلاءِ الَّذِينَ كُذَّبُوْا لَحْنَتُ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ ۞ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَ غُوْنَهَا عِوجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُوْنَ ٥١ ئۇنىۋامۇچىزىن فى اكلاش ۇماكان كەشەرقىڭ دۇپ اللَّهِ مِنْ آوُلِيَّاءَم يُضْعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مِمَاكَانُهُ ا هود

كانث ائث لأخرة هُمُا الجنتية بين كالأعملي والأصيروا تَوِيْنِ مَثَلًا ، آفَلَا تَذَكُّرُوْنَ ﴾ وَلَقَدْ كُمْ نَدِيْ يُرُمُّّبِيْنَ لِ أَنْ لَا تَعْبُدُوْالِلَّا كُمْ عَذَابَ يَوْ مِرَالِيْمِ ( فَقَالَ الْمَلَا م مَا نَا لِكُوالَّا يَشُرًّا مِّثُلُنَّا ذِيْنَ هُـمْ آرَاذِ لُنَا بَادِي الرَّايِ • وَمَ هُوانكُ شَاكُ هُ عَلَدُ كاعكى الله ومّا أنّا بطارد الّه ذين أمّ قُوْ١رَتِهِ هُ وَلَــ ڹۜؽۘٵڒٮڴۿ**ۊ**ۅٛڡؖٵؾڿۿ

نَ يَّنْصُرُ رِنْ مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَّدْ تُنْهُمُ مُ ا ذَ كَّرُوْنَ ۞ وَلَا آقُولُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَّارِيْنُ اللَّهِ وَلَا ، وَكُلَّ ٱقُولُ إِنَّ مَلَكُ ﴿ وَكُلَّ آفُولُ لِلَّهِ يُنَ رِيْ أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُتُورِيتِهُمُ اللَّهُ خَنْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ سهم النُّ إِذَّا لَّهِنَ الظَّلِمِينَ وَقَالُوْ دَلْتَنَا فَأَحُثَرْتَ جِدَالَنَا فَأَتِنَا بِمَ تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّدِ قِيْنَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَا يَيْكُمْ بِ للَّهُ إِنْ شَآءً وَمَا آنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۞ وَكَا يَنْفَعُكُمْ حِيْ إِنْ آرَدْ تُ أَنْ آنْ آنْصَحَ لَكُمْرانْ كَانَ، للَّهُ يُسري نَ يُغْوِي كُمْ هُورَبُّكُمْ وَإِلَيْكُ مُورَبُّكُمْ وَإِلَيْكِ تُرْجَعُونَ أَ آ وْكُوْنَ افْتَرْسِهُ وَكُلِّ إِنِ افْتَرَيْتُكَ فَعَلَى إِجْرَاحِيْ كَا تُجْرِمُونَ أَوْجِيَ إِلَى نُبُوجٍ آنَّكُ كَ إِنَّا مَنْ قَدْاً مَنَ فَكُا مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ٥ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِٱعْيُنِنَا مَا وَكُلا تُخَاطِبُنِي فِي الْبِذِينَ ظَلَمُوْا ۗ إِنَّهُمُ غُرِّقُوْنَ ٥ وَيَصْنَحُ الْفُلْكَ عَدُوَ كُلِّمَا مَرَّ عَلَيْهِ نْ قَوْمِهِ سَجِرُوْامِنْهُ ﴿ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوْامِنَّا

كُمْكُمَّا تَسْخَرُونَ أَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. ذَا كُ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَا كُ ثُمُّق الذَّاجَآءَ آمُرُنَا وَفَارَالتَّنُّورُ اللَّهُ الْمُملُ عَمل فَيْهَا م ﴾ زَوْجَيْنِ انْنَسَيْنِ وَٱهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مَنْ امَنَ وَمَا امَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيْلُ وَقَالَ ارْكُبُوْ نَيْهُ أَبِسُمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسِيهَا ﴿ قُ رَبِّنُ لَغَفُهُ رُ مِيْمُ ﴿ وَهِيَ تَجْرِيْ بِهِمْ فِيْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَالَا ي وْحُ لِابْنَهُ وَكَانَ فِيْ مَعْزِلِ يَبْنَيُّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَكَا نَكُنْ مَّعَ الْكُفِرِيْنَ ﴿ قَالَ سَأَوِ يَ إِلَى جَبَلِ يُتَعْصِمُنِيَ تَ الْمَآَّءِ } قَالَ لَاعَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ آمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ حِمَّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ رِ كَ يُأَرْضُ ابْلُعِيْ مَآءَكِ وَيْسَمَاءُ ٱقْلِعِيْ وَغِيْضَ اَءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَا شَتَوَ تَ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَقِيْلَ بُعْدً لِمِيْنَ ﴿ وَنَا لَا يَ نُوْحُ رَّبُّكُ فَقَالَ رَبِّراتً الْبِيْ الله بِنْ آهُلِنْ وَوْلَ وَعُدَكَ الْحَقُّ وَآنْتَ آهُكُمُ الْحُكِمِينَ قَالَ لِنُوْحُ إِنَّهُ كَيْسَ مِنْ آهْلِكَ وَإِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُصَ 'تَسْتَلُنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ الْآيُ أَعِظُكَ آنَ

لَمُ وَإِلَّا تَغْفِرُ إِ ڪُڻ مِين الْخُسِرين ﴿ وَيُكَ لِينُوحُ اهْبِطُ بِسَ رَّحْتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمْمِ مِّمَّنَ مُّعَلَى ، وَأُمَ نُهُ تِنْهُ هُ أُنَّةً يَمَسُّهُ هُمِّتنَّا عَذَا كِ ٱلْهِ هُورِيِّ نَ آنْبَارَ الْعَيْبِ نُوْجِيْهَ أَلِيْكَ ، مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا آنْتَ كَ مِنْ قَبْلِ هِذَاءٌ فَاصْبِرْ وْرِتَّ الْعَاقِبَةَ وَإِلَى عَادِ آخًا هُ مُؤدًّا و قَالَ يُقَوْمِ اعْبُدُوا تَكُمْ مِنْ وَالْهِ غَيْرُهُ وَانْ آنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ٥ وْمِكْ ٱشْنَاكُمْ عَلَيْهِ آجْرًا وإِنْ آجْدِرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي لْمُوْنَ⊙وَيْقَوْمِ اسْتَخْفِرُوْ ارْبِيَكُمْ وْالِكِيْهِ يُكْرُسِلِ السَّمَّاءَ عَكَيْكُمْ مِّ بزد كُوْفُة قُالَى قُوِّيكُمْ وَكَا تَتُولُوا مُجْ نَحْنُ لَكَ بِمُوْمِدِ كَ بَعْضُ الْهَيْنَا بِسُوَّءِ ﴿ قَا

هود

دُوْرِنِ جَمِيْعًا ثُمَّرًكُ عَلَى اللهِ رَبِّ وَرَبِّكُمْ اللهِ عَلَى اللهِ وَرَبِّكُمُ الْمَا بنًا صِيَتِهَا ﴿ إِنَّ رَبِّنْ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِ لَغْتُكُمْ شَا أُرْسِ غَيْرُكُمْ وَكَا تَضُارُ وَ نَهُ شَيْر نَّ رَيِّنَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ حَفِيْظُ وَلَمَّا جَآءًا مُرْنَا زَجَّيْنَ أمَنُوْامَحَهُ بِرَحْمَ ٨ وَاتَّبَعُوْ آمْرَ كُلِّ جَبًّا رِعَنِيْدِ٥ حَوْافِي هَا إِذَا لِدُّ نَيَا لَعُنَاةً وَّيُومَ الْقِيْمَ نْ عَادًا كُفَرُوْا رَبُّهُ مُ ١ كَلَّا بُعُدَّا لِلْعَادِ قُوْمِ هُ إلى تَمُودَ آخَا هُمُ صَلِحًا مِقَالَ يُقَوْمِ اعْبُدُوا ا مِ غَيْرُ لا م هُوَ آنشا كُمْرِق ا ستخفروه تنترثيه بتوارك تَىْ قَدِيْكُ مُّحِيْثُ ﴿ قَالُوْ الْمُطْ ذااتنهدناان تغث لَفِيْ شَلِيٍّ مِّمًّا تَدْعُوْنَا لِلَيْهِ مُ

اع ه وتغلازم

آرَءَيْ تُمْرِانَ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنَ دَّرِيِّنِ وَالنَّانِي حُمَةً فَمَنْ يَتَنْصُرُ نِنْ مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ ﴿ فَمَ دُوْنَـنِيْ غَيْرَتَخُسِيْرِ وَيْقَوْمِ هٰذِهِ نَا قَـدُ اللّهِ خَ فَذَرُوْهَا تَا كُلْ فِي ٱرْضِ اللهِ وَكَلا تَمَسُّوْهَا سُوْءٍ فَيَا خُذَ كُمْ عَدَابُ قَرِيْبُ وَفَعَ قَرُوْهَ لَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِ كُمْ ثَلْكَةً آيًّا مِرْ ذَلِكَ وَعُـ يُرُمَكُذُوب و فَكَمَّاجَآءً آمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَ ذِيْنَ الْمَنُوْا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا رُمِنْ خِزْي يَوْمِيِّذٍ ا تَّ رَبِّكَ هُوَالْقُويُّ الْعَزِيْزُ وَأَخَذَالَّذِيْنَ ظَلَمُ لصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوْ إِنْ دِيَا رِهِمْ خِنْمِيْنَ لُّكَأَنْ لَّـمْ يَغْنَوْ افِيْهَا ﴿ أَكُمْ إِنَّ نَصُوْ ذَا كَفَرُوْ ارْبِّهُ هُ ﴿ أَكُا بُعْدً لِّنْكُمُوْدَى وَلَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُنَا رِبُرْ هِـ يُمْرِبِالْبُشُرِي مًا وقال سَلمُ فَمَا لَهِكَ أَنْ جَآءَ بِعِجْ لَمَّارَأَ يُدِيُّهُمْ لَا تَصِلُ الَّيْهِ نَكِرَهُمْ مُ جَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً وَاكُواكُا تَخَفُ إِنَّا أُرْسِلْنَآ إِلَّا قَوْمِ لُوْطِ أُوَا مُرَاتُكُ قَالِمَ لَا فَضِحِكَتُ فَيَشَّرُنْهَ إشخق وَمِنْ وَرَاء إِسْحَقَ يَعْقُوبَ وَقَالَتْ لِوَيْكَةً

آلِدُوآنا عَجُوزُ وَهٰذَ ابْعُلِيْ شَيْخًا يْكِ ﴿ قَا لُوْا ٱتَعْجَبِيْنَ مِنْ آمْرِا لِلَّهِ رَحْمَ كُتُهُ عَلَىٰكُمْ آهُلَ الْبَيْتِ وَإِنَّهُ حَمِيدٌ مَّ لَمَّا ذَهُتَ عَنَ إِبْرُ هِ يُمَالِرُّوعُ وَجَ فِيْ قَوْمِ لُوْطِ وَإِنَّا بُرْهِ يُمَ لَحَلِيمُ أَوًّا كُا إبره بيم آغرض عَنْ هٰذَاء إِنَّهُ قَدْجَاءً رُرَبِك ، وَإِنَّهُ مُ ارْتِيهِ مُعَذًا بُ غَيْرُ مَرْدُ وَ لَمَّا حَاءَ ثُ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالَ لَمُذَا يَـوْمُ عَصِيْبُ ﴿ وَجَاءَ لَا قَوْمُ لَهُ هْرَعُوْنَ إِلَيْهِ ﴿ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوْا يَحْمَلُوْنَ السِّيّا بِ ﴿ لَ يُقَوْمِ هُو لَاءِ بَنْ بِي هُنَّ ٱطْهَرُنَّكُمْ فَا تَتَّقُوا اللَّهَ كَا تُخَذُّون فِي ضَيْفِي اليُّس مِنْكُمْ رَجُلُ رَّ شِيْدُن قَالُوْالَقَدْ عَلِمْتَ مَالَنَا فِي بَنْيِكُ مِنْ حَيِقٌ ، وَإِنَّاكَ لَمُ مَا نُرِيدُ ۞ قَالَ لَوْاَتَّ لِنْ إِسَكُمْ قُوَّةً أَوْارِد يَنْ ن رُكُن شَدِ يُدِ وَ قَالُوْ الْلُوْطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لُوْ اللَّيْكَ فَا سُرِبِا هُلِكَ بِقِطْجِ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا يَلْتَ نَكُمُ آحَدُ إِلَّا مُرَا تَنْكَ وَإِنَّهُ مُصِيبُهُا مَا آصَ

نَّ مَوْ عِدَ هُمُ الصُّبُحُ مِ ٱلْبُسِ الصُّبُحُ بِ فَلَمَّا جَأَءً آمُرُ نَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَا فِلَهَا وَآمُطُرْ نَـ عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِيْلِ ، مَّنْضُوْدِ ٥ مُّسَوَّمَـةً عِنْدَ إِنِّ اللَّهِ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّلِمِينَ بِبَعِيْدٍ أَوَالَى مَدْيَنَ آخًا هُمْ شُعَيبًا وقال لِقَوْمِ اعْبُدُ و ١١ للَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ هِ عَيْرُهُ وَكُلْ تَنْقُصُوا لَمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ إِنِّيْ ٱلْ كُمْ بِخَيْرِ قُلِ نِيْ آخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُّحِيْطِن وَيْقَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِوَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَكُلَّ تَعْنُوْ إِنَّ الْأَرْضِ مُفْسِدٍ يُنَ نَ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرُ لَّكُمْرانَ كُنْتُمْ ثُمُوْمِنِينَ اوْمَا آنًا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظِ ۞ قَالُوْ الشُّعَيْبُ آصَلُو تُكَ تَاْمُرُكَ آنَ تَنْزُكَ مَا يَعْبُدُ إِبَّا وُنَآ آوْ آنَ تَفْعَلَ فِيْ آهُوَ الِنَا مَا نَشُوُ الْمِاتَكَ كَانْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيدُ قَالَ لِقَوْمِ آرَءَ يُنتُولِ فَكُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِن رَّبِي وَ رَزَقِينَ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ﴿ وَمَآاُ رِيْدُانَ أَخَا لِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَا كُمْ عَنْهُ وَإِنْ أَرِيدُوا لَّا الْاصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ وَمَا تَوْفِيْفِنَ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيْبُ

جُرِمَتُكُمْ شِقًا رِقْ آنْ يُصِيبَ ب قَوْمَ نُوْجِ آوْقَوْمَ هُوْدِ آوْقَوْمَ ط مِّنْكُمْ بِيَعِيْدِ ۞ وَاسْتَغْفِرُوْارَبِّكَ هِ ﴿ إِنَّ رَجِيْمُ وَ دُو دُن قَالُو الشُّعَيْبُ مَ نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَـقُوْلُ وَإِنَّا لَـنَا لِكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا وَكُوْكُا رَهُطُكَ لَرَجُمُنْكَ وَمَا آنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزِ قَالَ لِيقَوْمِ آرَهُطِيْ آعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْ تُمُوْكُ وَرَأْءَ كُمْ ظِهْرِيًّا ﴿ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَحْمَلُوْنَ مُجِيْطُ وَوَ قَوْمِ اعْمَلُوْ اعْلَى مَكَا نَتِكُمُ إِنَّ عَامِلٌ ﴿ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ نَ يَّأْرِيْهِ عَذَا بُ يُّخْرِ يُهِ وَ مَنْ هُوَ كَأَذِ بُورَ بْوْارِيْنْ مَعَكُمْ رَقِيْكِ ﴿ وَلَمَّا حَآءًا مُرُنَا نَجِّيْنَ يْبًا وَّالَّذِيْنَ ا مَنُوامَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنَّا ۗ وَٱخَذَ تِ نِ يُنَ طَلَمُوا لِصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوْا فِي دِيارِهِمْ شمين ٥ كأن لُّم يَخْنَوْ الفِيهَا مِ آكَا بُحُدَّ الِّمَدْ يَنَ كَمَا يَجِدَ تُ تُمُوْدُ أَ وَلَقَدْ آ رُسَلْنَا مُوْسَى بِ إِن مُّبِيْنِ أَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ فَا تَّبَعُوْا مَرَا اللهِ عَوْكَ ۗ وَمَا آمْرُ فِرْعَـوْ كَ بِرَشِيْدٍ ۞ يَقْدُ مُ قَوْمَ

لةِ فَأَوْرَدَ هُمُ النَّارَ الْوَبِئُسَ مَوْرُوْدُ وَاتْبِعُوا فِيْ هٰذِهِ لَعْنَاةً وَّيَوْمَا لَقِيْمَ سَ الرِّفُدُ الْمَرْفُودُ ۞ ذٰلِكَ مِنْ ٱثْبَاءَ الْقُرْى قُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآئِمٌ وَّحَصِيْدُ وَمَا ظَلَمُنْهُمْوَ كِنْ طَلَمُوْا أَنْفُسَهُ مُوْمَا آغُنَتْ عَنْهُمُ الْهَتُهُ دْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ، للهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَآءً آمْرُرَ بِلْكَ وَ مَازَادُ وْهُمْ غَيْرَ تَتْبِيْبِ ۞ وَكُذْلِكَ ٱخْذُرَبِّكَ إِذَا آخَذَ الْقُلْء وَهِيَ ظَالِمَةُ وَإِنَّ آخُذَ كُا ٱلِيْمُ شَدِيدُ ٥ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَكَ لَّا يَكُ لِّهِ مَنْ خَافَ عَذَا بَ الْآخِرَةِ وَ ذَٰ لِكَ يَوْمُرَّكُمُوْءُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الله وَمَا نُوَخِّرُهُ إِلَّا لِلْجَالِ مَّحْدُودٍ ) يَوْمَ يَاتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَفِيٌّ وَّسَعِيْدُ ۞ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوْا فَفِي النَّارِلَهُمْ فِيْهَا زُفِيْرُوَّ شَهِيْقٌ لِخَلِدِ يُنَ فِيْهَا مَا دَا مَتِ السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ الَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ وَ إِنَّ رَبُّكَ فَعَّالُ لِمَا يُرِيدُ ﴿ وَآمَّا الَّذِينَ سُحِدُوْا فَفِي لَجَنَّةِ خُلِدِ يُنَ فِيْهَا مَا دَا مَنِ السَّمَٰوٰتُ وَالْأَرْضُ الله مَا شَآءَرَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُ وْ ﴿ فَلَا تَكُ فِي

عُبُدُهُ وُلاءِ مَا يَعْبُدُ وْنَالِ نْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُ وَفَّوْ هُمْ نَمِ مَنْقُوْصِ ﴾ وَلَقَدُ انْيُنَا مُوسَى الْكِتْبَ فَا وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيْ شَلِّ مِّنْهُ مُرِيْبِ ﴿ وَإِنَّ كُلَّا لَّمَّا لَيُوَ فِيتَّهُمْ رَبُّكَ آغَمَا لَهُمْ ﴿ إِنَّهُ بِمَا يَحْمَلُوْ نَخَبِيْرٌ ۖ فَاسْتَقِمْ مَا أُمِرْ تَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَكُلَّ تَطْغَوْ الْ لِلَّهُ مِهُ لُوْنَ بَصِيْرٌ ، وَكَاتَرْ كَنُوْالِكَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَالَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ آوْلِياءً ثُمَّ تُنْصَرُوْنَ ﴿ وَآ قِيمِ الصَّلُوةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَ زُلَفً ى النَّيْلِ وَإِنَّ الْحَسِّنْتِ يُذْ هِبْنَ السِّيِّاتِ وَذُلِكَ لرى لِلذَّاكِرِيْنَ نِ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ كَلَّا يُضِيعُ آجُ يْنَ ﴿ فَكُوْكُمْ كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُ وْابَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْاَرْضِ الَّا حَّنْ ٱنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوْامَ **ف**يْدِ رَكَا نُوْا مُجْرِمِيْنَ ○ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيْهُ لْقُلْ مِي بِظُلْمِ وَّآهُلُهَا مُصْلِحُوْنَ ) وَلَوْ شَآءَ كَبُكَ

حَلَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَا لُوْنَ مُ ن آحد آگا و كُلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ آثَبَ 4 فُـوُّادَ كَ ، ءَكَ فِيْ هَٰذِ فِي الْحَ ئن ٥ قُلُ لِّلَّاذِينَ نُوْنَ اعْمَلُوْا عَلَى مَكَا نَتِكُمُ النَّا لَوْنَ نُ تَظِرُوْا وَإِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ۞ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّا لازض ورليه يرجع الامركله فا عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَ رِّحُمٰنِ الرِّ يْن رَّا تَّا ٱنْزَلْنَهُ لَّحَلَّكُمْ تَحْقِلُوْنَ ۞ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ 10 حَسْنَا إِلَيْكَ لَمْ ذَا الْقُرْانَ \* حُسَنَ الْقَصَه تَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغُفِلِيْنَ ﴿ إِذْ قَالَ يُوْسُفُ رِنِيْ رَآيْتُ آحَدَ عَشَرَكُوْ كَيَّا وَّالشَّ لِيْ سُجِدِ يُنَ ۞ قَالَ يُبُنِّيُّ لَا تَقْصُصْ

وَتِكَ فَتَكِنْدُ وَاللَّكَ كَيْدًا ﴿ إِنَّ الشَّ رْنْسَانِ عَدُوُّ مُّبِيْنُ ۞ وَكُنْ لِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ لِمُكَ مِنْ تَأْرِيلِ الْأَحَارِ يُنِ وَيُنِوَّ نِعْمَتُهُ عَ ، إلى يَعْقُوْ تَ كُمَّا أَتَمَّهَا عَلَى آبُوَيْكَ مِنْ قَبْ يتمروا شيطق ورق ريّل عَر عَانَ فِيْ يُوْسُفَ وَإِخْوَرِتُهُ أَيْتُ لِّلْشَا قَالُهُ البُّهِ سُفُ وَآخَوُ لَا آحَبِ إِلَّى أَبِينًا مِنَّا وَنَحْثُ عُصْبَةً مِإِنَّ آبًا نَاكِفِيْ ضَلْلِ مُّبِيْنِ لِ إِقْتُلُوْا يُوْسُفَ ا طُرَحُوْ لُا رَضًا يَخُلُ لَكُمْ وَجُهُ آبِيكُمْ وَتَكُوْ نُوْ امِنَ بَعْدِه قَوْمًا صلِحِيْنَ وَقَالَ قَآئِلُ مِنْهُم لَا تَقْتُلُوْا يُوسُفَ نَقُوْهُ فِي غَلِبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَوْضُ السَّبِّكَ رَوْرا نَ نُنتُمْ فَعِلِيْنَ وَ قَالُوْ آيَا بَا نَامَالُكَ لَا تَامَنَّا عَلَى يُوسُفَ راتًا كَنُهُ كُنَّا صِحُوْنَ ٥ آرْسِلُهُ مَعَنَّا غَدًّا يَّرْتُنْعُ لْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُوْ نَ ۞ قَالَ إِنِّي لَيَحْذُ نُبِينَ ٱ ذْ هَبُوْلِهِ وَآخَافُ آنْ يَّاْكُلُهُ الذِّنْبُ وَآنْتُمْ عَنْ فِلُوْ كَ ۞ قَا لُوْ الَّـيْنُ ٱكَلَا الذِّ نُبُ وَ يَحْنُ عُصْمَ ُذُ، لَّخْسِرُوْنَ وَلَمَّا ذَهَبُوْابِهِ وَٱجْمَعُوْا آنَ يَّا

بَتِ الْجُبِّ • **وَٱوْحَ**يْنَاۤ إِلَيْهِ لَتُنَبِّعً وَهُمُ لَا يَشْعُرُوْنَ ۞ وَجَاءُ وَآبَا هُمْ عِشَاءً يَّبْكُوْنَ ۞ قَالُوْ يَّا بَانَا رِثّا ذَهَبْنَا نَسْنَبِقُ وَتَرَكْنَا يَـٰذِ سُفَ عِنْدَ مَتَا عِنَـ فَأَكُلُهُ الذِّنْبُ ﴿ وَمَا آنْتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْكُنَّا صَدِقِيْنَ وَجَآءُ وْعَلْ قَمِيْصِهِ بِدَ مِرْكَذِيهِ ، قَالَ بَلْ سَوْلَتْ لَكُمْ نْفُسُكُمْ آمْرًا و فَصَابُرُجَمِيْنُ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا بِهُوْنَ ﴿ وَجَآءَتْ سَيَّا رَهُ فَأَرْسَلُوْا وَارِدَ هُـمْ فَأَدْ لَى دَلْوَهُ ﴿ قَالَ لِيبُشُرِي هٰذَا غُلْمٌ ﴿ وَآسَرُّوٰهُ بِضَا عَـٰةً ﴿ وَ للُّهُ عَلِيْهُ إِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿ وَشَرَوْكُ إِنْخَمِنُ بَنْدِسِ ذَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةِ وَكَانُوْ افِيْ وِمِنَ الزَّاهِدِيْنَ ﴿ وَقَالَ نَذِى اشْتَرْسِهُ مِنْ مِّصْرَلِا مْرَاتِبْ ٱكْرِحِيْ مَثُوْسِهُ سَى آن يَّنْفَعَنَا آوْنَتَّخِذَ لا وَلَدًا وَكَذَٰ لِكَ مَكَّنَّ يُبُوْ سُفَ فِي الْاَرْضِ وَلِنُعَلِّمَةُ مِنْ تَاوِيلِ الْاَحَادِ بُنِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى آمْرِهِ وَلٰكِنَّ ٱكْثَرَالنَّاسِ لَا يَعْلَمُهُ نَ وَلَمَّا بَلَغَ آشُدَّهُ اتَيْنُهُ كُكُمًّا وَّعِلْمًا ﴿ وَكَذَٰ لِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ وَرَا وَدَنْهُ الَّتِيْ هُوَ فِيْ بَيْرِتِهَ نْ تَّفْسِهِ وَ غَلَّقَتِ الْآبُوابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ الْكَا

YWA مُوْنَ ۞ وَلَقَدْ هَمَّتُ بِهِ ١٠٠ وَهَـمَّ بِهَ لِكُ لِلنَّصُرِفُ عَنْ شَاءً وإِنَّهُ مِنْ عِبَادِ نَا الْمُخْلَصِيْنَ وَا لْبَابَوَقَدَّ فَ قَمِيْصَهُ مِنْ دُبُرِرِ وَٱلْفَيَا سيدهاك لْبَابِ، قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ آرَادَ بِأَهْلِكَ سُوْءً إِنَّا نُ يُسْجِنَ ٱوْعَدَّابُ ٱلِنِمْنَ قَالَ هِيَ رَاوَدَ تَنِيْ نْ سِيْ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ آهَلِهَا ﴿ إِنْ كَانَ قَمِيْصُهُ قُدَّ ن قُبُلِ فَصَدَ قَتْ وَهُوَ مِنَ الْكُذِيبِينَ ٥ وَإِنْ كَا فُدَّمِنْ دُ بُرِ فَكَذَبَتْ وَهُوَمِنَ الصَّدِ قِينَ هُ قُدُّ مِنْ دُبُرِقَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ تَّ عَظِيْمُ ﴿ يُوْسُفُ آعْرِض بك ١٤ تُكِ كُنْت مِنَ الْخطِئِينَ دِيْنَةِ احْرَاتُ الْعَزِيْزِ تُرَارِدُ حسالها تا 

لَهُنَّ مُتَّكَ

上がりま

تِ اخْرُجْ عَلَيْهِتَّ ﴿ فَلَمَّا رَآيْنَهُ ٱخْبَرْنَهُ وَقَطَّ دِيَهُنَّ رَوْقُلْنَ حَاشَ لِلْهِ مَا هٰذَا بَشَرًّا وَانْ هٰذَا الَّا هُ وَقَالَتُ فَذَٰ لِكُنَّ الَّذِي تَقَدْرًا وَدْ تُلْهُ عَنْ تَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ﴿ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَ بَنَنَّ وَلَيْكُوْ نُارِمِّنَ الصَّغِيرِيْنَ ۞ فَأَكَّ حَبُّراكِيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَ نِيْ اِلْيُهِ وَالْمَا ، عَنِّيْ كَيْدَهُ تَ أَصْبُ إِلَيْهِ قُ وَأَكُنْ مِّنَ الْجُهِ تَجَابَ لَـذَرَبُن فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ وَإِنَّهُ هُوَ يْمُن ثُمِّ بَدَالَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا رَا وُا رِنِيْ ٱلْرِينِيْ ٱعْصِرُخُمْرًا ﴿ وَقَالَ لُ فَوْقَ رَأْسِيْ خُبْزًاتَا بتارويله الثائرك مِن الْمُحْسِنِ تِينُكُمَا طَعَا مُرْتُرْزَفْنِهِ إِلَّا نَبُّاتُكُمُ لِهِ قَبْلَ آنْ يَّا رُنِيَكُما ﴿ ذَٰ لِكُمَا مِمَّ ِیْ ﴿ رَبِّيْ تَرَكَّتُ مِلْةَ قَوْمِلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَهُ رَةِ هُـ هُ كُفِرُونَ ۞ وَاتَّبَعْتُ مِ

كَ مِنْ فَضْلِ اللّهِ عَلَيْنَا وَعَ كنَّ آكْتُرالنَّاس، لايشكُرُوْنَ ۞ لِيه مُّتَفَرِّ قُوْنَ خَيْرُا مِاللَّهُ الْوَاحِ كُوْنَ مِنْ كُوْنِهِ إِلَّا اَسْمَاءً سَمَّ يُتُمُ كُهُ مَّا آنْزَلَ اللَّهُ بِهَا ٥ - أَصَرَا لا تَعْبُدُ وَاللَّا يَبَّا كُو ذَلِكَ ا ندالة افيهشقي رتبه خمرًا، وَآمَّا الْا يْرُمِنْ رَّاْسِهِ ﴿ قُضِيَ الْكَامُرُالِّ وَقَالَ بِلَّذِي ظَنَّ آنَّهُ نَابِح مِّنْهُمَ ا وقال ا عُلُهُنَّ سَبْحُ عِجَ المُنْهُ إِنْ رِقْ مُنَ تعُكُرُوْنَ يْنَ رَوْقَالَ الَّهِ مَ

وَادُّ كَرَبُعُدُ أُمَّةِ آنَا أُنَّةِ لَوْنِ وَيُوسُفُ آيُّهَا الصِّدِّيقُ آفَتِنَا فِي سَبْ كُلُهُنَّ سَبُعٌ عِجَافٌ وَّسَبُع سُنْبُلُد بَقَرْتِ سِمَان بَا ، تَعَلِّنُ آ رُجِعُ رِنَى النَّاسِ لَعَلَّهُ مُ لَمُوْنَ ﴾ قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَايًا ﴿ فَمَ حَصَّدْ تُنَّهُ فَذَرُوْ كُرِفَ سُنْبُلِهِ إِلَّا قِلْيُلَّارِمْتَا تَأْكُلُوْنَ بِكَ سَبْعُ شِدَادً يَّا كُلْنَ مَا دَّ مُتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيُلَامِّمَّا تُحْصِنُوْنَ وَثُمَّ يَاْرِيْ نَ بَعْدِ ذَٰ لِكَ عَامٌ فِيْنِهِ يُغَاثُ انْتَاسٌ وَفِيْنِ يِكُ الْتُورِنِ بِيهِ ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُ رَّسُوْلُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّتَ فَسْعَلْهُ مَا بَالُ النِّسُوةِ بِنِي قَطَّعْنَ آيْدِ يَهُنَّ ﴿ إِنَّ رَبِّي بِكُيْهِ لَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَا وَدْ تُنَتَّ يُـوْسُفَ ى حَاشَ رِلْهِ مَاعَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْءٍ ﴿ قَالَتِ ا مْرَاتُ الْعَزِيْزِ الْعُنَ حَضِحَصَ الْحَقِّ رَانَا رَاوَدُ تُّكُ عَنْ تُفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّدِ قِيْنَ ﴿ ذَٰ لِكَ لِيَهُ مْ آخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْحَالَ

نَفْسِي ، إِنَّ النَّفْسَ لَامًّا رَقَّا بِ لامَارَحِمَرَتِيْ ﴿ إِنَّ رَبِّيْ غَفُو رُدَّحِيْمُ ﴿ وَقَالَ الْمَلكُ تُوْنِي بِهِ آسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِيْ ، فَلَمَّا كُلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ يَوْمَ لَـدَيْنَا مَكِيْنُ آمِيْنُ ﴿ قَالَ اجْعَلْنِيْ عَ رُضِ وَإِنَّ حَفِيْظُ عَلِيْمُ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ مَكَّنَّا لِيُوْ سُفَ الْأَرْضِ ، يَتَبَوَّا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ، نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَ يْرُلِّلَّذِيْنَ امَنُوْا وَكَا نُوْا يَتَّقُوْنَ ﴾ وَجَاءً إِخُو لَا بُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ٥ جَهِّزَهُمْ مِبِهَا زِهِمْ قَالَ ائْتُوْنِيْ بِأَيْ لُّكُ مِّنَ ٱبِيْكُمْ ۚ ٱلْا تَرَوْنَ ٱلْآنِ ٱوْفِ الْكَيْلُ وَٱنَاخَيْرُ ثَمُنْزِلِيْنَ ﴿ فَإِنْ لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ بندي وكاتقربون قالواسنراود عنه أبالأو تَاكَفَاعِلُوْنَ ﴿ وَقَالَ لِفِتْ لِمِنْ اجْعَلُوْا بِضَا عَتَهُمْ كَعَلَّهُ مُ يَعْرِفُونَهَ أَلِذَا انْقَلَبُوْالِ ا هْلِهِ مْلَكُلُّهُ مْ يَرْجِعُوْنَ ۞ فَلَمَّا رَجَعُوْ ا لِي آبِيْهِ قَالُوْا يَابًا نَامُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَآرُسِلْ مَعَنَّا آخَانًا

لْتُلْ وَإِنَّا لَـهُ لَحْفِظُوْنَ وَقَالَ هَلْ امْنُكُمْ عَلَيْهِ إِ آمِنْ تُكُمْ عَلَى آخِيْهِ مِنْ قَبْلُ ﴿ فَاللَّهُ خَيْرُ خُفِظً هُوَ آرْحَمُ الرِّحِمِيْنَ ﴿ وَلَمَّا فَتَحُوُّا مَنَّا عَهُمْ وَجَدُوْ عَتَهُمْ دُدَّتُ إِلَيْهِمْ وَقَالُوْ آيَا بَا نَامَا نَبْغِيْ وَلَيْ إِلَّا بَا نَامَا نَبْغِيْ وَهُذِهِ إِضَاعَتُنَا رُدَّتُ إِلَيْنَا ﴿ وَنُصِيْرُا هُلَنَا وَ نَصْفَظُ آخَا نَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ ﴿ ذَٰ لِكَ كَيْلُ يَّسِيرُ ۞ قَالَ لَنَ رْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْنِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَا تُنَّبِي هَإِكَّانَ يُحَاطِ كُمْ قَلَمَّا أَتَوْهُ مَوْ ثِقَهُمْ قَالَ للهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيْلُ وَقَالَ لِبَنِيَّ لَا تَدْخُلُو مِنْ بَابِ وَّاحِدٍ وَّا دَخُلُوْا مِنْ ٱبْوَابِ مُّتَفَرِّقَةٍ ﴿ وَمَ ٱغْنِيْ عَنْكُمْ رَمِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءِ الْكُلُّمُ إِلَّا لِللَّهِ الْحُكُمُ إِلَّا لِللَّهِ ا حَكَيْدِ تَوَكُّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتُوكُّوا الْمُتَوَكِّلُونَ وَلَتَّ دَخَلُوْا مِنْ حَيْثُ آسَرَهُ مُرابُوْهُ مُرامًا كَانَ يُغْنِي عَنْهُ صِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءِ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوْبَ قَضْمَةً وَإِنَّهُ لَذُوْ عِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنُهُ وَلٰكِنَّ ٱكْثَرَالنَّاسِ كَا عَ الْمُعُونَ ٥ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ الْوَى إِلَيْدِ الْحَالَةُ اللَّهِ الْحَالَةُ اللَّهِ الْحَالَةُ قَالَ إِنَّيْ آنَا آنُمُوكَ فَلَا تَبْتَئِسُ بِمَا كَانُو ايَعْمَلُونَ

مُرِجَهَا زِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةُ فِي رَحْ وَّذِّ نُ آيَّتُهَا الْحِيْرُ إِنَّكُمْ لَسَارِ قُوْنَ · لُوْا عَلَيْهِ مُرَمًّا ذَا تَفْقِدُونَ وَقَالُوْا نَفْقِدُ مَنْ جَآءَبه حِمْلُ بَعِيْرِةً أَنَا بِهِ زَ قَالُوْا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْ تُوْمَّا جِئْنَا لِنُهُسِ وْمَاكُنَّا سَارِقِيْنَ ﴿ قَالُوْا فَمَا جَزَّا زُهُوا نُ كُنْتُمْ كن بين و قالواجزا وكالمن ويجد في رَحْ خِنِهِ ثُمَّ سُتَخُرَجَهَا مِنْ وَعَ ذلك كِدْ نَالِيُوْ سُفَءَمَا كَانَ لِيَانُّذَا خَاكُونُ دِيَ لَّانَ يَّشَاءً اللهُ الْرُفَعُ دَرَجْتِ مِّنْ تَشَاءً ا قَ كُلِّ ذِيْ عِلْمِ عَلِيمُ ۞ قَالُوْ ال يُسْرِقُ فَقَ ، لَّـٰهُ مِنْ قَبُلُ ، فَأَسَّرَّهَا يُهُ سُفُ بِيْ نَفْسٍ دِهَالَهُمْ قَالَ آنْتُمْ شَرُّمَّكَا نَّاء وَاللَّهُ آعُ اتَصِفُونَ ﴿ قَالُوا آيَا يُهَا الْعَزِيْزُرانَّ لَهُ آبً كَبِيْرًا فَخُذْ آحَدَ نَا مَكَا نَهُ الْأَلْ لَلْ يْنَ ٥ كَالَ مَعَاذَ اللهِ آنْ تَا

ى رِّجَدْ نَامَتَا عَنَا عِنْدَ لَا إِنَّا إِذًا لَظْلِمُونَ 6 فَلَمَّا سْتَايْعَسُوْ امِنْـهُ خَلَصُوْ انْجِيًّا ﴿ قَالَ كِبِيْرُهُمُ الْمُ لَمُوْا آنَّ آبًا كُمْ قَدْ آخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَ نْ قَنْلُ مَا فَرَّطْ تَّمُرِفْ يُوْسُفَ وَفَلَنْ آبْرَحَ الْآرْضَ حَتَّى يَا ذَن لِي آ بِيْ آ وْ يَهْكُمُ اللَّهُ لِيْ وَهُوَ خَيْرُ الْحُكِمِ يُنَ رْجِعُوْ اللَّ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَأْبَأَ نَااِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَ مَا شَهِدْ نَارِ لَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ خُفِظِيْنَ ٥ وَسْئِلِ الْقَرْيَةِ الَّٰبِي كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَالَّتِي ٱقْبَلْنَا فِيْهَا وَإِنَّا لَصْدِ قُوْنَ وَقَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ آنْفُسُكُمْ آصُرًا وَ بْرُجِمِيْلُ دَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَاتِينِيْ بِهِمْ جَمِيْعًا وَاتَّهُ يْمُ الْحَكِيْمُ ۞ وَتُولَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَفِّي عَـ يُوْسُفَ وَابْيَضَّتَ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُو كَظِيْمٌ وَقَالُوْ تَاللَّهِ تَفْتَوُا تَذْكُرُيُوْ سُفَ حَتَّى تَكُوْنَ حَرَّضًا آوْتَكُوْنَ مِنَ الْهَالِكِيْنَ وَقَالَ إِنَّمَا ٱشْكُوْ ابَرِّيْ وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَآعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا كَلْ تَعْلَمُوْنَ ﴿ يُبَنِيِّ اذْ هَبُوْا حَسَّسُوْا مِنْ يُنُوسُفَ وَآخِيْمِوَ لَا تَا يُعَسُّوُامِنْ رَّوْحِ للهِ وَإِنَّ لَا يَا يُعَسُّ مِنْ رَّوْجِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكُفِرُونَ

وسطل د الف

بآأبرئ نفسى

فَلَمَّا دَخَلُوْ اعْلَيْهِ قَالُوْ آيَا يُهَا الْعَزِيْزُمَسَّنَا وَآهُ لضَّرُّوَجِعُنَا بِبِضَاعَةٍ مُّرْجِمةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَ عَلَيْنَا ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّرِ فِيْنَ ۞ قَالَ هَـ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوْ سُفَ وَآخِيْهِ إِذْ آنْتُمْجَاهِلُوْنَ وَ قَالُوْا وَإِنَّكَ كُانْتَ يُوسُفُ وَقَالَ آنَا يُوسُفُ وَهَٰذَا آخِي رَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وْإِنَّهُ مَنْ يَتَّنِق وَيَصْبِرْفَوْنَ اللَّهَ لَا يُضِيعُ آجْرَا لْمُحْسِنِيْنَ ﴿ قَا لُوْا تَالِلَّهِ لَقَدْ أَثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَ وَرِنْ كُنَّا لَخْطِئِينَ نَ قَالَ لَا تَنْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، يَغْفِ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ آرْحَمُ الرَّحِمِيْنَ وَإِذْ هَبُوْ ابِقُمِيْ ذَا فَأَلْقُولًا عَلَى وَجُهِ آبِنَ يَأْتِ بَصِيْرًا ﴿ وَٱتُّونِيْ بِآهُلِكُ جِيْنَ ﴾ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْجِيْرُقَالَ ٱبُوْ هُمُرارِنْيُ يْحَ يُوْ سُفَ لَوْكُ آنْ ثُفَّيِّدُونِ ﴿ قَالُوْا تَا لِلَّهِ إِنَّا فِيْ ضَلَلِكَ الْقَدِيثُونَ فَلَمَّا آنْ جَآءً الْبَشِيرُ ٱلْفُهُ البِ لَ وَجُهِم فَا رُتَدُّ بَصِيْرًا \* قَالَ ٱلْمُآفُلُ لَّكُمْ اللَّهِ عَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ وَقَالُوْ الْيَابَا نَا اسْتَغْ لنَاذُنُهُ بَنَا إِنَّا كُنَّا خُطِيثِ وَقَالَ سَوْفَ آسْدَ مْرَبِّنِ ﴿ إِنَّهُ مُوالْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ۞ فَلَمَّا دَخَلَّ

لى يُوسُفَ اوْتَى الَيْهِ ٱبُويْدِ وَقَالَ ادْخُلُوْ امِصْرَ اِنْ شَاءً اللَّهُ أُمِنِيْنَ ٥ وَرَفَعَ ٱبُوَيْهِ عَلَى الْحَرْشِ وَ خَرُّوْالَهُ سُجِّدًا ﴿ وَقَالَ يَابَتِ لَمُذَاتَاْ وِيْلُ رُءْ يَا يَ مِنْ قَبْلُ نِقَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقَّا ﴿ وَقَدْ آحُسَنَ بِثَ إِذْ آخُرَجَنِم مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَبِكُمْرِّنَ الْبَدُومِنُ بَعْدِاَنْ نَّذَعَ الشَّيْطِنُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ إِخُورِيْ وَإِنَّ رَبِّيْ لَطِيْفُ لِمَا يَشَاءُ وَإِنَّ لُهُ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ وَرَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَ نِيْ مِنْ تَأْدِيْلِ الْلَاحَادِيْنِ ، فَاطِرَ السَّمَوْنِ وَالْآرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَاكْلُخِرَةِ \* تَوَقَّنِيْ مُسْلِمًا وَّٱلْحِقْبِيْ ىصْلِحِيْنَ ذَلِكَ مِنْ آنْبَآء الْغَيْبِ نُوْحِيْدِ إِلَيْكَ ، وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِ مُراذَ آجْمَعُوا آمْرَهُ مُ وَهُمْ يَمْكُرُونَ وَمَاآكُنُّرُ النَّاسِ وَلَوْحَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ وَمَا تَسْتَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ آجُرِ انْ هُوَ اللَّهِ ذِكْرُ لِتَلْعُلَمِيْنَ ٥ وَكَابِّنْ مِّنْ يَةِ فِي السَّمَوْتِ وَالْآرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ٥ وَمَا يُؤْمِنُ ٱكْنَرُهُمْ بِاللَّهِ وِلَّا وَهُمُ مُّشُركُونَ وَ آفَاً مِنُوْا آنْ تَارِيبَهُمْ غَارِشِي<u>َ</u> لةُ مِّنْ عَذَابِ اللهِ آوْتَأْرِيَهُمُ لسَّاعَةُ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ وَقُلْ هٰذِهِ سَبِيلِنَّ آدْعُوْ

كان عَاقِتُهُ اللَّهُ اتقواء المُسُلُ وَظَنَّوْا ٱنَّهُمْ ن تَشَآمُ وَلَا يُودُّ بُ كقذكان فج يثن كان حَدِيْتً لب ن تَصْدِ يُقَ الَّذِي بَـ دًى وَّرَحُمَ دترو شَمْسَ وَالْقَمَرَ ﴿ كُلَّ يَجْرِي لِا

عُهْرُتُوْ قِنُونَ وَهُوَالَّذِي مَدَّالْاَرْضَ وَجَعَدً ارداسى وآنهرًا ، ومِنْ كُلِّ الشَّمَرْتِ جَعَلَ فِيْهَا وْجَيْنِ اثْنَايُن يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَا رَمْ إِنَّ رِفْ ذَٰلِكَ بِبِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿ وَفِ الْأَرْضِ وَطَعُ مُّنَجِورِ كَ نْتُ مِّنْ آعْنَا بِ وَزَرْعُ وَتَخِيلُ صِنْوَانُ وَعَيْرُ نْوَانِ يُسْفَى بِمَاءِ وَاحِدِ وَ نُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي الْأُكُولِ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا لِبِ لِّقَوْمِ يَتَحْقِلُوْ نَ ٥ بْ فَعَجَبُ قَوْ لُهُمْ ءَ إِذَا كُنَّا ثُرِبًا ءَ إِنَّا فِيْ خَلْق جَدِ يُجِهُ أُونِيُكَ اللَّهِ يَنَ كُفَرُوْ إِبِرَيِّهِمْ كَ الْآغْلُلُ فِي آعْنَا قِهِمْ وَأُولَيْكَ آصْحُبُ لتَّارِ مُ مُونِهَا خُلِدُونَ ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّعُةِ قَبْلُ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلْتُ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلُثُ ، وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُ وْمَخْفِرَةِ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَدِ يُدُالْحِقَابِ ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ أَيَةً مِنْ رُبِّهِ مِاتَّمَا آنْتَ مُنْذِرٌ وَّ الِكُلِّ قَوْدٍ هَا دِنُ آللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلِّ أُنْثَى وَ اتغِيْضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ، وَكُلُّ شَيْ

عِنْدَةُ بِمِ قَدَارِ عِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَا دَقِ الْكَبِيرُ المُتَعَالِ ( ) سَوَاءُ مِنْ كُمُ مِنْ اسْرًا لَقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِه وَمَنْ هُوَمُسْتَخْفِ بِالَّيْلِ وَسَارِبُ بِالنَّهَارِ لَهُ مُعَقِّبْ مِنْ بِينِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُوْنَهُ مِنْ آمْرِا للهِ وَإِنَّ ، للْهَ لَا يُغَيِّرُمَا بِقَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُوْ مَا بِأَنفُسِهِ هُ \* وَإِذَّا رَدَ لَلَّهُ بِقُوْمِ سُوَّءً فَلَا مَرَدًّ تَهُ ، وَمَا لَهُ هُ غِنْ دُ وَنِهِ مِنْ وَالِ الْهُوَ الَّذِي ايريكُمُ الْبَرْنَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الشِّقَالَ \* وَيُسَيِّحُ الرَّحدُ بِحَمْدِ ﴿ وَالْمَلْئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَامَن يَشَاءُ وَهُمُ يُجَادِنُونَ فِي اللّهِ ، وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، لَذ دَعُوَةُ الْحَقِي وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ كَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْ رِالَّا كَبَاسِطِ كُفُّيْدِ إِنَّ الْمَاءِ لِيَبُلُّغُ فَالَّا وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ ﴿ وَمَا دُعَاءُ الْكُفِرِينَ إِنَّا فِي ضَلْلِ ﴿ وَيِتُّو يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمونِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وْكَرْهًا وْظِلْلُهُمْ بِالْغُدُةِ وَالْاَصَالِ اللَّهُ مِنْ رَّبُّ السَّمَوْنِ وَالْاَرْضِ وَقُلِ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّ

ذُ يُسَمِقِنْ دُونِهِ آوُلِياً سهمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا ، قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْآعْمُ لْبَصِيْرُة آهُ مَلْ تَسْتَوى الظُّلُمْتُ وَالنَّوْرُةَ مُرَجَعَلُوْ اللَّهِ شُرَكًا ۚ خَلَقُوْ اكْخَلْقِهِ فَتَشَا يَـهُ لْخَلْقُ عَلَيْهِمْ وَقُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ وَانْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ مَّا ۗ فَسَالَتُ آوْدٍ يَسِكُّ عَدَدِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّا بِيًّا ﴿ وَصِمًّا وْقدُوْنَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةِ آوْ مَتَاعِ زَبَدُ مِّنْكُ ، كَذَٰ لِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ لْبَاطِلَةُ فَأَمَّا الزَّبِدُ فَيَنذُهَبُ جُفَاءً وَآمًّا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَتَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ﴿ كَذَٰ لِكَ يَصْرِبُ ذِيْنَ ا شَتَجَا بُوْ الْرَبِّهِمُ الْحُسْنَى ذِيْنَ لَمْ يَسْتَحِيْبُوْالِهُ لَوْاَتَّ لَهُمْ مَّا فِي الْكَارْضِ نْلَهُ مَعَهُ لَا فْتَدَوْرِبِهِ ﴿ أُولِيُكَ لَهُ مُ سُوْءُ الْحِسَابِ \* وَمَأْ وْ مُهُمْ جَهَنَّمُ \* وَبِئُ الْمِهَادُ أَلَ آفَمَنْ يَحْلَمُ آنَمَا أَنْ إِلَيْكَ مِنْ ك الْحَقُّ كُمَنْ هُوَاعُمٰى ﴿ إِنَّمَا يَتَذَكُّرُ أُولُوا

بذبُنَ يَ حُ وَالَّذِينَ صَبَرُواابُ لُو يَّ وَآنَفَقُوْاهِ لةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيْعَةُ أُولَا جَنْتُ عَدْنِ تَبَكْثُ لَيْهِمْ رُمِّنْ خُلِّ بَابِ ﴿ سَ بَى الدُّّادِ أُ وَالْلَذِيْنَ يَ تاقه ويَقْ رَ يُفْسِدُ وْنَ فِي الْأَرْضِ او دُّارِنِ اللَّهُ يَبُ لْحَيْوِةِ الدُّ النخرة والامتبا 5 S ۅٛڰؖٲٮٛڔٚڶۘۼڷؽؚڍٳ۫ؾڎؘڝٚڽڗۜؾ؋ۥڎؙ نَ مَنْ يُشَاءُ وَيَهُدِي يَكُولِكِهِ مَنْ آنَاب أَ

ذِيْنَ الْمَنُوْا وَيَطْمَئِنُ قُلُوْ بُهُمْ بِذِ كُرِا لِلَّهِ اللَّهِ الَّهِ ئِنُّ الْقُلُوْبُ إِ ٱللَّذِيْنَ اَصَنُوْا لّهِ تَطْ خت طُوُ لِي لَهُ مُرْدُحُسُ فَي مَابِ كَذَلِكَ كَ فِي أُمَّةِ قَدْ خَلْتُ مِ عَلَيْهِمُ الَّذِي آوْحَيْنَا رِلَيْكَ وَهُمْ يَكَفُّرُونَ بِ قُلْ هُوَرَبِّنُ لِآلِكُ لِللَّهُ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّكُ وَإِنْيُهِ مَتَا بِر وَكُوْاَتَ قُوْانًا سُبِرَتُ بِدِ الْجِبَالْ آوْ قُرِيِّعَتْ بِدِ الْآرْضُ بسيء المكؤنيء بسل يتليوالأ عَسِ الَّذِينَ امْنُوْا آنْ لَهُ يَنْنَا أُ سَارُ لَدَ مَا النَّاسَ يزال النذين كفارد قَارِعَةُ أَوْ تَحُلُّ قَرِيْدً احِّثُ دَارِهِ هُ خَتِّي يَا كان عِقَابِ آفَدُنْ هُوَ قَارَهُ مَّوْهُمُ مُ أَمْ تُنْبَعُوْنَهُ بِمَا لَا يَحُ ظا هِرِيِّنَ الْقُولِ ﴿ بِلْ زُيِّنَ لِهِ

دُّ وَاعَنِ السَّبِيْلِ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هُمْ عَذَا بُرِفِ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَا تُ كَرُوْاَ شَقَّ ، وَمَا لَهُ هُ رِضْ اللّهِ مِنْ وَّا يِقْ ﴿ مَثُلُ حَنَّةِ اللَّتِي وُعِدَالْمُتَّقُوْنَ وَتَجْرِي مِنْ تَحْتِهَ أَنْهُ رُوا كُلُهَا دَا يَحُرِّ ظِلْتُهَا وَيَنْكَ عُقْبَى الَّذِينَ تَقَوْد اللَّهُ وَعُفْتِي الْكُفِرِينَ النَّارُ ﴿ وَالَّذِينَ أَنَيْنَهُمُ يَفْرَحُوْنَ بِمَا أُنْزِلَ لِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ رُ يَعْضَهُ اقُلُ إِنَّمَا أُمِرْتُ آنَ آعَبُدَ اللَّهُ لَا أَشْرِكَ بِهِ وَلِيْهِ آدْ عُوْا وَإِلَيْهِ مَا بِ ٥ كَذَٰ لِكَ آنزكنه حُكمًا عَرَبيًّا ﴿ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ آهُوَاءَ هُمُ يَعْدَمَا جَاءَكِ مِنَ الْعِلْمِ الْمَاكِكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَّلِيَّ وَّا ، وَلَقَدْ آ رُسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَ اودرتة كان لرسول أن يان بةِ رَكْم بِا ذُنِ اللهِ ﴿ لِكُلِّ آجَلِ كِتَابُ ۞ يَمْحُو يَشَاءُ وَيُشْبِثُ ﴿ وَعِنْدَ كُالْمُ الْكِتْبِ ( أَنُرِينًاكَ بَعْضَ اللَّذِي نَعِدُهُمْ آوْنَتُو إنتما عكيك البلغ وعكينا الحساب أوكم يبرؤا

اَنَّانَاْقِ الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ﴿ وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَامْعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ﴿ وَهُو سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿ وَقَدْ مَكُرَالِّهِ يَنْ مَنْ قَبْلِهِ هُ فَلِلّٰمِ الْمَكُرُ جَمِيْعًا ﴿ مَكُرَالِّهِ يَنْ اللّٰمِ الْمُكُرُ جَمِيْعًا ﴿ مَكَرَالِّهِ يَنْ اللّٰمِ اللّٰمُ مَا تَحْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ﴿ وَسَيْعَلَمُ الْكُفُّرُ لِمَنْ عَنْ لَكُمُ الْكُفُّرُ لِمَنْ عَنْ لَاللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰمُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰهُ اللّ

آن آخر ج قومك من القُلُمن إلَى اَ يَبْسِمِ اللَّهِ وَإِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَا يُبِ لِسُكُرٌ ) وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوْ إِنِعْمَةَ اللَّهِ ، وَيُذَ يَحُونَ آبْنَاءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءً كُمْ للآءُ مِنْ رَّبِكُمْ عَظِيْمُ ﴿ وَإِذْ تَا ذَّنَ رَبُّكُمْ ئِنْ شَكُرْ نُهُ لِأَزِيْدَ تَكُمْ وَكَبِئْنَ كُفَرْنُهُ إِنَّ عَذَا لِيْ دُ وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكُفُرُوْا آنَتُمْوَ مَنْ فِي الْأَرْ يْعًا وَإِنَّ اللَّهُ لَغَيْثُ حَمِيْدُ ﴿ ٱلْمُ يَأْرِيكُمُ نَبِّوُا ڸڪُۯقَوْمِ نُـوْجِ وَّعَادٍ وَّتُمُوْدَةُ وَالَّذِيْنَ جهِمْ الْاِيَعْلَمُهُمُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ حَالَّا بِ فَرَدُّ وُا آيْدِ يَهُمْ فِيْ آفُوا هِهِمْ وَ أ رُسِلْ نُكُرُ بِهِ وَإِنَّا لَفِيْ شَلِيٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَتُ ومُرِيب وَالنَّ رُسُلُهُ مُرَافِ اللَّهِ شَكُّ فَا ` رُضِ ﴿ يَدْ عُوْ كُوْ لِيَغُفِرَلَكُمْ ذُنُوبِكُمْ وَيُوَخِّرُكُمْ الْمَ اجَلِ مُسَمَّى ، قَالُوْ النَّا نَـنُمْ وتُرِيدُ دُنَ آنْ تَصُدُّ وْنَاعَمَّا كَانَ

13

بُدُ أَيَّا وَٰنَا قَانُوْ نَا بِسُلْطِنِ مُّبِيْنِ وَقَالَتُ لَهُمْ لْهُمْرِانْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرُمِّنْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَلَى مَنْ يُنْسُآءُ مِنْ عِبَادِ ﴿ وَمَا كَانَ لَنَاآنَ نَا أَنْ تَا رَيكُمْ ڷڟڹٳڐۧڔٳۮٛڹ١ٮڷۅ؞ڔؘۼٙٙٙٙٙٙٙ؞ٵڷۅڡؘٚڷؾؾۘۜۅۜڴٙٙٚڸٵڷڡؙۊٛڡڹۅٛ<u>ڽ</u> وَمَا لَنَا ٱلَّانَتُوكَ لَكُ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدْ سَاسُ لِلنَّاءُ وَ كنَصْبِرَتَّ عَلَى مَآادَيْتُمُوْنَاء رَعَلَى اللهِ فَلْبَتَوَكِّل أَالْمُنَةِ يَّكُونَ أَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْ الِرُسُلِهِ مَ <u>لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ آرْضِنَا آوْلَتَكُوْدُنَّ فِي مِلْتِنَا ۚ فَٱوْحَى</u> لَيْهِهُ رَبُّهُمْ لَنُهُ لِكُنَّ الظَّلِمِينَ ٥ وَلَنُسْكِنَتَّكُمُ رْضَ مِنْ بَعْدِ هِهُ - ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ عِيْدِ وَاسْتَفْتَكُوْ وَخَابَكُلْ جَبَّا رِعَنِيْدٍ فِ مِّنْ وَّرْرَبِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْفَى مِنْ مَّاءٍ صَدِيْدٍ لُيَّتَجَرَّعُهُ وَا لا يَكَادُ يُسِينُهُ وَ يَا رِيبُ وِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا وَبِمَيِبَتٍ ﴿ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَا بُ غَلِيْظُ ﴿ مَنَّكُ الَّذِينَ فَرُوْرِبِرَ بِهِمْ آعُمَا لُهُمْ كَرَمَادٍ إِن شَنَدُّ ثَ بِ الرِّيْحُ فِيْ يَوْمِ عَاصِفِ ﴿ لَا يَقُدِ رُوْنَ مِمَّا كُسِّبُوْا عَلَى شَيْءٍ وَذُلِكَ هُوَالضَّلْلُ الْبَعِيدُ وَالْمُتَاتَ اللَّهُ

ۅ۠ؾؚۯٳڷٲۯۻؠٵڷڂؾ؞ٳڽؾۺ بديْدِ لُ وَّ مَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰ هُ وُ اللَّه يُنَ ا يْعًا فَقَالَ الضُّحَ انتكم شُغنون عتا تُهِ مِنْ شَيْءٍ ﴿ قَالُهُ الَّهُ هَذَ مِنَا اللَّهُ لَهُ دَيْنُ لَيْنَا آجَزِعْنَا آهُ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصِ ﴿ وَقَالَا طَنُ لَمَّا قُضِى الْآمْرُاتَ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُ دْ تُكُهُ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّنْ ى دَعَوْنُكُمْ فَا سُتَجَبْتُمْ رِكْ ، فَلَا تَلُوْمُونِيْ وَلُهُ مُهَ كُمْ الْمَا اللَّهُ صُرِحِكُمْ وَمَا الْنَكُمْ بِمُصْرِحِيِّ اللَّهِ َشْاكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْ وَٱدْخِلَ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِ نَ تَحُ لةً طَسْدَ إِذْنِ رَبِّهَا ﴿ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْاَكْتُ مُنْكَالَ لِللَّهُ

تَنْتُ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا. بِّتُ اللَّهُ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا بِالْقَوْلِ النَّكَ دُّ نَيْهَا وَفِ الْأَخِرَةِ ، وَيُضِلُ اللَّهُ الظَّلِمِ كَمْ تَدَرُاكِي الَّهَ ذِيْنَ بَدَّ لُوْ انِعُ مُ ذَا دَالْبُوارِ ﴿ جَهَنَّمَ ۗ يَصُلُونَهُ لَقَرَارُ وَجَعَلُوْ الِكِهِ ٱنْدَادًا لِّيُضِ تَمَتَّعُوْا فَإِنَّ مَصِيْرَكُمْ إِلَّ ، لِعبادى اللَّذِينَ أَمَنُوْ ايُقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَ سِرًّا وَّعَكَرِنِيَةً مِّنْ قَبْلِ آنْ يَبَا لُ أَنْكُ اللَّهُ الَّذِي ضُ وَٱنْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ لَّكُمْ وَسَحِّرَلَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْ آمره وسخَّرَلكُمُ الْأَنْهُرَ كُمُ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَدَ آيُبَيْنِ ، وَسَخَّرَلَكُمُ الَّيْ كُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَا لَنُهُوْ لُا وَإِنْ تَعُ مَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوْهَا وَإِنَّ الْلائسَانَ لَظَ

زه يثمركت فاتك رِيْ بِوَادٍ غَيْرِذِي زَرْءِءِ لُوةُ ذَ هِ هُ وَادُذُ قُهُ 1:5 155 دُ يِلْهِ الَّذِ ي وهت لي ع ق رق ڎڒؾؾؽ وقاوم 15×1×

مُ الْعَذَاتُ " فَيَتَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَّمُوْارَيَّنَّا بِل قَرِيْبِ ، تُج مْ تَكُوْ نُوْا آفْسَمْ تُمْرِّقْ قَبْ اللذين وسكنتمرف مسر بَّنَ لَكُمْ كَنْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ كَرُوْا مُكَرَّهُمْ وَعِنْدًا لِلَّهِ مُكَرُّهُمْ يَتَزُوْلَ مِنْهُ الْحِبَ تَحْسَبُنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِم رُسُلَهُ وَلِنَّ اللَّهَ عَ عَامِحْ يَوْمَ تُبَدِّلُ الْأَرْضُ غَيْرًا لْأَرْضِ وَالسَّمَٰوِيُ هِ الْوَاحِدِ الْقَهَّا رِن وَ تَرَى ا كأشفاد أسرابي ذشَّفَةً نِـثُنَّ فِي ا ارُ ٥ لِيَجْزِي اللَّهُ ىنى ۇجۇڭىھە ھالت بريحالجس مَتُ مِهِ إِنَّ اللَّهُ سَدّ كُلِّ نَفْسِ مَّا خَالِكُ لِللَّهُ لللَّهُ ذَرُوْا بِسهِ وَلِيَتِعُ ذَّكَّرُاُولُواا چراىلوال ك أيك الكتب

の三年

الجزء

ذِيْنَ كَفَرُوْا مَّعُلُوْمُ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمِّ كُوْالْكَا يُتِهَاالُّذِي نُزّ (35 كؤمًا تأيتنكا تَ مِنَ الصِّدِ قِينَ ﴿ مَا نُسَنِّرُ لُ الْمَلْمُ كَانُوْارِدًا مُّنْظِرِيْنَ ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَا رَوَا تَا كَهُ لَحُفِظُونَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَ ك في شيع الأوّلين و مَا يَاتِيْهِ هُرِّمْنَ رَّ سُ

נושיב

مُعَ فَأَتَبَعَهُ شِهَا كِ مُبِينُ وَالْأَرْضَ مَدُدُ نَهَ فِيْهَا رُوَاسِيَ وَآثَبَتْنَا فِيْهَامِنْ كُ لَكُمْ فِيْهَا مَعَا يِسْ وَمَ يْنَ ﴿ وَإِنْ مِّنْ شَيْءِ اللَّهِ عِنْدَ نَا نَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرِمَّعْلُوْمِ () وَأَرْسَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَ هُ بِخَازِنِيْنَ وَإِنَّا لَنَهُنُّ نُحْ، لُوَارِثُونَ ۞ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْ الْمُسْتَأْخِرِيْنَ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ هُوَ شُرُهُ وَإِنَّهُ حَكِيْمُ عَلِيْمُ ﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَ ڷڞٵڸۣڔؖؾڽٛػڡٳڝۜۺڹؙۉڽ٥ؚ٥ٵؽڂٵؖؾۜڂڵڠ<u>ٛ</u> رالشَّمُوْمِن وَإِذْ قَا هُ وَنَفَخْتُ وِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوا لْئُكُةُ كُلَّهُمْ آجْمَعُوْنَ رّ لِيْسَ الْ أَنْ يَكُونَ مَعَ السِّجِدِ يُنَ ﴿ قَالَ اكك الله تكون مع الشجدين فا

ش خلقته لَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَاتَّكَ (3) يومالة ين يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ فَ ظَرِيْنَ ١ إِلَّ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمُعْلُوْمِ ) قَا وَيْتَىنِيْ لَا زَيْتِنَ لَكُهُ هُ فِي الْأَرْضِ اطُعَكَ مُسْتَقِيْمُ ﴿ إِنَّ عِبَادِي كَيْسَ لَكَ ئِ إِلَّا مَن اتَّبَعَكَ مِنَ الْغُويْنَ 🔾 جُمَعِيْنَ أُ لَهُ 35 ابِمِّنْهُ هُ كُ ، ک جَنَّتِ وَّعُيُونِ 3233 وُنُ حُ تَوَانًا عَ ر سُدُر مَّتَقَ لْغَفْ دُا وَآنَ عَ ني آ ز

كُواسً ٥ فقاً مآت مسلم لكواكشاذ تا لاقا لَ وَمَنْ تَقْدَد 3 وْنَ ﴿ قَالَ فَدَ اجد لُوْالِاثْنَا 3 الكاك كؤط داتنا لَمُنجُّوْهُمُ لد و ترا الله كمشة تشد 131 3 2 الم مرون ( تَّ دَا گرۇق⊙قكال يات المهدينية يشتب

حجر

يُبِفِي فَكُلَّ تَفْضَحُوْنِ اماً مِرهّب مُعْرِضِيْنَ ٥ وَكَانُوْا راتَّ رَبِّكُ هُوَ الْخَلِّقُ الْعَلَيْمُ

مروس

مِّنَ الْمَثَارِثُ وَالْقُرْانَ الْعَظِ نَ لُ الَّذِيثِنَ جَعَ تَكُ تَضِدُوُ، صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْ لُوْ نَ نَ مُرُا لِلَّهِ فَلَا تَسْتَعُجِلُوْ لَا سُرُ ٱنَافَاتَّقُوْنِ( لَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَ

شَركُون حَكَق الْإِنْسَانَ مِنْ تُ يْمُرَمُّبِيْنُ ﴿ وَالْآنْعَا مَخَلَقَهَ اللابشق يُمُّنُ وَالْخَمْلُ وَالْمِغَا ھُ ، وَ يَخْلُقُ مُاكَ تَعْلَمُوْنَ وَعَلَى اللّهِ حَالِمُ وَكُوْ شَا هُوَالَّذِي أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ مِنَ السَّمَاءِمَا تُتُوْنَ وَالنَّحْدُ تَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَتُ لِّقَوْمِ مِيَّتَ هِ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا لِيهِ كُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا ٱلْوَانُهُ وَإِنَّ فِي يَّذَّ حَرُون ﴿ وَهُوا لَّذِي سَ

اء وَتُرَى الْفُلْكَ مَ عُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَٱلْقِي فِي رًا وسُ لمت دور لُقُ كُمَن لَا يَخُلُقُ مِا فَلَا تَذَكُّرُونَ ٥ دُّوْا نِعْمَةُ اللهِ لَا يُحْصُوْهَا وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوْدً تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ يْمُ ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا <u>ۋن الله كايڅ</u> مَ نَ مِنْ دُ ذ يُنَ يَـدُ عُـ خُلُقُوْنَ أَمْوَاتُ غَيْرُأُحْيَ ا و هـ م ره ان يُشْعَنُّونَ أَوالْهُ كَمْرًا لَهُ الأخرة كمآن الله تع لمُشتَكبرين وواذاقِي نَ وَاتَّهُ لَا يُحِبُّ ا ، كَ تُنْكُمُ ا فَأَ كَةُ تُوْمَا لَقِيلَمَةِ " وَمِنْ آوْزَا لِ أؤزادهمكام لْ نَهُمْ بِغَيْرِعِلْمِ اللَّهِ سَالَا سَا الَّذِيْنَ مِنْ قَيْلِهِمْ فَأَتَّى اللَّهُ يُنْسِيَا نَهُمْ مِّنِّ

فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ دَّابُ مِنْ حَبْثُ لَا يَشْعُرُونَ رَ هِمْ وَيَقُولُ آيْنَ شُرَكَاءِ يَ اللَّهِ تُمُرُتُشَا قُونَ فِيبِهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِ الْيَوْمَرَالشُّوْءَعَلَى الْحُفِرِيْنَ ﴿ الَّذِيْ لَئِكُةُ ظُالِمِي ٱنْفُسِهِمْ ۖ فَٱلْقُواالِسَّ كُنَّا نَحْمَلُ مِنْ سُوَّءٍ ﴿ بَلِّي إِنَّ اللَّهَ عَلِيكُمْ بِمَ دُخُلُوْا آبُوابَ جَهَنَّمَ خُلِدِيْنَ فِيْهَ ئُسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿ وَقِيْلَ لِللَّهِ يُنَ اتَّقَوْا مَا آنْزَلَ رَبُّكُمْ فَالْوُاخَيْرًا ولِلَّذِيْنَ آحُسَنُوْ إِنْ ذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً ﴿ وَلَـدَا رُالْإِخِرَةِ خَيْرٌ ﴿ وَلَنِعُهُ دَا رُا لَمُتَّقِيْنَ ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْ خُلُو نَهَا يَا نْ تَحْتَهَا لَا نُهُرُ لَهُ مُرْفِيْهَا مَا يَشَآءُونَ ﴿ كَـذَلِكَ جُزِى اللَّهُ الْمُتَّقِينَ لُ الَّذِينَ تَتَوَفَّدُهُمُ الْمَ بين "يَقُولُون سَلَمُ عَلَيْكُمُ " دُخُلُوا الْجَنَّة بِمَ لُهُ نَ٥ حَلْ يَنْظُرُ وْنَ إِلَّا آنْ تَا تِيهُمُ الْمَلْمِ اُتِيَا مُرُرِّبِكَ، كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْ

49

لَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوْ اَ انْفُ هُمْ سَيّاتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّ مِيسْتَهُزِءُونَ ٥ُ وَقَالَ الَّذِيْنَ ٱشْرَكُو الَّهِ شَا للهُ مَاعَبُدُنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءِ يَّحُنُ وَلَا بَا وُنَ ى قَبُلِهِ مْ وَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ الَّا الْبَالْمُ وَكَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا للَّهُ وَاجْتَنِيُوا لِطَّاغُونَ ، فَمِنْهُمْ مِّنْ هَدَى اللَّهُ مِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلْكَةُ وَفِي يُرُوْا فِي الْأَرْضِ انظرور كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَدِّبِينَ وانْ حُرِصْ عَلَى هُدُ مِهُ مُفَاتًا اللَّهُ لَا يَهُدِيْ مَنْ يُّضِ وَمَا لَهُمْ مِنْ تَصِرِيْنَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَا نِهِ لى وَعُدًا عَلَيْهِ حَقَّادً رِيْنَعَتُ اللَّهُ مَنْ يَسْمُوْ تُكُارِ كَنَّ ٱكْنُرَا لِنَّا سِ لَا يَعْلَمُهُ نَ لِ لِيُسَتِّنَ لَهُمُ خْتَلِفُونَ فِيْهِ وَلِيَعْلَمُ اللَّهِ يُنَ كَفَرُ كَانُوْ ا كُذِ بِيْنَ وَإِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءِ إِذَّ آرَدُ نِهُ آنُ تَّقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٥ وَالَّذِينَ هَا جَرُوا فِي اللَّ

مُوْالَنُبَةِ تَنْهُمْ دَة أَكْرُركُوْ كَانْتُوايَعُ تعد كت كلون وما لزَّبُر وأنز لْنَا اللَّكَ لَ الْمُعَمَّدُولَكُ فْ تَقَلُّمهُ مُ فَمَا لى تَحَوُّفِ ، فَإِنَّ رَبِّكُمْ لَـ تُمْ يَكُرُوْ إِلَى مَا خَلُقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءِ مِيْن وَالشَّمَا بِيل سُجَّدًا بِتلَّه فَإِيَّا يَ فَارْهَ بُوْنِ ٥ وَلَهُ مَا فِي السَّمُونِ وَالْا

نُ وَاصِبًا ﴿ ٱ فَغَيْرَا لِلَّهِ تَتَّقُونَ ٥ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّرًاذَ امَسَّكُمُ ال نُ مُّراذًا كَشَفَ الضَّرَّ عَنْ شَركُوْنَ لِيَكُفُرُوْا بِمَ ﻪﻧﯩ ﺗﻐﯩﻠﮕﻪﻥ ○ ﺯﻳﯩ رَدَ قُنْهُمْ اللهِ لَتُسْتَ لُوْنَ بِلّٰهِ الْبَنَاتِ سُبُحٰنَهُ نَهُوْنَ ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ 7 (50 ل شُسَ عَةً ولا عُرَهُوْنَ وَتَصِفُ ٱلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ آنَّ لَا نحل

رَمَاتَ لَهُ مُالِثًا لْنَاإِلَى أُمَّدِرِيِّنْ قَبْ مْ فَهُو وَلِيُّهُمُ آنَ آنَا عَلَيْكِ الْكُتْبُ اخْتَلَفُوْ ارفيْهِ وَهُدَّى وَّرَحْمَ نُون و والله أنزل مِن السَّمَاءِ ؟ دُضَ بَعْدَ مَهُ بِنِهَا لِمَانًا فِي ذَٰ لِلكَ كَا شمَعُونَ ٢ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْإِنْ عَامِلِ مِلْعِبْرَةً ونُسْقِيْكُ لُوْنِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَّدَمِ لَّبُنَّا لِّلشَّرِبِيْنَ ﴿ وَمِنْ ثَمَاتِ النَّخِيْلِ وَالْأَعْنَا ، ئەسكاردۇق لَهُ نَ ٥ وَأَوْلَى رَبُّكَ إِلَّى النَّحُلُ أ ذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا دُّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ن كُلِّ النَّمَاتِ فَاسْلُكِيْ سُبُلَ رَبِّكِ رُجُ مِنْ بُطُهُ تِهَا شَرَاكِ مُّخْتَلِفًا س، إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ لِقَوْمِ يَّتَ كُمْ ثُمَّ يَتُوفَّ فُكُمْ وَوَفَّا

60

(يَعْلَمُ بَعْ هُ وَيْهِ سُوآءُ الْمِافَدِنِعُهُ بةِ اللّهِ يَجْحَدُ عُمْرِمِّنَ ٱنْفُسِكُمْ ٱزْوَاجًا وَّجَعَ يْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّ مِنُوْنَ ﴿ وَبِنِعُمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكُفُرُوْنَ ۗ نُ دُوْنِ اللهِ مَا كَا يَمْ لكُ لَهُ مُ إِ لسهطوب والأرض شيئا ولايشتطيعون ٥ الكامْتُكَالَ وِإِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ وَآنُ تُمْ كَا تَعْ اللهُ مَثَلَاعَبُدًا مَّمُلُوْكًا لَّا يَقُ ل يَسْتُونَ ١٠ لَحَمْدُ لِلله ١٠ لَمُوْنَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلُبُن آحَ ، شَيْءِ وَهُوَ كُلِّ عَلْمَ لَ يَشْتُويُ هُوَ ا وَمَنْ يُبَا ت بخيراه مُرْبِالْعَدْ سرَاطٍ مُّسْتَقِيْمِ ٥ وَلِلْهِ غَيْبُ السَّمْ

اعَةِ إِلَّا كُ اآشرالسا لل كُلِّ شَيْءِ قَدِيرً دَوَالْاَفْعُدَةً " لَعَلَّ وْمَراقًا مَنكُهُ ، وَ وَ فَإِنْ تَوَكُّوا فَإِنَّا كُمَّا عَلَيْهِ وْنَ نِعْمَتَ اللّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهُ عُفِرُوْنِ ٥ وَ يَـوْ مَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّ كَفُرُوْاوَلَاهُ

الا

ذِيْنَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ وَ هُيُنْظُرُونَ ۞ وَإِذَا رَآاكَ ذِينَ آشَرَكُوا شُرَ لُوْارَبِّنَا لَمْؤُلَّاءِ شُرَكَا وُنَا الَّذِينَ كُنَّا لقوالليهم القول اتكمك لَقَوْ اللَّهِ اللَّهِ يَوْ مَعِدْ السَّلَمَرُ ضَلَّ عَنْهُمْ مَّا تَرُونَ ۞ ٱلَّذِينَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ دُ نُهُمُ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُ وْنَ وَيَوْ مَ نَبْعَتُ فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِ مُرِّمْنَ آنْفُسِ بِكَ شَهِبُدًا عَلَى هَأُوُكُاءِ وَنَزُّ لُنَا عَلَيْكَ يَانَالِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَيُشَا سَلِمِيْنَ أَرِاتُ اللَّهُ يَا مُرُبِا لَعَدُلِ وَاكْلَاحُسَانِ ا يْتَآَىُّ ذِي الْقُرْلِي وَيَنْهِي عَنِي الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكِرِوَ نَخْ، ﴿ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۞ وَٱوْفُوا بِعَهُ اعًا هَدْ تُمُولاتن قُضُوا الآيمان بَعْدَ تَوْكِيدِ هَا ، وَ نَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كُفِيْ لُا إِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا لِ تَكُوْنُوْا كَالُّبِيْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ٱنْكَا ثُنَّاء تَّخِذُوْنَ آيْمَا نَكُوْدَ خَلاَّ بَيْنَكُوْانَ تَكُوْنَ أُمِّـةُ هِيَ

ثلث

التسئلن عما صددتشمعن س ذُوْقُوا السَّوْءَ بِمَ ذَا كَ عَظِيْمُ وَكَلا تَشْتَرُوْ إِبِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَّنَّا قَلِيدُ مَاعِنْدَاللهِ هُوَخَيْرُ لِأَكْثِرِانَ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ٥ حَكُمْ يَنْفَدُومَا عِنْدَا لِلّهِ بَأَقِ وَلَنَجُ حسن مَا كَانُوْ ايَحْمَلُوْنَ مِّنْ ذَكِرا وْأُنْنَى وَهُوَ مُؤْءِ مَ آحَدُهُمْ مَ لَوْنَ ٥ فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرُانَ فَاسْتَ ن الرَّحِيْمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلُطُ لى رَبِّهُمْ يَتُوَكُّلُوْنَ ذين أمنة اوع رَا لَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَاللَّذِيْنَ هُمْ بِهِ مُشْرِ وَإِذَا بَدَّ لُنَآ أَيْتَ مَّكَانَ أَيْتِ وَّاللَّهُ آعُكُمُ بِمَ

لُهُ آياتُ مَا آنت مُفْتِرِ ابلُ آكُنْرُ هُ مُكَا هُ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّ ذِيْنَ أَمَنُوا وَهُدًّى وَ يُشَاى لِ لُوْ نَ إِنَّا مُكَا يُعَلَّمُ دُوْنَ إِلَيْهِ آعْجَمِيٌّ وَّهٰذَالِسَ يْنُ وَإِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِأَيْتِ اللَّهِ الَّهِ الَّهِ يَهْدِيهِ ىلُّهُ وَلَهُ مُعَذَا كِ ٱلِيْمُ ۞ إِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِينَ نَوْنَ بِالْبِ اللَّهِ \* وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكُ كَفَرَبِاللَّهِ مِنْ بَحْدِا يُمَا نِهَ إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ تَّ بِالْدِيْمَانِ وَلْكِنْ مِّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِصَدْرًا مْ غَضْبُ مِّنَ اللّهِ ، وَلَهُمْ عَذَا بُ عَظِيمٌ كَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيْوِةُ الدُّنْيَا عَلَى الْأَخِ وَآتُ اللَّهُ كَلَّا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَفِرِيْنَ ٥ أُولَيُّ بهم وسمعهم وأبصارهم و لُوْنَ ٥ كَاجَرَمَا نَهُمُ فِي الْآخِرَةِ هُمُ خُسِرُوْنَ ثُمَّراتٌ رَبُّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْامِ نُحَرِّجاً هَدُوْا وَصَبُرُوْا وَإِنَّ رَبَّلْكُ مِ

ن يَوْمَتَانِيْكُلّ • قَدْيَةً كَانَتُ أَمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّا لُ مُكَانِ فَكُفَرَتْ بِأَنْحُمِ اللَّهِ فَأَذَا قَهَا سَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْ نَ ٥ لَقَ المُهُرُرُسُولُ مِنْهُمُ فَكَدَّ بُولُا فَأَخَذَ هُمُ الْعَذَا مُظْلِمُونَ وَكُلُوامِمًّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلْلًا رُوْ انِحْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيًّا لَا تَعْبُدُوْنَ ١٦ تَحْمَدُ كُمُ الْمَيْنَةَ وَالدَّمَوَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِوَمَا أُهِـ ا تَصفُ ٱلْسنَتُكُمُ الْكُذِبَ مُمُ وَلَا تَقُّهُ لُو الِمَ لِّتَفْتُرُوْاعَلَى اللَّهِ الْكِ تَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ لَهُمْ عَذَا كِ ٱلِيْمُ وَعَلَى الَّذِينَ هَا دُوْ نْ قَيْلُ ، وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِنْ كَا نُ ثُمَّراتٌ رَبَّكَ لِللَّذِيْنَ عَمِ كَةِ ثُمَّ تَا بُوْامِنَ بَعْدِ ذَٰ لِكَ وَآَثَ

نَوْ رِفِيْ مِي يَخْتَ رتك باأح نَّ اللَّهُ مَعُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْ تَّذِيْنَ هُمْمُّمُّهُ

ذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْدَالَّارِمْنَ الْمَسْجِ نُرِيهُ مِنْ أَيْتِنَا مِا تَهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْيَصِيْرُ وَأَتَيْنَا وسى الكِتْبَ وَجَعَلْنَهُ هُدًى إِبْنِيْ إِسْرَاءِ يُسِلَ أَكَا ذُوْامِنْ دُوْرِيْ وَكِيْلُان ذُرِيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجِ ا شَهُ كَانَ عَبُدًا شَكُورًا ٥ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَاءِيلَ فِي لْكِتْبِ لَنُفْسِدُ قَ فِي الْأَرْضِ مَسَرَّتَكِنْ وَلَتَعْلُقُ عُلُوًّا كَبِيْرًا ۞ فَإِذَا جَمَاءً وَعُدُا وْلْمُهُمَا بِعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا نا أوران بتأير شديد فكاسوا خِلْلَ الدِّيَارِه وَكَانَ عُدَّا مَّفْعُوْكُ أَنَّ رِدَدُنَالَكُمُ الْكُرِّةُ عَلَيْهِ وَوَ دَدُنْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَيْدِينَ وَجَعَلْنْكُمْ أَكْثَرَنْفِيرًا رَ ن آ حسَّنْ تُدْرَ حَسَّنْ تُدْرِلا نَفْسِكُمْ وَرانَ آسَا تُدْ فَلَهَا وَإِذَ وَعُدُا لَا خِرَةِ لِيَسُونُ الْحُوهُ مَحُهُ وَلِيدَ خُلُو مَسْجِدَكُمَا دَخَلُوْ هُ أَوَّلَ مَسَرَّةِ وَّلِيْتَبِّرُوْا مَا عَلَّوْا بِيْرًا عِسَى رَبُّكُمْ آنَ يَّدُحَمَّكُمْ وَإِنْ عُ نتم لِلْكَفِرِيْنَ حَصِيْرًانِ فَاهْذَا الْقُرْانَ يَهْدِي

وقدلن

ائے۔

لِحْتِ أَنَّ لَهُ مُ آجُرًا كَبِيرًا نُ وَّأَنَّ الَّذِينَ كَا الأخِرَةِ آعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا ٱلِيْمًا وُيَدْعُ الانساك بالشِّرُّدُ عَآءَةُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْانْسَا عَجُولًا وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَا رَأْيَتُ يُنِ فَمَحَوْنَا أَيْهَا لَّيْلِ وَجَعَلْنَا أَيْتُ النَّهَا رِمُبُصِرَةً لِتَبْتَغُوْ افَضْلَامِّنَ بَّكُمْ وَلِتَعْلَمُواعَدَ دَالسِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ، وَكُلُّ شَيْ، فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا وَكُلِّ إِنْسَانِ ٱلْزَمْنَهُ طَيْرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ كِنْبًا يَتَلْقُسهُ مَنْشُورًا وإِقْرَا تٰبك ،كفي بنَفْسِك الْيَوْ مَعَلَيْكَ حَسِيْبًا ٥ مَر هْنَدٰى فَإِنَّمَا يَهْنَدِي لِنَفْسِهِ ﴿ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا لَّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُوا زِرَةً وِّزْرَاخُ لِهِ وَمَا كُنَّ عَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولًا وَإِذَا آرَدُنَا آنَ تُهْلِكَ رَيَةً آمَرُنَا مُتَرَفِيْهَا فَفَسَقُوْ رِفِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا لْقَوْلُ فَدَمَّرُنْهَا تَدْمِيْرًا ﴿ وَكُمْ آهْلَكُنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوْجٍ ، وَكُفِّي بِرَبِّكَ بِـذُنُوْبِ عِبَادِهِ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ٥ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَاكَهُ فِيْهَ انشاء لمن تريد ثُم جَعَلْناك

وَمُومًا مَّدَ حُورًا ٥ وَمَنْ آرَادَ الْأَخِرَةَ وَسَعَى اَوَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشَ للهُ هُولًا وَهُولًا وَمِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ، وَمَ ا عُرَبِّكَ مَحْظُورًا ٥ أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا ن بَعْضِ وَلَلْاخِرَةَ آكُبُرُدُرَجْتِ وَآ أخرفتقعكم ر صَمَ اللّهِ اللّهَا خْذُوْلَانُ وَقَضَى رَبُّكَ لوالدين إحسانًا وإمّايَبْلُغَنّ عِنْدَكَ الْكَبْرَاحَدُهُمَ عِلْهُمَا فَلَا تَقُلُ لَّهُمَّا أُنِّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُ لَا كُرِيْمًا } وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ فِي الرَّحْمَ رتبارخمهماكما رَبِّينِي صَغِيْرًا ﴿ رَبُّكُمْ آعُ حُمْوان تَكُوْنُوا صِلِحِيْنَ فَإِنَّهُ كَ يْنَ غَفُورًا ﴿ وَاتِ ذَاالْقُرْبِ حَقَّهُ وَا ابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَدِّرْ تَبْدِ يُرَّا وَإِنَّ الْمُبَدِّرِيْنَ كَانُوْ خُوَانَ الشَّيْطِيْنِ ﴿ وَكُمَّانَ الشَّيْ طن لربّ ٱتُعْرِضَى عَنْهُمُ ابْتِغَاءُ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِكَ تَرْجُوْهَ لُ لَّهُمْ قَوْلًا مِّيْسُورًا ٥ زَلَا تَجْعَلْ يَهَ كَ مَغْلُولَةً

とかい

عُنُقِكَ وَكُا تَبْسُطُهَا كُلِّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومً مَّحُسُورًا وإنَّ رَبُّكَ يَبُسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ يُشَاءُ وَيَقْدِ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيْراً بَصِيْرًا وَلَا تَقْتُلُوْا آوُلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَا قِ وَهُنُ نَزِزُقُهُ مُرَايًّا كُمْ وَانَّ قَتْلَهُمْ كَانَخِطْأَ حَبِيْرًا ٥ وَلَا تَقْرَبُوا لِيزِّ نُ إِنَّهُ كَانَ فَلْحِشَةُ وَسَأْءَ سَبِيلًا وَكُلاتَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا الْحَقِّ وَمَنْ قُرِلَ مَظْلُوْمًا ذَ قَدْ جَعَلْنَا لِهِ لِيَّهِ طِنَّا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَعْلِ ﴿ إِنَّـٰ هُكًا نَ مَنْصُورًا ۞ وُلَا رَبُوْ مَا لَ الْبَرْنِيْمِ إِلَّا بِالَّذِي هِيَ آهُسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ ٱشُدَّةُ ﴿ وَٱوْفُوا بِالْحَهْدِ ، إِنَّ الْعَهْدَكَانَ مَسْئُوكً ﴿ وَ آوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْرُوزِنُوْ إِبِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ذُلِكَ خَيْرٌ وَّ آحُسَنُ تَأْوِيُلًا وَلَا تَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُواِتَ السَّمْعَ وَالْبَصَرَوَ الْفُؤَادَكُلُ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُوكًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا وَإِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَكَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا كُلُّ ذَٰ لِكَكَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَرَبِكَ مَكْرُوْهًا ٥ ذٰلِكَ مِتَّآا وْحُي لِلْيُكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلْهًا أَخَرَفَتُ لُقَى إِ

نَّمَ مَلُوْمًا مِّدْ حُوْرًا مِ أَفَأَ صْفَكُمْ رَانُكُمْ بِالْبَينِيْنَ تَّخَذُمِنَ الْمَلْبُكَةِ إِنَا ثَامِ إِنَّكُمْ لِنَشَهُ لُهُ نَ قَوْلًا ظِيْمًا ٥ وَلَقَدْصَرَّ فُنَا فِي هِذَا لُقُدْ إِن لِدَ ا يَبِزِيدُ هُـدُولًا نُفُورًا ٥ فُـلُ لُوكَانَ مَعَـنَالِكَ يَقُوْلُوْنَ إِذَّالُا ابْنَغَوْلِ لَى ذِي الْكَرْشِ سَبِيدُ سُبُكْنَهُ وَتَعْلَى عَمَّا يَقُوْلُونَ عُلُوًّا كَبِيْرًا وتُسَبِّحُ لَهُ لَسَّمُهُ فَ السَّبُحُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيْدِينَ . وَإِنْ مِّنْ شَيْ ايسبخ يحضد وولكن لا تَفْقَهُون تَسْبِيحَهُمُ لَهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ﴿ وَإِذَا فَرَاتَ الْقُرْانَ جَعَلْنَا نَكُ وَبُنِينَ اللَّذِينَ كَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَّابًا ئُورًا ﴾ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِ هَا كِنَّامًّا نُ يَّفُقَهُوهُ نُيُ اذَا بِيهِمْ وَقُرًّا ﴿ وَإِذَا ذُكْرَتَ رَبُّكُ فِي الْقُرَانِ وَحُدَكُا لَّوْاعَلَى آدْبَارِهِ هُرْنُفُوْرًا ۞ نَحْنُ آنْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُوْ مِ إِذْ يَسْتَمِعُوْنَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُوْى إِذْ يَقُولُ ڟٞڸڡٞۅٛڹٳڽٛؾۜۼؖؠٷؽٳڵڒڔڿؙڵڒڡۜۺڿۅٛڗٞٳؽٲٮٛٛڟؙۯڲؽڡؘ ضَرَبُواللَّكَ الْأَمْنَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَ قَالُوْآءً إِذَاكُنَّا عِظَامًا زَّرْفَا تَاءً إِنَّا كَمَبْعُونُوْنَ

رہم

جَدِيْدًا وقُلُ كُوْنُواحِجَا رَقَّ ٱوْحَدِيْدًا وْ ٱوْخَلْقًا صِّمَّ ڪُبْرُفِيْ صُدُورِكُمْ فَسَيَقُوْ لُوْنَ مَنْ يُعِيدُنَا فَلِ ذِيْ فَطُرَكُمْ ٱوَّلَ مَرَّةٍ وَسَيُنْغِضُوْنَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُوْلُونَ مَنِي هُوَ ﴿ قُلُ عَسَى آنَ يَكُونَ قَرِيبً كُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لِّبِثْتُمْ رتِعِبَادِي يَقُولُوا الَّبِي هِي آحُسَنُ مِلِ قُ غْزَغُ بَيْنَهُ هُ إِنَّ الشَّيْطِي كَانَ لِلْإِنْسَا عَدُوًّا مُّبِينًا ۞ رَبُّكُمْ اعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يُبَشُّ وْرِانَ يَشَا يُعَذِّ بِكُمْ وَمَا آرْسَلْنَكَ عَلَيْهِ مُوكِد وَرَبُّكَ آعْلَمُ بِمَنْ فِي الشَّمْ لِي وَالْأَرْضِ ﴿ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا ضَ النّبِينَ عَلَى بَعْضِ وَأَتَيْنَا دَا ذُذَ ذَبُورًا ٥ قُلِ ١ دُعُو ﯩﺘﺘﯩﺮﯨﺘﯩﯔ ﺩﯗﻧﯩﻪﻗﯩﻼﻳﺘﯩﺪ كَمْ وَلَا تَحْوِيلًا ٥ أُولِيكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُوْ لَةُ آيُّهُمُ آ قُرَبُ رَيْرُجُوْنَ رَحْمَتُهُ وَ افُوْنَ عَذَا بِهُ وَإِنَّ عَذَا بِرَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ٥ رِانْ مِّنْ قَرْيَةِ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوْ هَا قَبْلَ يَـوْمِ الْقِيْمَ جِّ بُوْ هَاعَذَا بًا شَدِيدًا ﴿ كَانَ ذَٰ لِكَ فِ الْكِتْبِ

الأوَّلُونَ ﴿ وَاتَيْنَ قةمد تنمود دا ا و مَا نُرُسِلُ بِالْأَيْتِ إِلَّا تَخُوِيْفًا لك التّ دَتك آحاط مالتّاس، ومَا يَى آرَيْنُكُ إِلَّا فِنْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّحِرَةُ الْمَ رَانِ ﴿ وَنُحَوِّفُهُ مُ افَمَا يَبِزِيْهُ هُمُ مُالَّا طُغْيَا يْرًان وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلِيْكَةِ اسْجُدُوْ الْأَدَمِ فَسَجَدُوْ رَبُلِيْسَ وَ قَالَ ءَ آسَجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِدُ عَيْمَتُكُ هٰذَا الَّذِيْ كَرَّمْتَ عَلَىَّ: لَبِنْ آخَّرْتَن الْ بةِ لَاحْتَنِكُنَّ ذُرِّيَّتَكَ فَإِلَّا قَلِيْلًا وَقَالَ اذْهَبُ فَمَنْ نَّهُ حَذَّا وُ كُمْ حِذَاءً مِّهُ فُورًا نَهُمُ فَانَّ حَمَّ كَهُمْ فِي الْأَمْوَ إِلَّ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْ هُ لْنُ اللَّاغُـرُ وْرًا وَإِنَّ عِبَادٍ يُ لَيْسَ لَكَ طري وكفي بربك وكي لَّكُمُ الْفُلْكِ فِي الْبَحْرِلِتَبْتَغُوْامِنْ فَضْ ووَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّفِ الْيَهُ

الله

تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاكُ ، فَلَمَّا نَجْسَكُو إِلَّى الْبَرْآعُسَرَ ضَعْمُو وَ كان الدِنْسَانُ كَفُورًا ﴿ آفَامِنْ تُمْ آنَ تَنْسِفَ بِكَمْ جَانِبَ الْبَرِّآوَيُ وسِلَ سَلَيْكُمْ حَاسِبًا ثُمَّرَ لَتَجِدُ وَالْحُمْرِ وَكِيْلُانُ آه آهِ مَنْ تُنْهُ آنَ يُعِيدُ لَا فِيْدِ تَارَدًا أَسْرَى فَيْرِسِلَ سَلَيْكُمْ قَاصِفًا فِنَ الزِيْحِ قَيْنُ رِمَكُد بِمَ كَفَرَ تُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوْا ككفرعكينا بهتييت وتذكرتمنا برنق دروحملنه فِي الْبَرِّوَا نَبَحْدِ وَدَدَّ قَنْهُ هُ شِي الطِّبِ لِهِ فِي وَفَنْسَلْنَهُ مُعَلَى كَتْبُرِيِّنَ مَن خَلَقْنَا تَفْضِهُ رُن يَو مَرْتُ مُوْاكُلُ أُنَّا إِلَى إمَّامِهِمْ فَمَنْ أُذْرِّتَ كِتُبْدَهُ بِيَحِينِهِ فَأُولَٰئِكُ بَقْرَءُ وْنَ كِتْبَهُمْ وَلَا يُظْمُمُونَ فَيْتِبُلِّرْ ، وَمَنْ كَانَ فِي ذِهَ أَعْلَى فَهُوَ فِي الْمُخِرَدِ آعْلَى وَأَنْسَلَ سَبِيلًا ٥ وَإِنْ كَادُوْالْيَفْتِنُوْ نَلْتَ سَدِ اللَّهِ فِي آوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتُرِي عَلَيْنَا غَيْرَكُهُ وَإِذًا لَا تَنْحَدُ فِي مَا يَعِلْنُ لَانِ وَلَوْكُا آنُ فَبَتَشْنُكَ لَقَدْكِدتَ تَزْكَنُ لِيُهِدُهُ شَيْسًا قَلِيْلًا لِإِيادًا كَاذَقْنُكَ ضِعْفَ الْسَيْوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ نُلُمَّ لَا تَجِدُ لك عَلَيْنَا نَصِيْرًا وَإِن كَادُوْ الْيَسْتَفِرُّوْنَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوْكَ مِنْهَا وَإِذَّا لَّا يَنْيَنَّذُوْنَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيْلًا ٥

اقتلك مِن لاسً ڵۅڰٙڸۮ رمانَّ قُرْانَ الْفَجْرِكَانَ مَ فلَدُّ لَّكَ وَعَسَى آنَ مُوْدًا ٥ وَقُ آڏخا خُرَجَ صِدْنِ وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَحَقُّ وَزَهَقُ ا 15 كَانَزَهُهُ قَا ٥ وَنُهُ ذَرِّلُ مِنَ الْقُدُ إِن مَهِ مُؤُمِنِيْنَ وَكَايَزِيدُ الظَّامِ وَاذَآآنْعَمْنَاعَلَى الْدِنْسَانِ آعْرَضَ وَنَ هِ وَإِذَا مَسَّهُ الشُّرُّكَ أَنَ يَعُوْسًا وَقُلْ كُلُّ يته افرَبُّكُمْ آعُلُمُ بِمَنْ هُوَ آهُ تَسْعَلُهُ نَكَ عَنِ الرُّوْجِ ﴿ قُلِ الْ تُمُوِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيْهِ ذِي آؤكنا الَهُ ے میں آیا

الراه وكقدة ذَا الْقُرْانِ مِنْ كُلِّ مَثْلِ ا لُهُ الِّن ثُبُّ صِنَ لَ عُفُورًا ﴿ وَقَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوْعًا لِأَوْتَكُونَ لَ ب فَتُفَجِّرَا زعمت علينا كسفا وتشقطالشمآءكما ئِحَةِ قِبِيْلًا ﴿ آوْيَكُوْ نَ لَكَ بَ آوْتَدُقْ فِي السَّمَآءِ وَكُنْ نُّـؤُمِنَ لِكُرْفِي نَّ عَلَيْنَا كِتْبًا نَّقْرَةُ لَا اللهُ عُلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله ابشرًا رَّسُوكًا ٥ وَمَا مَنْحَ النَّهُ آءَ هُمُ الْهُدِي إِلَّا آنَ قَالُوا آيَعَ كارقل لوكان في الا 12:1 عمتنثن كنزلن اعليه هرمِّن السَّمَآء مَلكًا كُفْ باللهِ شَهِيْ ڈ ایپ نِيْ وَبَيْتُ يْزَّا بَصِيْرًا ٥ وَ مَنْ يَهْدِا لِلَّهُ فَهُ وَ

٥

ؠ؞ٷڡۜڽٛؿؖۻٛڸڷ

، فَلَنْ تَ

واءاذاكنا أثاءاتا 2 اعظ آق نَ يُخَدُ بواقأ ٠٠٠٠ ف تُمْ تَمْلُكُوْ نَ خَالَا شَتة الْانْفَاقِ وَكَ أثثث ~ ^' مُهُ سی تش 0:1 ہ فقا 156 ا م م سی لَ لَقَدْ زَعَهُ نُ مُدُّ <u>...</u>

الان

نصف

بہ بني اسراءيىل

زَلْنُهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا آرْسَلْنَكُ اللَّا مُبَيِّةً متعلام وتندير الم وقرانًا فَرَقْنُهُ لِتَقْرَالُاعَلَى النَّاسِ عَلَا مُكُثِ وَّنَزَّلْنَهُ تَنْزِيْلُان قُلْ امِنُوْا بِهِ آوْلَا تُؤْمِنُوْا تَّ اللَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتُلَى عَلَيْهِ ڿۣڒُوٛڽٙڸڷٳۮٛقٳڽڛڿۜڐٳڂڐۜؽڨؙۉڵۉڹڛٛڔڂڹڒؾۜ إِنْ كَانَ وَعُدُرَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْإِذْ قَانِ سجة إيبكون ويريد مُمُخُشُوعًا وقيل ادْعُوا الله آو ادْعُوا لِرَّحُمٰنَ مِ أَيُّا صَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَا ءُالْحُسْخُ لاتجهر بصلاتك ولائخافث بهاموابتع بين لِكَ سَبِيُلًا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِ وَلَدًا وَّلَـمْ يَكُنْ لُّـهُ شَرِيكُ فِي الْمُلْكِ رَوَلَمْ يَكُنْ لُّـهُ وَلِيٌّ مِّنَ اللَّهُ لِ وَ كَبِّرُهُ تَكْبِيرًا ٥ سُكَةَ اَلكَهَفَ كِيَّةً إِبشُوا للَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ وهِيمَاعِ وَهِيمَاعِ وَهِيمَاعِ وَهِ لَحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي آنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتْبُ وَلَمْ ڷ ڷؙؙؙؖۜۘؗؗۮؘۘۼۅؘڿۘٵڴؘۊؾڡؖٵڔؖؿؽۮڒڔۜٵٛڛۘٵۺٙڔؽڋٳۻؚڽ بَشِّرَالْمُؤُمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصَّلِحَتِ ْتَ لَهُمْ آجُرًا حَسَنًا لِ مِّا كِينِيْنَ فِيْهِ آبَدًا لِ وَيُنْذِ

لُوااتَّخَذَاللَّهُ وَلَـ المَّ تَخْرُجُ مِ و فَلَعَلَّكَ يُدُ لَّهُ يُؤُمِنُوا بِهِذَا الْحَدِيْثِ آسَفًا رُض زِيْنَةً لَّهَالِنَيْلُوَ هُمْ النُّهُمْ آيُّهُمْ آ وَاتَّالَحَاعِلُوْنَ مَاعَلَيْ ،الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِكَانُوْامِنَ الْفِتْيَةُ إِلَّ الْكَهْفِ فَقَا لُوْارَّبُّنَا رَحْمَةً وُّهَيِّئُ لَنَامِنْ آمْبِرِنَا رَشَّ أذانهم في الكهف سنيثن عَدَدً نٌ وَّرُ يَطْنُ رَبُّ السَّمَا بِ ذُوْامِنْ دُوْرِد

نْشُا لَكُورَتُ عُمْرِضَ آمُركُمْ مِّرْفَقًا تَّقُرضُهُ مُذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمُ رَفِي نَ أَيْتِ اللّهِ ﴿ مَنْ يَكُهُ لَ فَلَنْ تَجِدَلُهُ وَلِيًّا مُّرْ شِدًا أَوْ تَحْسَ وَارَتُّكُمْ آعَ بذة إلى المتدينية ٥ إِنَّهُ مُرانَ يَكُطُ

دًا ٥ وَكَذَٰ لِكَ ٱعْثَرُنَا عَلَيْ هاؤرذيت فَيُ وِّالَّ السَّا لُوااثِنُوْاعَلَدُ هُآهُرَهُهُ فَقَا لَ الَّـذِيْنَ غَلَبُوْاعَلَى آمْرِهِ شحدًا ٥ سَيَقُولُونَ ر کے س لةُ وَّنَا مِنْهُمْ كَلْنُهُمْ اقْلُ ؾٙڡٛٛؾؚڔ**ڹ**ؽۿۿڕۄؖ 声引 ا يْ يِرَانِيْ فَاعِلُ ذٰلِكَ غَ ١٤ تبك إذا نيس مَدَة لَهُمْ مِنْ دُورِد 4 آحدًا ٥ لكللمت ئن ت

DOG BOTT

رنسه مُلْتَحَدُّان وَاصْبِرْنَفْسَ بَّهُمْ بِالْغَدُوقِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُ وْنَ وَجُهَ نْكَ عَنْهُمْ عَبِرِيْ يُدُرِيْنَةَ الْحَيْوةِ اللَّهُ نَيَّا 'تُطِعْ مَنْ آغْفَلْنَا قَلْبَكَ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوْ سِهُ ثلث إِرَكُانَ آَمْرُهُ فُرُكًا ٥ وَقُبِلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ مَنْ مَنْ شَآ قَلْيُؤُمِنْ وَمَنْ شَاءً فَلْيَكُفُرْ وَأَنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا الْحَاطَ بِهِمْ سُرَادِ قُهَا اوَإِنْ يَسْتَغِيْ ثُوايُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهُلِ يَشْوِى الْوُجُوْلَا مِبْسُ الشَّرَابُ ، وَ سَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿ إِنَّ الَّهِ يُنَ أَمَنُوْا وَعَصِلُوا الصَّالِحُينِ إِنَّالَا نُضِيْحُ آجُرُمَنْ آجُسَنَ عَمَلًا ٥ أُولِيْكَ لَهُ هُجَنَّتُ سَدْنِ تَجْرِيُ مِنْ تَحْتِهِ هَالْا نَهْرُ يُحَلَّوْ نَرِفَيْهَ ٱسَارِ رَمِنْ ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيبًا بِالْحُضْرًامِّنْ سُنْدُسٍ قَراسْتَبْرَقِ مُتَحِيثِنَ فِيْهَاعَلَى الْأَرْآئِلِكِ ونعُ النُّو اب وحَسُنَت مُرْتَفَقًا نِوَاضْرِبُ لَهُمْ مَّتَلًا رَّجُلَيْنِ جَنَّتَيْنِ مِنْ آعْنَا بِ وَّحَفَفْنُهُمَ بنَخْلِ وَّجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿ كِلْنَا الْجَنَّتَيْنِ أَتَتَ ٱكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلْلَهُمَا نَهَرًا لّ

كَانَ لَهُ ثَمَرُ وَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَيُحَاوِرُهُ آنَا نْكَ مَالَّا وَّاعَزُّنَفَرًا ۞ وَكَخَلَّ جَنَّتُهُ وَهُوَ نَفْسِهِ \* فَأَلُمَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هٰذِ ﴿ آبَدًا ﴿ وَ مَ لسَّاعَة قَائِمَةً وَلَئِنْ رُّدِدْتُ إِلَّى رَبِّيْ كَأَجِدَتَّ خَيْرً مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ۚ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ ٱكْفَرْتَ لَّذِيْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابِ نُمَّمِنْ تُطْفَةٍ نُمَّ سَوَّ لِكَ جُلُّان لَعِنَّا هُوَا لِلْهُ رَبِّي وَلَّا أُشْرِكُ بِرَبِّي آحَدًا ٥ وَلَوْ ذْدَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءً اللهُ الْا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ -ىْ تَرَنِ ٱنَا ٱقَلَّ مِنْكَ مَا كُلا وَّوَكَدًا أَ فَعَسَى رَبُّ ٓ ٱنْ رتين خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلُ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ آءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا ذَلَقًا ٥ أَوْيُصْبِحَ مَا أَوُهُمَا غَوْرًا لَنْ تَسْتَطِيْعَ لَـهُ طَلَبًا ﴿ أُجِيْطُ بِتُمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ عَقَّيْهِ عَلَى مَا آنْفَقَ فِيْهَا رُحِي خَارِيةً عَلَى عُرُوشِهَ لَيْتَنِي كَمْ أُشْرِكَ بِرَبِّي ٱحَدَّا ﴿ وَكَمْ تَد رُوْنَهُ وَن دُوْنِ اللهِ وَمَاكَانَ مُنْتَهِ لَوَلَا يَنْ وَلِلُوالْحَقِّ الْمُوَخَيْرُ ثُوا بًا وَّخَيْرُ عُقْبًا ﴾ وَاضْرِبْ لَهُ مُ مَّنَكَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا كَمَّ

الفراه

رَ لُنٰهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبِاَتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَعَ ىشىئى مَاتَذْ رُوْهُ الرِّيْحُ وَكَانَ اللهُ عَلَى حُلِّ شَيْءٍ مُّفْتَدِرًا O لْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَـةُ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبِقِيْتُ صِّلِحْتُ خَيْرُعِنْدَرَبِكَ ثَوَابًا وَّخَيْرُآمَلُا وَيَوْمَ سَيِّرُالْجِبَالُوتَرَى الْآرْضَ بَارِزَةً ، وَّحَشَرُ نَهُمْ فَكَمْ نُغَادِ رُمِنْهُ مُ آحَدًا ٥ وَعُرِضُوْاعَلُى رَبِّكَ صَفًّا ﴿ لَقَدْ جئتُمُوْنَاكُمَاخَلَقْنْكُمْ آوَّلَ مَرَّةٍ بِبُلْ زَعَمْ تُمْرَالِّنْ تَجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ٥ وُضِعَ الْكِتْبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُونَ يُوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِ رُ مَغِيْرَةً وَلَا كَبِيْرَةً إِلَّا آحْصُمُهَا ، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوْ عُ كَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ آحَدًا ٥ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَّئِكُ شجُدُ والادَم فَسَجَدُ واللَّال الْمِلْيُسَ الْحَانَ مِنَ الْجِبِّ فَفَسَر عَنْ آمْرِرَبِّهِ ﴿ آفَتَتَّخِذُوْنَهُ وَذُرِّيَّتَهُ آوْلِيَّاءُ مِنْ دُوْرِيْ ا هُمْلِكُمْ عَدُوُّهِ بِئُسَ لِلظِّلِمِيْنَ بِدَلَّا مَا آشُهَدُ تُهُمْ لْقَ السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ ٱنْفُسِهِمْ وَمَاكُنْتُ مُتَّخِ نُسدًا ٥ وَيُوْمَ يَقُولُ نَا دُوْا شُرَكَاءِ يَ اللَّهِ يُنَ هُ فَكُهُ تُسْتَحِيثُهُ اللَّهُ هُ وَحَعَلْنَا

STAUL B

ا و رَدَا الْمُجْرِمُونَ النَّا رَفَظَنُّوا آنَّهُ مُ مُّواقِعُو مْرَيْجِدُوْاعَنْهَا مَصْرِفًا ٥ وَلَقَدْصَرَّفْنَا فِي هٰذَاا سِ مِنْ كُلِّ مَثَيِلٍ وَكَانَ الْدِنْسَانُ ٱكْثَرَشِي عِجَدَلًا مَا مَنْعَ النَّاسَ آنَ يُبُؤُمِنُوْ الذَّجَاءَهُمُ الْ تَغْفِرُوْارَ بِهُ مُرِالْآاَنُ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوْلِيْنَ آوْ تِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِ الْمُوْسَلِ الْمُو ؠٙۺۣۜڔؽڹٙٷڡؙٛۮ<u>ڒڔؽڹۥۘٷۑ</u>ٛڿٵۅڶ١ڷۮؽڹػڡؙٚۯؙۉٳؠٵڷؠٵٙڂ \$ حِضُوا بِـهِ الْحَقُّ وَاتَّخَذُوا أَيْتِي وَمَا أُنْدِرُوْا هُـزُوًّا ٥ ن ٱظلَمُ مِمَّن ذُكِّر بِالْبِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِي مَ دَّمَتْ يَـدْ هُ واِنَّا جَعَلْنَاعَلْ قُلُوبِهِ مُآكِنَّةً آنْ يَّفْقَهُ وْ هُ بُ أَذَا نِهِمْ وَقُرًّا ﴿ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَّ الْهُدٰى فَكَ هُتَدُوْاإِذًا آبَدًا ٥ وَرَبُّكَ الْغَفُوْرُذُوالرَّحْمَةِ ﴿ لَـ وَّاخِذُهُمُ مِهَاكُسَبُوْالْعَجِّلَ لَهُمُالْعَذَا بَوْبَلُ مَّوْعِدُ لَّنْ يَّجِدُ وْامِنْ دُوْنِهِ مَوْمِلُان وَتِلْكَ الْقُلْ كنه مرتما ظلمؤا وجعلنالمة ذْقَالَ مُوْسِى لِفَتْسِهُ لِآ أَبْرَحُ حَتَّى آبُلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْمِ آژآمٛۻۣ حُقُبًا فَلَمَّا بُلَغَامَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوْتَهُمَ

<u>څ</u>ولې

يْحَذَ سَبِيْلُهُ إِنْ الْبَحْرِسَرَبًا وَفَكُمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتْسِهُ اغَدَّاءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا لَمُذَا نَصَبًا وَقَالَ رَّءَ يُتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّيْ نَسِيْتُ الْحُوْتِ: وَمَا ٱنْسْنِيْهُ إِلَّا لِشَّيْطِنُ آنْ آذْ كُرَّةً وَاتَّخَذَ سَبِيلَةً ، الْبَحْرِ وَعَجَبًا وَقَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ وَارْتَدَّاعَلَى اتكارهما قصصال فوجدا عبدا يقن عبادنا أتينه رحمة مِّنْ عِنْدِنَا دَعَلَّمُنْهُ مِنْ لَّـُهُ ثَاعِلْمًا ۞ قَالَ لَـهُ مُوْسَى هَلْ تَبِعُكَ عَلْيَ آن تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِّمْتَ رُشْدًا ۞ قَالَ إِنَّلْكَ نْ تَسْتَطِيْعَ مَعِي صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُعَلَى مَا لَـهُ تُحِطْ به خُبْرًا وَقَالَ سَتَجِدُ نِنَ إِنْ شَآءًا للَّهُ صَا بِرًا وَّكُا آعُصِي لَكَ آمُرًا ۞ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِيْ فَلَا تَسْعَلْنِيْ عَنْ شَيْءِ حَلَّى أُحْدِتَ لَكَ مِنْهُ ذِكُرًا أَفَا نُطَلَقًا وَحَتَّى إِذَا رَكِبًا فِي لشَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا ﴿ قَالَ آخَرَقْتُهَا لِتُغْرِقَ آهُلَهَا ﴿ لَقَدْ ئُتَ شَيْعًا إِمْرًا ۞ قَالَ ٱلْمُ آقُلُ إِنَّكَ لَنْ نَسْتَطِيْعَ مَعِي بْرًا٥قَالَ لَا تُوَاخِذُ نِيْ بِمَانَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقُ نِيْ مِنْ آمْرِيْ عُسْرًا ۞ فَانْطَلْقَارِ حَتَّى إِذَا لَقِيبًا غُلْمًا فَقَتَلَهُ ، قَالَ ُ قَتَلْتَ نَفْسًا زَحِيَّةً بِغَيْرِنَفْسٍ. لَقَدْجِئْتَ شَيْعًا تُكُرِّرُ

المَاقُلُ لَكَ النَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِي صَ قَالَ إِنْ سَالْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُطحِبْنِي ، قَدْ لَغْتَ مِنْ لَّدُرِّنْي عُذْرًا وَفَا نَطَلَقًا يُحَتَّى إِذَا آتَيَا آهُـلَ قَرْيَةٍ لِ سُتَطْعَمَآآهُلَهَا فَأَبُوْاآنَ يُضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَاجِدَارًا يُثُرِيدُ أَنْ يَتَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْشِنْتَ تَّخَذُ تَ عَلَيْهِ آجُرًا ٥ قَالَ لَمَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ، اُنْتِئُكَ بِتَارِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ غَلَيْهِ صَبْرًا ٥ آمَّـ نسفينة فكانك لمسكين يعملون فالبخرفاردتان عِيْبَهَا وَكَانَ وَزَاءَهُمْ مُتِّلِكَ يَتَاجُدُ كُلِّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا ٥٠ أَمَّا الْغُلْمُ فَكَانَ آبَوْهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَا آنَ يُنْرُهِقَهُمَا طُغْيَا نَا وَّكُفْرًا حُفَارَدُنَا آنَ يُبْدِ لَهُ مَا رَبُّهُمَا حَبْدُ لَهُ مَا رَبُّهُمَا خَبْرًا صِّنْهُ زَكُوةً وَّآقُرَبَ رُحْمًا ٥ وَآمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلْمَ نِينَ يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان بُوْهُمَاصَالِكًا \* فَأَرَا دَرَبُّكَ آنَ يَبْلُغَا ٱشْدُّهُ هُمَا ؟ يَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا وَرَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِيْء ذَٰلِكَ تَأْوِيْلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا أَنْهُ يَسْعَلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ ﴿ قُلْ سَأَتُلُوْا عَلَيْكُهُ مِنْكُ

ذَكُرًّا أُلِ نَّا مَكُنَّا لَهُ فِي الْآرْضِ وَاتَيْنَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا لِ فَأَتْبَعَ سَبَبًا حُحَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغُرُبُ فِي عَيْنِ حَمِثَةٍ وَّوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا مْ قُلْنَا يُدَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا آنْ تُعَدِّبَ وَإِمَّا آنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا وَقَالَ آمًّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ مُرَيِّرَدُّ إِلَّا رَبِّهِ فَيُعَدِّ بُهُ عَذَابًا تُكُرًّا ٥ وَأَمَّا مَنْ أَمَنَ وَعَيم صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً فِالْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ آمْرِنَا يُسْرًا خُ ثُكِمَّ آثبتم سَبَبًا ٥ حَتَى إِذَا بِلَغَ مَطْلِمَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمِ لَّـمْ نَجْعَلُ لَّهُ مُرِّتِن دُوْنِهَا سِتْرًا لِكَ اللَّهُ وَقَدْ آحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۞ ثُمَّةً بَعَ سَبَبًا ۞ حَتَّى إِذَا بِلَغَ بَيْنَ السَّدِّيْنِ وَجَدَمِنَ دُوْنِهِمَا قَوْمًا «لَّا يَكَا دُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا قَالُوْا لِـذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَاجُوْ بَرَوْمَاجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نُجْعَلُ لَكَ خَرْجًاعَلْ آنْ تَجْعَلَ بَيْ نَنَا وَيَيْنَهُمْ سَدًّا وَقَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرُفَا عِينُونِ بِقُوقٍ إِ آجَعَلُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا وَاتُونِي زُبَرَا لَحَدِيدٍ \* حَتَّى إِذَا سَا وْى بَـيْنَ الصَّدَ فَـيْنِ قَالَ انْفُخُوْا ﴿ حَتَّى

عُوْا أَنْ يَنْظُهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْ الْكُنْقُتُا لةُ مِنْ رُبِّنْ - فَإِذَا جِا كَانَ وَعُدُرَ بِنُ حَقَّامٌ وَتُرَكَّنَا يَعُ ن وَّنُفِحُ فِي الضَّوْرِ فَجَمَّعُنْ وْمَئِذِرِلَّا حُفِرِبُنَ عَنْ ضَارًا لَنَذِيْنَ كَانَتُ عَيْنُهُ هُ وَفِي غِطاء عَنْ ذِكْرِيْ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيْعُونَ ست، أنذ بن كَفَرُوْا آن يَتَخِذُوْا عِبَادِي مِنْ دُوْرِنْ آوْرِيبَآءَ رِ نَا غَتَدُنَّا جَهَنَّمُ لِلْكَفِرِيْنَ نُـزُّلًّا قُلُ مَلْ نُنَبِّنُكُمُ بِالآخْسَرِيْنَ آعْمَالًا ﴿ ٱلَّذِيْنَ ضَ ه في الْحَيْوِقِ الدُّنْ الْمُدَّادِينَ مُنْ الْمُدُّالِةُ مُنْ الْمُدُّلِةُ مُنْ اللّهُ مُنْ الْمُنْ اللّهُ مُنْ الْمُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّمُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ الْمُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّمُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّمُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّه حَطَتْ آعْمَا لُهُمْ فَلَا تُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَا أؤهم حكتتم بماكفرواوات رُسْلِيْ هُزُوًّا لِ إِنَّ الَّذِيْنَ أَ مَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّ نّْتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلَّانِ خُلِدِيْنَ فِيْ نْهَاحِوَكُن قُلْ لَوْكَانَ الْبَحْرُمِدَادًا لِتَحْلِمْتِ رَ

100

دَالْنَحْرُقَيْلَ آنْ تَنْفَدَكِلِمْكُ رَبِّنْ وَلَوْجِئْنَا لَكُمْ يُوْخِي إِلَىَّ أَنَّمُ دَدُانِ فُلُ إِنَّمَا أَنَا هُ وَّاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو الِقَاءَرَبِّ ٢ يُشُركُ يحِبُّ ادةرت بشيرابلهالرَّحْمٰن الـ ص وذكرر حُمَتِ رَبُّكَ عَبْدَ لا زُكِرِيًّا وَإِذْ مَدَاءً خَفِيًّا ﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّ وَهَنَ الْعَظْمُ اً ای رَبِّسهٔ نِه بِنِي وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا وَ لَمْ آكُنُ بِدُعَامِلِكَ رَبِّ فِيًّا ٥ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيِّ مِنْ وَّزَّاءِ مُ وَكَا مْرَارِيْ عَاقِرًا فَهَبْ لِيْ مِنْ لَّـدُ نُلِكَ وَلِيًّا وَيَرِثُ مِنْ الْ يَعْقُوْبَ ﴿ وَاجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا لَا لِيَ شِرْكَ بِغُلُو لِ سُمُ دُيْكِ بِي لُ سَمِيًّا ۞ قَالَ رَبِّ ٱ نَّى يَكُوْنُ لِيْ غُ قِدًّا وَّقَدُدُ لْغْتُ مِنَ الْكِبَرِعِتِيًّا كَ هُوَعَلَىٰ هَـيْنُ وُّقَدْخَلَقْتُكَ مِنْ قَبْ وقَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِنَ أَيْدَةً وَقَالَ أَيْتُ اسَ ثُلْثَ لَيْنَالِ سَوِيًّا ۞ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِ

ب فَأَوْخَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكُرَ كتب بقُوِّةِ ﴿ وَا ا وَذَكُوةً ﴿ وَكَانَ تَقِيًّا عُنْ حَبًّا رَّاعَصِبًّا ۞ وَسَ وَيُوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا أَوَاذُكُرْفِ الْكِتْ ذَتْ مِنْ آهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا حُفَاتَّخَذَ جَا بَّاتِ فَأَرْسَلْنَآ إِلَّيْهَا رُوْحَنَّا فَتَمَتُّ شَرَّاسَوِ يُّبَّا ﴾ قَالَتُ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمِنِ مِنْ تَ تَقِيًّا وَ قَالَ إِنَّا مَا آنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ ﴿ لَا هَبَ لَكِ وقَالَتْ آنِّي كُوْنُ لِيْ غُلْمٌ وَّلَهُ مُرَاكُ بَغِيًّا ﴿ قَالَ كَذَٰ لِكِ \* قَالَ رَبُّكِ هُو عَلَى ۗ لِنَجْعَلُكَ أَيْهَ لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّتَّا ءُوَّكَانَ آمْـرًا ٥ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قُصِيًّا لْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّيْخُلَةِ \* قَالَتْ يُلَيْتَ نِيْ ذَا وَكُنْتُ نَسْبًا مُّنْسِيًّا ﴿ فَنَادِ رِ زَنِيْ قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَلِكِ سَرِيًّ يُ إِلَيْكِ بِجِدْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا

كِلْ وَاشْرَيْكِ وَقَرِّيْ عَيْنًا ۚ فَإِ حَدًا وَقُوْلِيَ إِنِّي نَذَ رُتُ لِلرَّحُمٰنِ صَوْمًا فَكَنْ أُكَيِّ ليَوْمَرانْسِيًّا أَفَاتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ • قَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ۞ يَا خُتَ هٰرُوْنَ مَا كَانَ 'بُوْكِ ا مْرَاسَوْءِ وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا أَفَاشَارَتُ لَيْهِ يَا قُواكَيْفَ نُحَيِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيتًا حَقَالَ نِيْ عَبْدُا لِلْهِ مَا تُعنِيَ الْكِنْبَ وَجَعَمَرِيْ نَبِيدًا لِيَّا لُوَجَعَلَنِيْ لِبرَكَاآيُنَ مَا كُنْتُ وَآوْطُ بِي بِالصَّلُوةِ وَالرَّحُوقِ مَا مْتُ حَيَّا أُوَّ بِرَّا بِوَالِدَ إِنْ رَوْلَهُ يَجِعَلُنِي جَبَّارًا شَفِيًّا لْمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْ سٌّ وَيَوْمَ آمُوْتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ذُلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَدَ - قَوْلَ الْحَقِّ اللَّذِيْ فِيْنِهِ يَمْ تَرُوْنَ رَ كَانَ يِلْهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدِ سُنِحْنَهُ وَإِذَا قَضَى آصْرًا فَاتَّكَا يَقُولُ لَـ هَكُنُ فَيَكُونُ ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ رَبِّي وَرَبُّ فَاعْيُدُوْهُ الْمُذَا صِرَاطُ مُّسْتَقِيْمٌ وَفَاخْتَلَفَ نَ بَبْنِيمَ ۚ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوْامِنْ مَّشْهَدِ يَوْمِ عَظِيْمِ شميغ بيه وَآبُصِرْ ، يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِن الظَّلِمُونَ لَٰلِ مُّبِيْنِ ۞ وَٱنْدِ رُهُمْ يَهُ وَمَالْحَسْرَةِ إِذْ

ضَ وَمَنْ عَلَيْمَ اوالننامه كت لم تعبد ما لَ لى نندنى ا بَيْ أَهْدِكَ صِرَاطًا وَاتَّ الشُّيْطُنَّ كَانَ لِلرَّمْمُن عَصِيًّا فَأَنْ تُمَسِّلُكُ ل مُمدي ن يَلِيًّا ﴿ فَأَلَّ ٱدَّ غِبُ ٱنْتَ عَنْ الْهَرِّي بِالْهِرْهِ به كَا زَجَمَنَّكَ وَاهْجُدُنْ مَانِيًّا ٥ قَالَ فُولُكُ رَبِّ اللَّهُ كَانَ إِ اتَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَآدْعُ عُوْنَ بِدُعَاءِ رَبُّ شَقِيًّا ﴿ فَلَمَّا دُ وْنَ مِنْ دُوْنِ اللّهِ وَ هَبْ نَبِيًّا ﴿ وَهَبْنَا لَهُ مُرِّنْ رَّحْمَٰتِنَ ان صِدْقِ عَلِيًّا أُوَّاذُ كُرُفِ الْكِ هَ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُولًا نَّبِهِ

وْرِالْآيْمَنِ وَقَرَّبُنْهُ نَجِيًّا ۞ وَوَهَبُنَا ن رَّحْمَتِنَا آخَاهُ هُرُوْنَ نَبِيًّا وَاذْكُرُفِ مِيْلَ رَاتُّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِوُكَانَ رَسُولًا تَّبِيًّا رَ وَكَانَ يَاْمُرُآهُ لَهُ بِالصَّلُوةِ وَالزَّحُوةِ وَكَانَ عِنْدَرَبِّ ليَّا ٥ وَاذْكُرْفِ الْكِتْبِ إِدْرِيْسَ رَاتَّـهُ كَانَ صِدِّيْقًا يبَّالُوَّرَ فَعُنْهُ مُكَانًا عَلِيثًا ۞ أُولِئِكَ الَّذِيْنَ ٱ نُعَمَّا لِلْهُ هِ هُرِّنَ النَّبِيِّنَ مِنْ ذُرِّيِّ فِي أَدَمَ وَمِمَّنَ حَمَلْنَا مَعَ ۉڝ: وَصِنْ ذُرِّ يَسَةِ إِبْرُهِيْمَ وَإِسْرَاءِ يُلَ رَوْمِتَّنْ هَدَيْنَ جَتَبَيْنَا وَاتُتُلْ عَلَيْهِ مُرايْتُ الرَّحُمٰنِ خَرُّوْ سُجَّدًا وَبُحِيًّا ۞ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِ هِمْ خَلْفُ آضَا لُوةٌ وَاتَّبُّعُواالشُّهُوتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا لَّإِ مَنْ تَأْبُ وَأَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولِئِكَ يَـدُخُلُوْ نَ جَنَّةً وَلَا يُظْلَمُوْنَ شَيْعًا لِّجَنَّتِ عَدْنِ وِالَّتِي وَعَدَ مْنُ عِبَادَةُ بِالْغَيْبِ ﴿ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَا رَبِّيًّا ﴿ يَسْمَعُونَ فِيْهَا لَغُوَّا إِلَّا سَلْمًا وَلَهُ هُ دِزْ فُهُهُ فِيْهَ كُورَةً وَعَشِيًّا وتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادٍ نَـ مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَا نَتَ نَزُّلُ إِلَّا بِآمُرِ رَبِّكَ ۗ لَهُ مَا بَيْنَ سربب

و ب والأرض وما بيئنهم بزرلعِبَا دَيْهِ وَهَلْ تَعْلَمُ لَهُ لَهُ مَا زنسان وَإِذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أَخْرَجُ حَيًّا إِلَا انُ آتًا خَلَقْ نَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْعًا ين ثُدّ لَهُ دُ نزعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةِ ٱبُّهُ مٰن عِتِيًّا ۞ ثُمَّرَلَنْحُنُ ٱعْلَمُ بِ لِيًّا ۞ وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُ هَا \* كَا أَثُمَّ نُنجّى الّذِينَ لَ الَّذِيْنَ كُفُرُوْالِلَّذِيْنَ أَمَنُوْا آيُّ الْفَرِيْقَ يْرُمَّقَامًا وَّآحُسَنُ نَدِيًّا وَكُمْ آهُلَكْنَا ن هُ هُ آخسَنُ آثا نا ورعيا وقُلُ مَن كان فِ دُّاهُ حَتَّى إِذَا رَآوُا مَ عة فسيع االْعَذَابَ وَإِمَّا كَانَّا وَّآضَعَفُ جُنْدًا ۞ وَيَزِيدُا لِلْهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا

9

ى ، وَالْبِقِيْثُ الصِّلِحْتُ خَيْرُعِنْدَرَبِّكَ ثُوا بِيا بُرُمَّرَدًّا ﴿ آفَرَءَ يُتَ الَّذِي حَفَرَبِ أَيْتِنَا وَقَالَ لَا وُتَيَنَّ وُولَدًا أَ أَطُّلُمُ الْغَيْبُ آمِرا تُخَذَّعِنُدَا مَهْدًا لَ كَلَّا سَنَكُتُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ ڋؖٳڕؖڐۜڹڔڽؙۿڡؘٲؾڠۘۅٛڷؙۘۘۅؘۑٵٛڗؽ۪ڹٮؘۜٲڣۯڋٳ٥ۊٳڗۜڿۮؙۉٳڡؚڽٛ دُوْنِ اللَّهِ أَلِهَ قُرِّلِيَكُوْ نُوْا لَهُ مُعِزًّا نُكَلًّا سَيَكُفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا أَلَمْ تَرَاتَّا أَرْسَلْنَ الشَّيْطِيْنَ عَلَى الْكُفِرِيْنَ تَوُزُّهُ مُرَازًّانٌ فَلَا تَعْجَلُ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُ مُعَدًّا آيَوْ مَنَحُشُرُالُمُتَّقِيبُنَ إِلَى الرَّحُمٰنِ وَفُدًا لُوَّ نَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرُدًّا أَلَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ الَّامَنِ اتَّخَذَعِنْدَ الرَّحُمٰنِ عَهْدًا أُوَقَا لُوا تَخَذَ الرَّحُمٰنُ وَلَدًا لِ لَقَنْ جِئْتُمْ شَيْعًا إِدَّا قُرَكًا كُ لسَّمْوْتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّا لَحِبَالُ هَدُّ الْآنَ دَعَوْ الِلرَّحْمُنِ وَلَـدًّا أَوْمَا يَثْبَغِيْ لِلرَّحْمُرِ نَ يَتَخِذُولَدًا أَرانَ كُلُّ مَنْ فِي السَّمْوِتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا اتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ﴿ لَقَدْ آحْطُى هُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا رُ ُكُلَّهُ مُاتِيْ لِهِ يَـوْمَا لَقِيْمَةٍ فَرُدًّا وَإِنَّ الَّذِيْنَ أَمَّنُوْا

م المحرد لْقُوْل فَ ران ت دُعَلَى النَّا دِهُدَّى ( لتؤنفلك نِيْ آنَا اللَّهُ لَا إِلَّهِ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُ نِيْ • وَآقِهِ الصَّا

وقظانة

وإِنَّ السَّاعَةُ ارْتِيتُهُ أَكَادُاً. لآتك عنها لهُ فَتَرْدُى رُهِيَ عَصَايَ ، أَتُوكُّو أُعَلَيْهَا وَأَهُسُّ بِهَ حَتَّةُ تَسْمَى قَالَ خُدْهَا وَ ؽۮؙۿٵڛؽڒؾۿٵڵٲٷڶ٥ۊاۻۿۿؾۮڶ عَ تَخْرُجُ بَيْضًا ءَمِنْ غَيْرِ سُوْءِ أَيَـةً بَرِيَكَ مِنْ ايْتِنَا الْكُبْرَى قَاذُ هَبُ إِلَى رْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى أَقَالَ رَبِّ اشْرَحُ لِيْ صَدْدِيْ لَ لَ عُقْدَةً وَّمِّنَ لِّ به آزري ( ۮ۫ڪڗڬػۺؽڗٵڽ يْتَ سُؤْلَكَ لِمُ 13 لقذمنناعك كَ مَرَّةً أُخُرَى إِذْا وُحَيْدَ اَ وَا قَرْ فِيْ وِفِي التَّا

طه

الْنَهُ بِالسَّ تُ عَلَيْكَ مَ كَ فَتَـقُوْ لُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَ ينتي أخت رَحَعْنُكَ إِلَى أُمِّكَ كُنَّ تَقَرَّعَ ك مِنَ الْعَيِرِّ وَفَتَنَّلُ لِنَفْسِيْ أَلِدُهُبُ فِي ذِ كُرِيُ أَلِدُ هَبَالِكُ هَ طَغُ اللَّهُ قَدُهُ لا لَهُ قَدُهُ لا لَّيْنًا لَّحَلَّهُ يَتَ فَا لَا رَتِّنَا إِنَّنَا رَجَافُ أَنْ تَفْ افاراتني مَعَكُما آ 2:80 30 ﻪ ﻧَﻘُﻪﻟﺮَّﺎﻧَّﺎﺭﺳﻪﻟﺎﺭﺗﺒﻚ ﻧﺎﺭﺳ لَ مُوكِلا تُعَذِّ بُهُمُ مُ قَدْ جِئُنْكَ بِ لْمُ عَلَى مَنِ اتَّبِّيمَ الْهُـدُى ﴿ إِلَّهُ مُنِ اتَّبِّيمَ الْهُـدُى ﴿ إِلَّا w ) لْعَذَاتِ عَلَى مَنْ كُذَّتِ وَتُهُ يمُوْسِي قَالَ رَبُّنَا الَّذِي آعُطُ، كُ الْقُرُوْن

وتفلازم

عِنْدَرَتِي فِي كِتْبِ ، لَا يَضِلُّ رَ لَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهُدًا وَّسَلَكَ لَكُمُ فَهُ سُبُلًا وَّآنُزَلَ مِنَ السَّمَاءِمَاءً عَافَا خُرَجْنَا بِهِ آزُواجًا مِّنْ تَبَاتِ شَتِّي صُكُلُوا وَا (عَهُوا أَنْعَا مَكُمُ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَايْتِ لِآ ولِي النَّهِي مُ مِنْهَا خَلَقْنْ حَكُمْ وَفِيْهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُحْرِجُكُهُ تَارَةً أُخْرَى وَلَقَدْ آرَيْنُهُ البِينَا لَّهَا فَكَذَّبَ وَآبِي وَقَالَ آجِئُنَتَنَالِتُخْرِجَنَامِنْ ضِنَا بِسِحْرِكَ يُمُوْسَى وَفَلْنَا رِيْنَكُ بِسِحْرِمِنْ جْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدً الْأَنْخُلْفُ تَ مَكَانًا سُوِّى وَقَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَٱ تُخشَرَالنَّاسُ منْحمَّ ٥ فَتَوَكُّ فِرْعَوْنُ فَجَدَّمَعَ كَبْدَ نُكِرَانَى وَقَالَ لَهُمْ مُنُوسَى وَيُلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى ادلهِ تَكُمْ بِعَذَ إِبِ ﴿ وَقَدْ خَاكِمُ مِنَ افْتُرَاى فَتَنَا زَعُوْا آمُرَهُ مُ بَيْنَهُمْ وَآسَرُّوا النَّجُو يَ صَفَا لُوْا ن هٰذ ب لَسْجِرْ بِ بُرِيدُ بِ آن بُرُخُرِ عِكُ مُرْضِّنَ رْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا رَيَّذُ هَبَا بِطَرِيْقَتُ مُ الْمُثْلُ ( جُمِعُوْا كَيْدَكُمْ ثُمَّا ئُتُوا صَفًّا ﴿ وَقَدْا فَلَحَ

كَوْمَن اسْتَعْلَى قَالُوا بِمُوسَى إِمَّا آنْ تُلْقِي اِصَّا أَنْ تُكُونَ أَوَّلَ مَنْ ٱلْفِي وَقَالَ بَلَ ٱلْقُوا ، فَاذَّ ىنعُوْا وَإِنَّمَا صَنَعُوْ اكْنِيدُ سُحِرٍ وَلَا يُفْلِهِ كُ آنَّ وَفَالْفِي السَّكَرَّةُ مُرَجِّدًا قَالْوْا امَنَّ رُوْنَ وَمْوْسَى وَقَالَ أَمَنْنُمْ لَـ فَ قَبْلَ آنَ لَكُهُ ﴿ إِنَّا كُلِّبِيرُ كُوالَّذِي عَلَّمَ كُمُ السِّحُرَ ۚ فَكُرُّ قَطِّعَتَّ ذَوْعِ النَّحْلِ وَكَتَعْلَمُ لَّ آيُّنَا ٱللَّهُ عَذَا بِالرَّآ لُوْالَنْ تُنُوْرُنُولَكُ عَلَى مَاجَآءَ نَامِنَ الْبَيِّنْتِ فَطُرَنَا فَا قَضِ مَا آنْتَ قَاضِ النَّمَا تَقْضِي هٰـ لْحَيْوةَ الدُّنْيَالِ إِنَّا أُمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَلْنَا اعَلَيْهِ وَنَ السِّحْرِ - وَاللَّهُ خَيْرٌ وَّآبُ لهُ مَنْ يَبَّاتِ رَبُّلُهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَـ هُجَهَ نَمَّهُ لَا فِيْهَا وَلَا يَحْيَى وَمَنْ يَنَاتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ

ثلث

نْتُ عَدْنِ تَجْ كَ لَهُمُ الدَّرَجُتُ الْعُلْ نْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خُلِدِيْنَ فِيْهَا ﴿ وَذَٰلِكَ جَزَّا وَأُوامَنَ تَزَكِّي ﴿ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوْسَى لَا أَنْ أَسْرِبِعِبَ اْضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِي الْبَحْرِيْبَسَّا ۗ لَّاتَّخْفُ دَرُّكَاوًّ ۪ڣٵٚؿؠۜڂۿؙۿۏۯۼۉڽؙؠۘڲڹؙۉۮ؋ڣٙۼٙۺؠۿۿۄ<u>ؚۨ؈</u> يَيِّ مَاغَشِيَهُمْ ﴿ وَاضَلَّ فِرْعَوْنُ قُوْمَهُ وَمَ نِي اسْرَاءِيلَ قَدْ ٱنْجَيْنْكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوْعَدْنْكُمْ جَانِبَ الطَّوْدِ الْآيْمَةِ وَنَرَّلْنَاعَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْهٰ يَ كُلُوامِنْ طَبِّبْتِ مَارَزَ قُلْكُمْ ، وَلَا تَطْغَوْ الْفِيْهِ فَيَحِ عَلَيْكُمْ غَضَبِيْ \* وَمَنْ يَتَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِيْ فَقَدْ هَوٰى إِنَّ لَغَفًّا زُلِّمَنْ نَابَ وَأَمَّنَ وَعَمِلُ صَالِحًا ثُمَّا هُنَـٰ لَي وَمَا آعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يُمُوْسِي وَقَالَهُمُ الْوَلَاءِ عَلَى تَرِيْ \* وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ۞ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتُنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ وَ فَرَجَهَ وْشَى إِلَّى قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا أَ قَالَ لِنَقَوْمِ مِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعُدَّا حَسَنًا مُ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَ لُّ عَلَيْكُمْ غَضَبُ مِّنَ رَّ بِتِكُمْ فَأَخْهَ آرَدُ تُسَمُرَانَ يُبَحِ

دى قَالُوا مَا آخُلُفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِناً أَوْزَارًا صِّنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ فَقَدَّ فَنْهَا مِرِيُّ ٥ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجُ والهذا الهُكُمُ وَالْهُ مُوسَى مُ فَنسِي أَفَ هِ هُوَ لَا مُ وَلَا يَهُ لِكُ لَهُ هُ لَ لَهُ مُرهُ رُوْنُ مِنْ قَبْلُ لِقَوْمِ إِنَّامَ تُمْ بِهِ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكُمُ الرَّحُمٰنُ فَاتَّبِعُوْ فِي وَآطِيعُ ريْ وَ قَالُوْ الَّنْ تُبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِيْنَ حَ يْنَا مُوْسِي قَالَ لِهُرُونَ مَامَتَعَكَ إِذْرَا يُتَهُمُّ ضَ بِعَنِ ﴿ أَفْعَصَيْتَ آمْرِيْ قَالَ يَا بُنَّوُمَّ لَا وَلَّا بِرَأْسِيْ مِإِنِّيْ خَيِسْنُكُ أَنْ تَفْهُ لَ فَرَّفْتَ يَ لَ وَلَمْ تَهُ قُبُ قُولِي وَقَا لَمْ يَبْصُرُوا بِـ امِرِیُّ⊖قَالَ یَصُرْثُ بِمَ ةُ مِّنَ آنَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْ تُهَا لَ فَاذْهَبُ فَانَّ لَكَ فِي الْحَدْهِ لَا أَنْ مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ نُخُلِّفُهُ \* وَانْظُرُا ذِيْ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَارِكُا النُّحَرِّ قَنَّهُ ثُمَّ

五十五

avge

بَيِّرْنَسْسَانِ إِنَّمَالِلهُ كُمُاللَّهُ الَّذِي لِآلِلْهُ اللَّهُ وَسِمَ بِنْمَانِ كَذَٰ لِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ آثْبَاءِ مَا قَدْ بَقَ ، وَ قَدْ أَتَيْنُكَ مِنْ لَّدُنَّا ذِكُرًّا أُمِّنْ آغْرَضَ عَنْهُ تُنهُ يَحْدَ سُ يَوْ مَا لَقِبْمَةِ رِزْرًا رُخْلِدِ بْنَ فِبْهِ وَسَاءً هُمْ يَوْد إِنْقِيْكَةِ حِمْلًا لَيَّوْمَ يُنْفَخُ فِ الصَّوْرِ وَنَحْشُرُ مُجْرِمِبْنَ يَوْمَئِيدٍ زُرْقًا ﴿ يُتَخَافَنُوْنَ بَيْنَهُمْ لِانْ ستشقرانا عَشْرًا وَتَحْنُ آعْلَمُ بِمَا يَقُوْ لُوْنَ إِذْ يَقُولُ آمْنَلْهُ مَ طَرِيْقَ لَوْ الْبِكُنُّمُ إِلَّا يَوْمًا أَرْ وَيَسْتَلُوْنَكَ عَنِ الجِتَالِ وَ لَا يَنْسِفُهَا رَبِّنَ نَسْفًا لُفِّيدَ رُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لُ لَا تَرْى فِي سَاعِوَجُنَا وَلَا آمْنَا مُ يَوْمَئِذِ يَتَبِعُونَ الدَّاعِي لَاعِوَجَدَ . وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمُنِ فَلَاتَسْمَعُ اِلَّاهَمْ اللَّهُ مَئِذِ لَا تَنْقَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّامَنَ آذِنَ لَهُ رَّحْمٰنُ ﴿ رَضِيَ لَـهُ قَوْلُانِ يَعْلَمْ مَا بَيْنَ آيْدِيْهِ هُرَمَا لْفَهُمْ وَ لَا يُحِيْطُوْنَ بِمِعِلْمًا وَعَنْتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَيِّ لْقَيُّوْمِ \* تَدْخَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ٥ وَمَنْ يَّحْمَلُ مِ لصَّلِحْتِ وَهُوَمْؤُونَ فَلَا يَخْفُ ظُلُمًا وَّلَا هَضْمًا ٥٠ كَذَٰ لِكَ آلْزَلْنُهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَّصَرَّفْنَا وَيُهِومِنَ

ل بالقران مِن لى أَدَّ مَرْمِنْ قَبْلُ فَنُسِي وَلَهْ نِتَجِدْ ٱلِي فَقُلْنَا يَا دَمُرانَّ هٰذَاعَدُ وُّلْكَ وَ نُحرِجَتَّكُمَامِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى رَاتَّ لَكَ ٱلَّا تَعْرَى ٥ أَنَّكَ لَا تَظْمَوُ افِيْهَ به الشَّيْطِنُ قَالَ يَا دَمْهَلُ آدُلُكَ عَلِي دِرَمُلُكِ لَا يَبُلِّي فَأَكَلَّا مِنْهَا فَبَدَتْ وطفقا يَخْصِفْنِ عَلَيْهِمَامِنْ وَرَذِ الْجَنَّا ادَمُرَبِّكُ فَعَهٰى أَنْكُمَّاجُتُكِبِكُ هِ وَهَدِي ٥ قَالَ اهْبِطَامِنْ دُوُّ وَامّا يَاتِيتَكُمُ مِّينِي هُدَّ عُمٰی قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتُ

كَذَٰلِكَ ٱتَتُكَ الْبُتُنَا فَنَسِيْتُهَا ۗ وَكُذَٰلِكَ الْبَيْوَ مَ ثُذَ كَذَٰ لِكَ نَجْزِي مَنْ ٱسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنَّ بِ عُذَا بُ الْأَخِرَةِ آشَدُّوَآبُقِي آفَكُمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ آهْلَكْنَا لَهُ هُرِّنَ الْقُدُونِ يَهُشُونَ فِيْ مَسْكِنِهِمُ النَّافِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ ولى النُّهٰ ٥ وَكُوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامً وَّاجَلُ مُّسَمَّى وَفَاصْبِرْعَلَى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْ لُوْجِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ، وَمِنْ أَنَا يُ ، فَسَبِّحُ وَٱطْرَافَ النَّهَا رِلْعَلَّكَ نَنْرُضَى وَلَا تَمُدُّنَّ كَ إِلَّى مَا مَتَّعْنَا بِهَ آزُوَاجًا مِّنْهُ مُرَدُّهُ مَرَّةً الْحَيْوِةِ هٔ لِنَفْتِنَهُمُ فِيْهِ ﴿ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَبْرٌوَّا بَغَى ْهْلَكَ بِالصَّلْوِيِّ وَاصْطَبِرْعَلَيْهَا ۚ لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا ۗ وَيَحْنُ ؞ٛزُقُكَ ؞وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوٰى وَقَالُوْا لَوْكَا يَارِّيْنَ يَةٍ مِّنَ رَبِّهِ ﴿ أَوَلَمُ تَارِيهِمْ بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ لُأُوْلِي وَكُوْاتَّا آهُلَكُنْهُمْ بِعَنْ ابِرِيِّنْ قَبْلِ اليُنارَسُوْلًا فَنَتَّبِعُ الْيَد رَانَ تَذِلُ وَنَهُزَى فَلُكُلُّ مُّتَرَبِّضَ فَتَرَبَّصُولَ كَمُوْنَ مَنْ آصْحُبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَ

444

انهيآء

الزء

اقتركا

111 هُمْ ﴿ وَآسَرُ وِاالنَّاجُو يِهِ اللَّهِ يُنَ نَدُا إِلَّا يَشَرُهُ مُنْكُونُ السَّكُمُ ۗ أَفَتَا أَنُونَ السَّكُ لَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَّ نُبْصِرُون فَلَ رَبِّن يَعْدُ ضِ زوَّهُ وَالسَّمِيْعُ الْعَلَيْمُ وَيَلْ قَا لهاأضغا إِمْ بَلِي افْ تَرْسِكُ بَلْ هُوَ شَاعِيرٌ ۚ فَلْيَا رِنَّا بِأَيِّهِ آوَّلُونَ مِنَا مَنْتُ قَبْلَهُمْ مِينَ قَدْ يَهِ فَهُمْ مُؤْمِنُوْنَ وَمَا آرْسَلْنَا وحي البهم فشتكواآه مُونَ وَمَا دَفَآنَجَيْنُهُمْ وَمَنْ نَّشَ ڵۅٛ<u>ڽ</u>٥ ڰػۿۊڝۿۮ

-

المَةُ وَّأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا أَخَرِينَ وَفَلَ حَسُّوا بِأَسْنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ أَلَا تَرْكُضُ رْجِعُوْالِ لَا مَا أَتُرفَتُمْ فِيْهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَ تُسْعَلُون قَالُوا يُويكنّا إِنَّا كُنًّا ظِ لَتْ تِتْلُكَ دَعُوْ لِهُمْ حَتَّى جَعَلْنُهُمْ حَصِيْدً مِدِيْنَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ سِينَ وَلَوْ آرَدُ نَاآنُ تَتَخِذَ لَهُوًا لَّا تَخَذُ نُهُ مِنْ لَكُ تَا إِنْ كُنَّا فِعِلِيْنَ ﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَمَ الْبَالِطِلِ فَيَسَدْ مَنْكَ فَإِذَاهُوَ زَاهِنَّ وَلَكُمُ الْوَيْسِلُ مَّا تَصِفُوْنَ رَوَكَ مُنْ فِي السَّمَٰوْتِ وَاكْأَ رُضِ ا دَهُ لا يَسْتَكُبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَ نِهِ وَلا ݾݓݾݽݬݸݖݬݕݜݓݲݸݖݳݪݔݪݿݸݳݪݻݠݳݬݪݳݻݥݴݬݸݖ مِ التَّخَذُوْ اللَّهَ الْحَرْضِ مُ مُ يُنْشِرُونَ ٥ لَا كان فِيْهِمَا الِهَةُ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتاء فَسُبُحِنَ اللَّهِ تِ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ هُ هُ يُسْتَلُوْنَ ﴿ آَمِا تُنْخَذُوا صِنْ دُوْنِهِ الْلِهَ فُالْ هَا تُوا بُرُ هَا نَكُمْ الْهُ أَذِكُرُ مَنْ مَّعِي وَذِ كُرُ

ل آڪٽڙهُ هُ لايءَ ر ضُوْنَ ⊙وَمَا آرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُ حِيْ الْيُهِ ٱنَّهُ لَا الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَنِ خَذَ الرَّحُمٰنُ وَلَدًا سُيْحِنَكُ وَيُلُوا مُنْكُومُهُ هُوْنَهُ بِالْقَوْلِ وَهُـهُ بِأَمْرِهِ يَعْمَ بَيْنَ آيْدِ يُبِهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يَشْ ' لِمَن ا (ْ تَضَى وَهُـ هُرُمِّنْ خَشْيَتِ بِهِ مُشْفِ ن يَقُلُ مِنْهُمُ إِنْ اللَّهُ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجُ نْتَمَ ﴿ كُذَٰ لِكَ نَجُزَى الظَّلِمِ بُنَ ۞ أَوَلَمْ يَرَالِّذِ يُنَ فَرُوْاكَ السَّمٰوتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَارَتْقًا فَفَتَقَنَّهُمَا لْنَامِنَ الْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيِّ ١ فَلَا يُسؤُمِنُونَ ( فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ آنُ تَعِيدَ بِهِهُ وَجَعَ سُنُلًا لِتَعَلِّمُ مِنْ مُتَدُونَ وَجَعَ لسَّمَاءَ سَقُفًا مِّحُفُوظًا ﴿ وَهُـهُ عَنَ أَيْتِهَا مُعْرِضُوْنَ وَهُوَالَّذِي خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَا رَوَالشَّمْسَ وَ لْقَمَرُ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَتَسْبَحُونَ وَمَا نْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ الْخَلْدَ الْخَارِينَ مِنْ قَالَ فَهُمُ الْخَر

آفايس الحانوند:

440 سِ ذُا رُقَةُ الْمَوْتِ ﴿ وَنَبْلُوْ كُمْ بِالشَّ نَكُ وَالْيُنَا تُرْجَعُون ورا كَفَرُوْالِانَ يَتَرْجِذُ وْنَكَ إِلَّا هُـزُوًّا مِ آ كُرُالِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِالرَّحْمُن هُ فِيرُوْنَ⊙خُلِقَ الْلانْسَانُ مِنْ عَجَلِ ﴿ سَأُورِيْهِ لِينَ فَلَا تَسْتَعُجِلُوْنِ وَيَقُوْلُوْنَ مَنَّى لَمُذَا الْوَعْدُ ان كُنْتُمْ صدِقِيْنَ لَوْيَعْلَمُ اللَّذِينَ اللَّهُ كَا رَكُفُّونَ عَنْ وُجُوْ هِمِمُ النَّارَةِ كَا عَد هُوْرِهِمْ وَكَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ) بَلْ تَأْتِدُهِمْ يَغْتَةً زيتستطيعون ردها ولاهم وينظرون نَقَدِ ا شَتُهُ ذِي بِرُسُلِ مِينَ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالْهَذِينَ هُمْمَا كَانُوابِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ ٥ قُـرُ لَّيْل وَالنَّهَا رِمِنَ الرَّحُمٰنِ ﴿ بَ هِ مُرَّمُّ عُرِضُونَ ٥ آ مُرلَّهُ مُرالِ ايصحبون ويل متعنا حَتَّى طَالَ عَلَدُ

نَا يِي الْكَارُضَ نَنْقُصُهَامِنَ آطَ لْغُلِبُوْنَ ۞ قُلُ إِنَّمَا أَنْذِ رُكُمْ بِالْوَ صُّمُّالِدُّ عَاءً إِذَا صَا يُمنُذَرُوْنَ وَ وَلَا َفْحَةً مِّنْ عَذَا بِرَبِّكَ لَيَتُهُوْ لُنَّ يُوَيْلًا ظلمين وتضع الموازين القسد لِكُمُ نَفْسُ شَيْعًا ﴿ وَإِنْ كَانَ مِثْقَا نْ خَرْدَلِ ٱتَيْنَا بِهَا ﴿ وَكُفِّي بِنَا حَاسِبِيْنَ ۞ وَلَقَا تينامُوسى وَهُرُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيآ الْوَدِ كُرّ يْنَ لِ اللَّهِ يُنَ يَخْشُوْنَ رَبُّهُمْ بِالْغَيْبِ هُرِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهٰذَاذِ كُرُّمُ إِرَّا لهُ الْمَانَاتُ مُنْكُ وْنَ نَ وَلَقَا هِ وَقَوْمِهِ مَا هٰذِهِ التَّمَا ثِيْلُ الَّهِ تُمْلَهَا عَا كِفُونَ وَقَالُوا وَجَدْنَا أَبَاءَ نَالَهَ ن ٥ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ آنْتُمْ وَابِ آرُ كُمْ فِي لِل مُبِيْنِ ﴿ قَالُوْا آجِئْتَنَا بِالْحَقِّ آمُ آنْتَ مِنَ يْنَ وَقَالَ بِلُ رَبُّكُمُ رَبُّ المَسْلُوبِ وَاكْلَ رُضِ

75

ذِي فَطَرَهُنَّ الْحُانَاعَلُ ذَٰلِكُمْ رَسِّنَ الشَّهِدِ يُ كِيْدَ قَ آصْنَا مَكُمْ بَعْدَ آنْ قَالُهُ اصَنْ فَعَد كُواسَمعُنَافَتُي هَتِنَا إِنَّ لَهُ لَمِنَ الظَّلْمِ أَنَّ ٢ ذَا فَسُعَلُوْ هُـ هُ إِنْ كَانْسُوا سُواعَلُ رُءُوسِهِمَ لاينفعكم شنئاوّلا يضبه كحه تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّهِ مِافَدُ كُواحَرِّقُولًا وَانْصُرُوْا الِهَدَ و قُلْنَا يُنَا رُكُورِنِي بَـرْدًا وَ ر هیم ٥ وآداد وابه

وَإِقَامَ الصَّلُوةِ وَإِيْتَآءَ الزَّحُوةِ وَوَ لَنَاعْبِدِيْنَ نُ وَلُوْطًا الْيَبْنُهُ حُكُمًا وَّءِ الْقَرْيَةِ الَّذِي كَانَتُ تَّعْمَلُ الْخَدِّ ئن ٥ وَآدْ تَحَلَّمْ فُونُ رَحْمَ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فُسِقِ لِچِیْنَ ﴾ وَ نُـوْ حُالِذْ نَـا دْ ی مِنْ قَبُـلُ فَنَجَّيْنُهُ وَآهُلَهُ مِنَ الْكُ مِنَ قَدْمِ اللَّذِينَ كُذَّ بُهُا نُوْا قَوْمَ سَوْءِ فَأَغْدَ وَسُلَمُمْنَ إِذْ يَحُكُمُن فِي نَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّ سُلَمْ مِن وَكُلَّا أَتَهُ نتمكاؤكاك

لُمْرِسْنُ بَا سِكُمْ وَهَلَ آنَتُمْ شَا كُرُونَ لَيْمُنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِيْ بِأَمْرِهُ إِ الَّذِي بُرَكْنَا فِيْهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عُ لشَّلِطِيْنِ مَنْ يَتَّغُوْ صُوْنَ لَكَ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَّ دُوْنَ ذٰلِكَ ، وَكُنَّالَهُمْ حٰفِظِيْنَ ٥ وَٱبُّو بَاذْ نَاذَى بِينَ آيِّنَ مَسِّنِي الضَّرُّو آنْتَ آرْحَمُ الرَّحِمِ فَا سُرِّجَبُنَا لَـهُ فَكُشُفْنَا مَا بِـمِ مِنْ ضُرِّرٌ أَتَيْنِهُ ثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِناً وَذِكْرِي تَ وَاسْمُعِيْلَ وَإِدْرِيْسَ وَذَاالْكِفُلِ ﴿ مِّنَ الصَّبِرِيْنَ لُ وَآدْ نَمَلْنُهُمْ فِي رَحْمَيْنَا نَ الصَّلِحِيْنَ ﴿ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَّ هَبَّ مُعَا ظَنَّ آنَ لَّنَ تُنْفَدِ رَعَلَيْهِ فَنَا لَا يَ فَالظُّلُمُتِ ٱ ـ ه و لا آنت سُبُحٰنك الله الآني كُنْتُ مِنَ الظُّلِمِ كَ هُ وَرَجِّيْ نُهُ مِنَ الْغَيِّرِ وَكُذَٰ لِكَ نُكْحِ ستخننا مُؤْمِنِيْنَ وَزَكِرِيَّالِذُنَا لَا يُرَبِّكُ رَبِّكُ لَا تَ فَرُدًا وَآنْتَ خَيْرُالُورِ شِيْنَ فَا سُتَجَبْنَا خَالَـهُ يَحْيِي وَآصْلَحْنَالَـهُ زَوْجَـهُ ﴿ إِنَّهُ

TUE

ايسرعُون في الْحَيْرَتِ وَيَدْعُهُ نَنَا خشعان واله اً وكَانُوالنا افئما مِن رُّوْحِنا لةً لِلْعُلَمِهُ أَن اللَّهُ ۮٙڰؙٷؖٲٮٚٵڒڰؙڂٛۿڡٙٵڠۺۮۮڹ۞ڎؾؘڨڟؖۼۅٛ عُلَّالِيْنَا لَجِعُونَ صُفَّمَنَ يَعْ هُوَ مُؤْمِنُ فَلَا كُفْرَانَ لِ عَكَاتِيهُ نَ وَحَارَمُ عَلَى قَرْيَةٍ آهُ هُرِقِن گُلِّ حَدَب يَّنْسِلُوْنَ وَا فَعَرَبَ قُ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةً آبُصَ قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا تَا راتَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ نَّمَءآنَــُتُهُ لَهَا وَالِدُوْنَ ٥ لَـوْ كَانَ الما المادة رُوِّ هُـ هُ فِدُ مَا

تُمْ تُوْعَدُوْنَ إِيوْمَ نَطُوى السَّمَ لِّ لِلْكُتُبِ عُلَمًا بَدَا نَا آوَّ لَ خَلْقِ تُعِيدُهُ . لاً عَلَيْنَا مِا ثَّاكُنًّا فَعِلْهُ نَ نُ بَعْدِ الدِّكُراَتَّ الْآرْضَ بَيرِثُهَا عِبَادِي التَّافِيْ لَمُذَاكِّتُلْعًا لِّقَوْمِ عُبِدِ يُنَ ٥٥ كَ وَاحِدَ وَهَلَ ٱنْتُمْرُهُ سوآء وإن آدري ا تُه عَدُون، نَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَ تَكْتُمُوْنَ وَإِنْ آدْدِيْ بر حمل المُستَعَانُ عَلَ مَا تَصِفُوْ نَ ن

رون ا

ا رَ تُنْكُمُ ﴿ الَّهُ زَ وينسو رن قد نسك ي اللهُ قَالًا أيتهاا شحة فات لقة 26 ين لَكُهُ والم ئة مّان <u> ذَذَ لِي الْعُمُرِلِ</u> وتسرى نَالِنَا ورب كَ سَأَتَّ اللَّهُ هُ

ه يُحِي الْمَوْتَى وَآتَ لَهُ عَلَى كُلِّ ئە لارتىپ فىد هُ يُور وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلَ هُـدُّی وَّکا حِ ذِيْقُهُ يَهُ مَا لَقِيْمَةٍ عَذَابَ الْحَرِيْقِ فَدُّ مَتْ يَهٰ كَوَانَّ اللهَ لَيْسَ بِظَ شده وصن النَّاس مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ ا بَسهُ خَيْرُ إِلْ طُمَاتٌ بِسهِ • وَإِنْ آصَ يَنَةُ لِانْقَلَبَ عَلَى وَجُهِدِ مَخْسِرَالدُّنْيَا وَالْاَخِرَةَ وَلِكَ هُوَالْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ﴿ يَهُ عُوْامِنَ دُوْنِ اللَّهِ مَالَا لَا يَنْفَعُكُ وَذِلِكَ هُوَالضَّلْلُ الْبَعِ ى ضَرُّكَا قُرْبُ مِنْ تَفْعِهِ ﴿ لَبِئْسَ الْمَوْلَ تَ اللّهَ يُكْخِلُ الَّذِينَ أَصَنُوْا وَ لصّلِحٰتِ جَنّتٍ تَجْرِيُ مِنْ تَحْتِهَ تَّا لِلْهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۞ مَنْ كَانَ يَظُنُّ آنَ لََّنْ صُرَكُ اللَّهُ فِي الدُّ نَيَد

وتُم لَت قَطَهُ فَأَت ذلك آذ ن يسري وْا وَالصَّابِ مِنْ وَالنَّا نَ ٱشْرَكُوْا اللَّهُ لِكُ لَهُ يَفْطِ ريد مدر كَ مَنْ فِي السَّمَٰ إِنَّ وَمَنْ لْقَمَرُو النُّجُو مُرَالَجِهِ يُّهِينِ اللَّهُ فَمَ خَرُوْا قُطَّ مْرَوَالْجُلُودُ أُرْوَلَٰهُمْ مُّقَا دُوْاآن يَخُرُجُوا として ذُوْقُوْاعَـ

3.U.S.

سَوّاءً إِلْعَاكِفُ فِدُ وَاذْ يَدُوّانَا تشرك بن شَيْعًا وَ طَ هَ اللَّهِ فِي آيًّا مِرَقَّعُ نْعَامِ قَكُلُوْ المِنْهَا وَٱطْعِمُواا

الآثع

1 Tu يًّا وَمَنْ تُعَظَّ كُرُوااشمَا <u>مرط ف</u> OCH : 3 ه والصّارين ع ئے ذ صَوَآفٌ حَ اللَّهِ عَ طُعمُواالْقَ مجے تش لَحُوْمُهَا وَلا دِ صَـ تنا

1584

4 Nat

لِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُواا لِلَّهَ عَلْى مَ عُهُ و رَيْشِ و الْمُحْسِنِيْنَ و إِنَّ اللَّهَ يُ ذِيْنَ أَمَّنُوْا ﴿ إِنَّا لِلَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّا إِنَّ كَفُوْدٍ رُ للَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُ مُ ظُلِمُوْا وَإِنَّا لِلْهَ عَا لَقَدِ يُـرُ ٰ إِلَّـٰذِ يُنَ ٱخْرِجُوْامِنْ **دِيَّا رِهِ**ـهُ يْرِحَقّ إِلَّا آنْ يَتَقُوْلُوْارَبُّنَا اللَّهُ ﴿ وَلَـوْكَا دَفَّـعُ سَ بَعْضَهُ مُ بِبَعْضِ لَهُدِّمَتُ صَوَامِعُ لَوْتُ وَّ مَسْجِدُ يُـذُكُرُ فِيْهَا اسْمُا لِلَّهِ صُرَقَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَقُومِيُّ زيزُ وَ اللَّهِ يُنَ إِنْ مَّكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُو لمُوةَ وَأَتُوا الزَّكُوةَ وَآمَـرُوْا بِالْمَعْرُوفِ ن الْمُنْكُر وَلِيَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُوْدِ وَرَانَ يُتُكَذِّبُوْكَ فَقَدُكُذَّ كُنَّ تَثُ قَدُ لَهُمْ قَوْمُ نُوْيِ وَعَادُوَّتُمُو دُرُ وَ ؽؗۘ؞ۯۊۘڐۉۿڔؙڶۉڟۣ؇ۊۜٲڞڂڣۺۮؾ وَكُذِّب مُوسى فَأَمْلَيْتُ لِلْكُفِرِيْنَ ثُمَّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرٍ وَفَكَأَيِّنْ مِّنْ قَـرْيَهِ إِهْلَكُ وتة على عُدُوشة

فَلَمْ يَسِبُرُوْافِيا آۋادان يىش و کے تعق كِنْ تَعْمَى الْقُ لُوْنَكَ بِالْعَذَابِ اعندة تك كأ لاً وَإِنَّ يَهُ مَّا لْدُونَ ﴿ وَكَأَيِّنْ مِّنْ قَدْيَ لِهِ آهُ لَا لَّةُ ثُنِّمَ آخَدْ ثُهَا \* وَإِلَيَّا ا هِيَ ظَا لِ تعقاا لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ر ڷۿۿڞۜۼٛڣڒٷؙۊۜڔڒٛۊؙ ذِينَ سَعَوَافِ أَيْتِنَا مُعْجِزِيْنَ و وَمَا آ دُسَلْنَا مِنْ قَسُلكَ مِ أقا مُ مِنْ فَي وَّالْقَاسِيَةِ قُلُو بُهُ يْنَ لَفِيْ شِقًا قُ يُع قُ مِنْ رَّ بِّلْكَ فَيُ

10-13

تَ لَــُهُ قُلُوْ بُهُمْ ﴿ وَإِنَّ اللَّهِ لَهِ وصرًا طِ مُسْتَقِيْمِ وَلَا يَرَالُ اللَّهِ بَنَ كُفُرُوْا ، تَارِيبَهُمُ السَّ ذَابُ يَـوْمِ عَقِيْمِ وَٱلْمُلْكُ يَـوْمَتِـذِ تِلْهِ مَ نَهُمْ ﴿ فَالَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِ تَعِيْمِ وَالَّذِينَ كَفَرُوْا وَكُذَّ بُوْا بِأَيْتِنَا لَهُمْ عَذَا بُ مُنْهِ بُنَّ أَوَالَّذِينَ هَاجَرُوْا فِي سَبِ للهِ ثُمَّرَفُتِ لُوْ أَوْمَا تُوالَيَرْزُ قَتَّهُمُ اللهُ رِزُقًا حَسَنًا خلتهمهد قَالِلَّهُ لَهُوَ خَيْرُ الرِّزِقِينَ وَلَيْدَ لهُ وَإِنَّ اللَّهُ لَعَلَّمُ مُعَلِّمُ مُواتَّ اللَّهُ لَعَلَّمُ مُوالًّا اقب بموثل ماعوقب به نُمّ بُغِي عَلَيْهِ لَيُنْصُ للهُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَحَفُوًّ عَفُورٌ ۞ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ اللَّهُ يُولِجُ ارِدَيُولِجُ النَّهَا رَفِ الَّيْلِ وَآنَّ اللهُ رُنُ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَ نَ دُوْنِهِ هُوَالْبَأَ طِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَالْعَبِلُّ يُرُ وَالْمُ تَسَرَآنَ اللّهُ آنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ نُصْبِحُ الْآدْضُ مُخْضَرَّةً وَإِنَّ اللَّهَ لَطِيْفٌ }

1000 B

وْتِ وَمَّا فِي الْآرْضِ وْوَاتَّ اللَّهَ لَهُوَ هُ تَدَانًا اللهُ سَخَّدَ لَكُمْ مَّا فِي ، الْبَحْد شرده ويمس به داِتَ اللَّهُ مِ وَهُوَالَّذِي آَكِيَ كَمُواكَّ الْلائسَ 229 % ىسگاھەرتاسڭۇڭۇقلاينا ر دَا دُنُحُ إِلَى رَبِّكَ مِهِ تَلْكَ لَعَلَى هُدَّى مُّسُ لم اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَ ۵ مَ الْقِلْبِ مَهِ فِدُ لَمْ آتَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَ

ى ذَلِكُمُ النَّا رُو وَعَدَ هَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ئَسَ الْمَصِيْرُ فِي النَّاسُ عَلَيْ مَثَلُ فَاسْتَمِعُوْ هُ وَإِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخُلُقُوا :ُبَا بِّاوِّلُواجْتَمَعُوالَكَ وَإِنْ يَّسْلُبُهُمُ الذَّبَابُ شَيْعًا لَمْ يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ وَهُ مِنْهُ وَضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبِ مِمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْدِهِ وَإِنَّا اللَّهَ تَقُويٌّ عَيزيْزُ اللهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلْئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيْنُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ آيْدِيهِ مُ وَمَا خَلْفَهُ مُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ آيَا يُهَا الَّذِينَ مجلا أمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبُّكُمْ وَافْتَلُوا لْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ أَوْجَا هِدُوْا فِي اللهِ حَقَّ دِهِ و هُوَاجْتَبِ لِكُمْ وَمَاجِعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّين لَّةَ أَبِيْكُمْ إِبْرِهِ مِيْمَ الْهُوَ مُسْلِمِهُنَ مُّمِنْ قَبُلُ وَفِي هٰذَالِيَكُوْنَ الرَّسُولُ دًا عَلَىْكُمْ وَتَكُوْ نُهُا شُهَدَّاءَعَلَى النَّ فَأَقِيْمُواالصَّلُوةَ وَأَتُواالزَّكُوةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ مَ مكُمْ وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ التَّصِ

مَ الْمُؤْمِنُوْنَ أَ الَّذِيْنَ هُمُ عُوْنَ لِ وَاللَّهِ يَنَ هُوْعَنِ اللَّغُومُعُرِضُوْ ذِيْنَ هُـمُ لِلرَّحُوةِ فَاعِلُوْ نَ صُوَالَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوْجِهِ اللاعلى آزواجه مأؤماً مَلَكُتُ آيْمًا نُهُ تَّهُ مُعَيْرُمَلُوْمِيْنَ نَفْمَنِ ابْتَغِي وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولِئا دُوْنَ أَوَالَّذِيْنَ هُمْرُكُا مُنْتِهِمْ وَعَ عُوْ نَ ٥ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ٥ وتفقع لَيُكَ هُمُ الْوَارِ ثُوْنَ الَّذِينَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ بدُوْن و وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْلانْسَ لَةِ مِّنْ طِهُنِ أَنَّ مَعَلَنْهُ نُطْفَةً فِي قَدَا ى 6 ثُرِّ خَكَقْنَا النُّطُ فة عَلَقَةً فَخَلَقُهُ شَغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكُسُونَا لَقًا الْحَدِ، فَتَابِرُكَ اللّهُ آحُسَ ۩ٛڽؙڟؙڐڂٛۄؾۼۮڶڮ ڷڡؾٮؙۛۅٛڽ٥<sup>ڽ</sup>

تَّكُمْ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ تُبْعَثُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْ قَكُمْ

بْعَ طَرَآ بِينَ سِوَما كُنّا عَنِ الْخَلْقِ غَفِلِينَ ٥ وَآثَزُ

11

بن السَّمَاءِ مَاءً بِفَدَرِ فَأَسْكَتُهُ فِي الْهَ رُضِ وَ إِنَّا عَلْ ذَهَا بِ بِهِ لَقْدِرُ وْنَ لِ فَآنَشَاْ نَالَكُمْ بِـ نَ تَخِيلَ وَآعْنَابِ مِلَكُمْ فِيْهَا فَوَاحِهُ كَثِيرَةً وَمِنْهَ لُوْنَ لُ وَ شَجَرَةً تَخُرُجُ مِنْ طُوْدِ سَيْنَاءَ تَنْبُكُ لأُهْنِ وَصِبْغِ لِلْأَكِلِيْنَ ٥ وَإِنَّ لَكُمْ فِ الْا مِيْرَةً ونُسْقِيْكُمْ مِتِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَا فِعُ كَثِيْرَةً وَمِنْهَا تَاكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ يُحْمَلُونَ وَلَقَدْاَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ الَكُمْ مِنْ وَلَهِ غَيْرُهُ ﴿ آفَلَا تَتَّقُونَ وَفَقَالَ الْمَلَّهُ نَ كَفَرُوْامِنَ قُوْمِهِ مَأَهٰذَا إِلَّا بَشَرِّمِّثُلُكُمْ حُدَّانَ يَّتَنَفَضًّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءً اللهُ لَا نُزَلَ مَ اسمعناً بهذا فِي أَيَائِنَا الْأَوْلِيْنَ وَإِنْ الْأَلْوِلِينَ وَانْ هُوَا لَا رَجُهُ حتَّةُ فَتَرَبَّصُوْا بِهِ حَ تى چىنن⊙قال رّب، نُصْدُن وَفَاوْحَيْنَا إِلَيْهِ آنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ ب وَهُيناً: فَإِذَا جَآءًا مُرْناً وَفَارَالتَّنَّوْرُ الْمَاسُلُكُ فِيْهَ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَآهُلَكُ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَ قَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا يُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا اللَّهِ

فإذاا شتويت آث قُلُ الْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِي نَجْسَنَامِ رَّبُ آنْزِلُنِيْ مُنْزِلًا شُيْرِكًا وَّآنْتَ خَيْرُالُهُ البت قران كُنّاً هُوَّرُ نَّا الْخَرِيْنَ مُفَارُسُلْدُ دُواالله مَاكَكُمْ مِنْ والْهِ عَبْرُهُ وَافَ نَ قَوْمِهِ اللَّذِينَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُ رَةِ وَآثَرُفْنُهُمْ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَ كُمْ يَاكُلُ مِمَّا تَاكُلُونَ مِنْهُ وَيَ لأكُمْ ٱنَّكُمْ إِذَا مِنْهُ وَكُنْتُمْ ثُمَّ اللَّهِ جُوْنَ ٥ مَيْهَاتَ مَيْ ت اللحيا تُناالدُّنْت وَمَانَحْنُ بِمَبْعُوْتِيْنَ كُوانَ هُوَالْآرَجُ لكيمؤم كَذَّ بُوْن قَالَ عَمَّا

غُثَاءً \* فَبُعُدًا لِلْكُ قَوْمِ الظُّلِمِينَ ۞ ثُمَّ آنْشَا نَامِنَ بَعْدِ هِمْ قُرُوْنًا الْخَرِيْنَ أَمَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ آجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُوْنَ أُنُّمَّ آرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَـ ثُرَا وَكُلُّمَا آءَامَّةً رُّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَّجَعَلْنَهُمْ آحَادِيْتَ ، فَبُعْدًا لِّقَوْمِ لَّا يُؤْمِنُوْنَ٥ ثُمَّرًا رُسَلْنَا مُوْسِى وَآخَا مُ هٰرُوْنَ مِّ بِأَيْنِنَا وَسُلْطِن مَلِيدًا مُّبِينِ لَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلائِبِهِ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَا نُوْا قَوْمًا عَالِيْنَ ﴿ فَقَا لُوْا آنُوُ مِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُوْنَ أَفَكَذَّ بُوْهُمَا فَكَا نُوْامِنَ لَمُهُلَكِيْنَ وَلَقَدُ أَتَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ لَعَلَّهُمْ بهتدُون وجعَلْنا ابن مَوْيَمُواْمُّهُ أَيْدُ وَالْآلِكُ مَا يَنْهُمَ الِلْ دَيْوَةِ ذَاتِ قَرَادٍ وَمَعِيْنِ لِيَا يُبْهَا الرُّسُلُ كُلُوْامِنَ الطِّيّبِينِ وَاعْمَلُوْاصَالِحًا ﴿ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمُ ٥ وَلِكَ هَـ ذِهِ أُمَّتُكُمُ أُمِّكُ أُمِّكُ وَّا حِدَةً وَّآنَا رَيُّكُمْ فَاتَّفُوْ نِ وَنَتَقَطَّحُوْا آمْرَهُ مُ بَيْنَهُمْ زُبُرًا عُلَّ حِزْبِ بِمَالَدَ يُهِمْ فَرِحُوْنَ ۞ فَذَرْ هُمْ فِي عَمْرَ رَبِهِ مْحَتَّى حِيْنِ آيَحُسَبُوْنَ آنَّمَا نُمِدُّ هُمْرِ

يْنَ نُسَارِعُ لَهُ مُفِ الْخَيْرُ، ينك يُسَارِعُون فِي الْخَيْرِتِ وَهُ هُلَّهَا - نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا: وَلَدَيْنَا كِ اوَلَهُمْ آعُمَالُ مِّنْ دُوْنِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَاعُمِ ذْنَامُتْرُفِيْهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْ عَرُواالْيَوْمَ الْمُأْتُكُمْ مِنْكَالَا تُنْصَرُونَ مُسْتَكُبِرِيْنَ ﴿ بِمِ سُمِرًا تَهْجُرُوْنَ ٥ أَفَلَمْ يَـ المهوماكميات هَيَحُرِ فُوْارَسُوْلَهُ مُفَافَهُمُ لَهُ مُنْكِرُوْنَ أُوْيَقُولُوْنَ نُجَآءَهُ مُ مُالُحَقٌ وَآه

سَّمُوٰ ثُو وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ﴿ بَ ۿۿػڽڿٛڮڔڿۿڞٞۼڔۻؙۅٛڹ٥ٲۿؾۺػڶۿۿڿٙۯڋ خَرْجُ رَبُّكَ خَيْرٌ ﴿ وَهُوَخَيْرُ الرِّزِ قِينَ ﴿ وَإِنَّكَ لتَدْعُوْهُ مُراني صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمِ وَرَانَّ اللَّهِ يَنَ كَا ايئومنون بالاخرة عن الصراط لنا كبون ولك چِهُنْهُمْ وَكُشَّفْنَامًا بِهِمْ مِّنْ ضُرِّلَّلَجُّوْ إِفِيْ طُغْيَا نِهِمْ يَعْمَهُوْنَ٥ وَلَقَدْ آخَذْ نُهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَا نُـوْا رَبِّهِ مُوَمَا يَتَضَرَّعُوْنَ وَحَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَا بًا ذَا عَذَابِ شَرِ يُدِ إِذَا هُ هُ فِيْكِ مُبْلِسُوْنَ 6 وَهُوَ لَّذِيْ آنْشَأَلَكُمُ السَّمْعَ وَالْا بُصَارِوَالْا فَعِدَةً \* لِيُلَّامًا تَشْكُرُوْنَ وَهُوَالَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْمَآرَضِ دَرالَيْهِ تُحْشَرُوْنَ⊙دَهُوَالَّذِيْ يُحْيِ دَيْمِيْتُ وَلَهُ خَيْلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَا رِوْ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۞ بَلْ قَالُوْ مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ وَقَالُوْا ءَ إِذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرًا بِيا وَّعِظَامًاءَ إِنَّا لَمَبْعُوْثُونَ ولَقَدْ وُعِدْ نَا نَحْنُ وَ بِا وُنَا هُدَامِنْ قَبْلُ إِنْ هُذَا إِلَّا أَسَا طِيرُ الْآوَلِينَ قُلْ لِمِّنِ الْآرْضُ وَمَنْ فِيْمَآلِ نَ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

ربح

عرالحديع

لُونَ بِلَّهِ ﴿ قُلْ آفَلَا تَذَكُّرُ وَنَ وَقُلْ مَنْ رَّبُّ شبيع وَرَبُّ الْعَرْيِنِ الْعَيْطِ يْمِن سَيَقُوْ لُوْنَ بِلَّهِ اقْلُ أَ قُوْنَ ۞ قُلْ مَنْ بِيَدِ هِ مَلَكُوْتُ كُيِّ شَيْءٍ وَّ هُوَ يُحِ رُعَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ نَّى تُسْحَرُونَ مِنْ آتَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَلِ اتَّخَذَا لِلَّهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَاكَا نَ مَعَ ذَهَبُ كُلُ الْهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُ هُمْ عَلْ بَعْضِ جِنَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ كَعٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشُّهَا دَيَّ ڵؙ؏ڝۜٵؽۺٛڔػؙۅٛڹ٥ؙۊؙڶڒۜڿڔٳڝۜٵؿؙڔؽڹۣٚؽٵؽۅٛؖۘۘڠ لَا تَجْعَلْنِي فِ الْقَوْمِ الظُّلِمِينَ وَوَاتَّاعَلَ آنَ كَ مَا نَعِدُهُ مُ لَقْدِ رُوْنَ وإِذْ فَحْ بِالَّذِي هِيَ نُ السِّيِّئَةُ "نَحُنُ آعُلُمُ بِمَا يَصِفُوْ نَ ( زن الشيطين فراعوذي تى إِذَا جَآءً آحَدَهُمُ الْمَوْثُ قَالَ رَبِّ لَعَرِينَ آعُمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكُّتُ كُلُّا ةُ هُهَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَّرَائِهِ هُ بَرُزَخُ إِلَى ثُوْنَ ٥ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَلْآ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ

تساء لُوْن و فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوا ذِينُهُ مِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَنْ خَفَّتُ مَ لَيُكَ الَّذِينَ خَسِرُوْاا نَفُسَهُمْ فِي جَهَ فَحُ وُجُو هَهُ مُ النَّا رُوَهُ مَ فِيْهَا كَالِحُونَ ٥ لَـ ىتى تُتُلْ عَلَيْكُمْ فَكُنْ تُمْبِهَا تُكَذِّبُوْنَ وَقَالُوْا رَبِّنَاغَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُو تُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ مِ رَبِّنَا آخُـرِ جُنَامِنُهَا فَإِنْ عُـدُنَا فَإِنَّا ظَلِمُوْنَ قَالَ خَسَّوُ افِيْهَا وَلَا يُحَيِّمُونِ وَإِنَّهُ كَانَ فَرِينَ مِّنَ بادي يَقُولُون رَبِّنا أَمَنَّا فَاغْفِرْ لَنا وَارْحَمْنَا وَآنْتَ نَيْرُالرِّحِمِيْنَ أَفَاتَّخَذْ تُمُوْهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى آنْسَوْكُمْ عُرِيْ وَكُنْ تُمْ مِّنْهُمْ رَضْحَكُوْ نَ وَإِنِّيْ جَزَيْتُهُمُ صَبَرُوْا ١٠ تُهُمْ هُمُ الْفَا يُرُونَ وَ قُلَ كُمْ ١١ كُأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ وَقَالُوالَبِثْنَا يَـوْمًـ وْبَعْضَ يَـوْمِ فَسْعَلِ الْجَآدِينَ وَلَلَ إِنْ لَبِنْ تُمْرِلًا يُلَا لَوْ اَتَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ اَفْحَسِبْتُمْ النَّمَا تَمَا فَلَقُنْكُمْ عَبَيًّا وَّآتَكُمْ إِلَيْنَاكُا تُرْجَعُونَ وَفَتَعْلَ اللَّهُ لَمَلِكُ الْحَقُّ وَكُوالِهِ الْكَاهُو وَبُّ الْعَرْضِ الْكَرِيدِ

نَ يَتَدْعُ مَعَ اللهِ إِلْهًا أَخَرُ الْأَبُرُ هَا فَ لَـ فِرْوَا (حَمْوَآنْتَ خَارُا قَالْتُكَنْ السِّرَ اللهِ السرَّحُمْنِ السرِّحِيْمِ كنها وقرضنها وآثركذ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۞ ٱلزَّانِيَتُ وَال لِدُوْاكُلُّ وَاحِدِمِّنْهُمَامِائَةَ جَلْدَةِ وَلَا خُذْكُمْ بِهِمَارَا فَكُرِّفِي دِيْنِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْرَتُو مِنُونَ للهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِيرِ \* وَلْيَتَشْهَدْ عَذَا بَهُمَا طَآيُفَ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ الزَّانِ لَا يَنْكِمُ إِلَّا زَانِيَهِ ركةً : وَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَ آلِلَّا زَانِ ٱوْمُشْرِكُ ، وَحُرِّهُ لَمُؤْمِنِيْنَ ٥ وَاللَّذِينَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَ ربتعة شُهَدات فَاجْلِدُوهُمْ فَلْن لِلْوَالَهُ مُ شَهَا دَقَّا آبُدًّا وَأُ لَفْسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَا بُوامِنْ بَعْدِ ذَٰ لِكَ وَأَحْد فَإِنَّ اللَّهَ عَفُودٌ رَّحِبِيمٌ وَالَّذِينَ يَرْمُوْنَ ٱزْوَاجَهُمْ وَ كُنْ لَهُمْ شُهَدًا عُلِلاً أَنْفُسُهُمْ فَشَهَا ذَقُ آحَدِ هِ

بُ بِاللَّهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّدِينِ وَيُنَ وَالْحَامِسَ نَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكُذِبِيْنَ وَيَ عَنْهَاالْحَذَابَ آنْ تَشْهَدَ آرْبَعَ شَهْدُنُ بِاللَّهِ وَإِنَّهُ سَنةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ يزبيكن لوالنَّحَامِ كَانَ مِنَ الصَّدِقِينَ نَ وَكُولًا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُ وَ إِنَّ اللَّهُ تَوَّا بُكَدَيْمٌ مُرانًا الَّذِينَ جَآءُ وَبِالْلافَا عُصْبَةً مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ ابْلُ هُو خَبْرً لَّكُمُ ولِكُلِّ اصْرِئَ مِّنْهُمْ مِّنَا كُنَسَبَ مِنَ اكْلَانْسِمِ وَ لَّذِيْ تَوَلِّي حِبْرَةُ مِنْهُ مُ لَهُ عَذَا بُ عَظِيْمُ لَوْكَ إِذْ مِعْتُمُوْكُ ظُنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنْتُ بِ خَيْرًا ﴿ وَقَالُوا لَمْ ذَّالِ فَكُ مُّبِينَ ۞ لَوْ لَا جَاءُ وْ عَلَيْ ُرْبَعَةِ شُهَدَآءَ، فَإِذْ لَمْ يَانُوْ إِبِالشَّهَدَّآءِ فَأُولَئِكَ حَالِلَّهِ هُمُ الْكُذِ بُونَ ۞ وَكُوكَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْهِ رَحْمَتُكُ فِي الدُّنْيَا وَالْإِجِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا آفَضَتُمْ فِي عَذَاكِ عَظِيْمُ إِذْ تَلَقُّونَكَ بِٱلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ فُوا هِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمُ وَّ تَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا اللَّهِ نْدَاللّهِ عَظِيْمُ وَلَوْكَا إِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْ

نور

تكُهْ نُ لَنَا آنَ نُتَكَلَّمَ مِهٰذَاءُسُهُ حِنَكَ هٰذَا بُهْتَا يْمُنْ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُوْدُ وَالِمِ شُلِمَ ٱبْدًا إِنْ كُنْتُ وُمِنِيْنَ أَوْيُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْأَيْتِ وَاللَّهُ عَلِيهُمُ حَكِيمَةُ تَّ اللَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ آنَ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي اللَّذِينَ نُوْالَهُمْ عَذَا كِ ٱلِيمَ وفالدُّنْ يَكَا وَالْأَخِرَةِ وَاللَّهُ لَمُواَ نُتُولًا تَعْلَمُونَ وَلَوْلًا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ وَآتَ اللَّهَ زَءُوفَ رَّحِيْمُ فَي إِلَّهُمَا الَّذِينَ أَمَنُوالَاتَتَّبِعُوا عَطُوتِ الشَّيْطِنِ وَمَنْ يَتَّبِعُ خُطُوتِ الشَّيْطِنِ فَإِنَّهُ بَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكِرِو لَوْلَافَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ مَا ذَكُ مِنْكُمْ مِّنْ آحَدِ ٱبْدًا وَّلْكِنَّ اللهَ يُزَجِّي مَنْ يَنْشَأَءُ ﴿ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ ﴿ وَلَا يَا نَبِلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ آنَ يُكُو نُوْآ أُولِي الْقُرْبِي وَالْمَسْكِينَ وَ لَمُهٰجِر يُنَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ ﴿ وَلَيْحُفُوا وَلَيْصُفَحُوا مَا لَا حِبُّوْنَ آنَ يَّغُفِرَا للهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُو رُرِّحِيْمُ وَإِنَّ لَّذِيْنَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنْتِ الْغَفِلْتِ الْمُؤْمِنْتِ لَعِنُوْ دُّنْيَا وَالْإِخِرَةِ - وَلَهُمْ عَذَا بُ عَظِيْمٌ لِيَّوْمَ تَشْهَ ۿٳٙڷڛڹۜؾؙۿۿۉٲؽڔؽڡۣۿ**ۯٲۯڿڷۿ**ۿؠؚڡٙٵػٵڹٛۊٳؾڠڡٙڵۅٛڰ

برين م

هِمُ اللَّهُ دِيْنَهُمُ الْحَقُّ وَيَعْلَمُوْنَ أَنَّ اللَّهُ والطّيّبك لِلطّيّبين والطّيّبون لِلطّيّة يَّكُ مُبَرِّءُ وْنَ مِمَّا يَقُوْ لُوْنَ ﴿ لَهُمْ مِّغْفِرَةٌ وَّرِزْقُ ريمَى آيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوْ آلَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا عَيْرَ يُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَيِّمُوْا عَلَى آهْلِهَا ﴿ ذِلِكُمْ يْرُلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۞ فَإِنْ لَمْ تَجِدُ وَافِيْ لَمَّ حَدًا فَلَا تَدْخُلُوْ هَا حَتَّى يُؤُذَّنَ لَكُمْ ۚ وَإِنْ قِيْلَ لَكُمُ جِعُوْا فَارْجِعُوْاهُوّا زُكُى لَكُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ يْمُ ولَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ آنْ تَدْخُلُوْ ابُيُوتًا غَيْرَ سْكُونَةِ فِيْهَا مَتَاعُ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ تَكْتُمُوْ نَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ آبُصَ حْفَظُوا فُرُوْجَهُمْ ﴿ ذَٰ لِكَ ٱ زَكَى لَهُمْ ﴿ إِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌ بِمَ نَعُوْنَ٥ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنْتِ يَغْضُضْنَ مِنْ آبْصَارِمِ جَهُنَّ وَلَا يُبُدِ يُنَ زِيْنَتَهُنَّ الِّامَاظَهَرَمِنْهَ بَضْرِبْنَ بِحُمُرِهِنَّ عَلْ جُيُوْ بِهِنَّ ۖ وَلَا يُبُدِيْنَ زِيْنَ تَهُنَّ بِبُعُوْلَتِهِنَّ آوْا بَارْمِهِنَّ آوْا بَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ آوْآ بُنَ

نور

بنهن آوُا خُو انِهِنَّ آوْ بَنِي َ اِخُوَانِهِ تَ آوُنِسَائِهِنَّ آوُمَامَلُکُثُ آیْمَانُهُنَّ آیِ يْنَ غَيْرِ أُولِى الْإِرْ بَسِيِّ مِنَ الرِّجَأَلِ أَوِ الطِّفْرِ ظهَرُوْاعَل عَـوْرْتِ النِّسَاءِ - وَلَا يَضُر بُنَ يُحْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَتُوْبُوْ بُوْالِلَ ىللە جَمِيْعًا أَيُّكُ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ وَأَنْكِحُوا اكاتالمى منكم والصّلحين مِن عِبَادٍ كُمْ وَإِمّا يِحُمْ نَ يَسَكُهُ نُوا فُقَرَاء يُغَنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعُ اللذين لايجدون نكاحًا حَتَّى مَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ ﴿ وَالَّذِينَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتْبَ مَّا مَلَكَتُ آيْمًا نُكُوفَكُا رِيبُوْ هُـمُرانُ عَلِمُ تُمُرفِي حَيْرًا ﴿ وَانْوُهُمُ مُونَ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي الْنَكُمُ ۗ وَلَا كُرهُوْ افْتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ إِنْ آرَدُنَ تَحَصُّنَّالِّتَبْتَغُوْ عَرَضَ الْحَيْوِةِ الدُّنْيِكَ وَمَنْ يُكُرِهُمُّ تَ فَإِنَّ اللَّهُ مِنْ كْرَاهِ هِنَّ غَفُورٌ رَّحِيْصٌ وَلَقَدْاَ نُزَلْنَ بَيِّنْتِ وَّمَثَّلَامِّنَ الَّذِينَ خَلَوْامِنْ قَبْلِكُمْ وَمُوْعِظُةً حَ اللَّهُ نُورُ السَّمَٰ وَ قِ وَ الْمَ أَرْضِ مَثَلُ نُـورِهُ

100

وقِ فِيْهَامِ صْبَاحُ ﴿ ٱلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَّاجَةٍ ﴿ ٱلزُّجَاجَةُ تَّهَاكُوْكَبُ دُرِّيٌّ يُّوْقَدُونَ شَجَرَةٍ مُّلْرَكَةٍ زَيْتُوْنَ ٚۺٙۯۊؾؾڐؚۣڐٙ؆ۼۯؠؚؾڿ؞ڲڰٵڎڒؽٮؙۿٵؽۻؽٚٵٷڷۅٛڷۿ ۿسَسُهُ كَارُّه نُـوْرُعَلَى نُـوْدٍ ﴿ يَهْدِى اللَّهُ لِنُورِ ﴿ مَنْ يَشَاءُ ا وْيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْنَاكُ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُكُ رُ بُيُوتِ آذِنَ اللَّهُ آنَ تُرْفَعَ رَيْدُ كَرَفِيْهَا اسْمُكَ بِيْحُ لَكَ فِيْهَا بِالْغُدُرِّ وَالْأَصَالِ لِيْجَالُ لِآتُلُهِ يُهِ جَادَةً وَكَابَيْحُ عَنْ ذِكْرِاللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلُوةِ وَإِيْتَ زْ كُوةٍ " يَخَا فُون يَوْمًا تَنَقَلُّبُ فِيْهِ الْقُلُوبُ وَ ٱۯۨڂڸؾڿڒؾۿۿٳٮڷ۠ڎٲۮڛٙؾڡٙٵۼڝڵۉٳڗؾڒؽۮۿۿ ن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرُذُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَ ذِيْنَ كُفَرُوْا آعْمَا لُهُمْ كُسِّرًا بُ بِقِيْعَ لظُّمُأَنُّ مَآءً وَحَتَّى إِذَا جَآءً ذُا كُمَّ يَجِ وجدالله عندة فوقده جس حِسَابِ٥ ٱوْكَظُلُمْتِ فِيْ بَحْرِكَجِيّ يَخْشُهُ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجُ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَا بُوطُلُمْتُ لَوْقَ بَعْضِ ﴿ إِذَّ أَا تَحْرَجَ يَدُهُ لَهُ لَهُ يَهُ

1000

اللهُ لَكَ نُورًا فَمَا لَكُ مِنْ تُورِنَ آلَهُ مِنْ اللهُ لَكُ مُورًا فَمَا لَكُ مِنْ اللهُ لِلهُ المُ كُ مَنْ فِي السَّمَٰ وِتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صُفًّا تَكُورُ تَشْبِيْكَ لَهُ وَاللَّهُ عَلِيْمُ بِمَا وَيِلْهِ مُلْكُ السَّمُونِ وَالْارْضِ وَرَالَى اللَّهِ الْمَهِ تَرَآنًا للَّهَ يُسْزُجِيْ سَحًا بِنَا ثُمَّ يُسؤَلِّفُ بَيْسَهُ ثُمَّ كُهُ كُكُامًا فَ تَرَى الْوَدْقَ يَخُرُجُ مِنْ خِلْهِ نَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالِ فِيْهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِ يَّشَاءُ وَيَصْرِ فُ هُ عَنْ مِّنْ يَّشَاءُ وَ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ بْصَارِحْ يُقَلِّبُ اللهُ الَّيْلَ وَالنَّهَا رَوْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ يْرَةً رِّلا ولِي الْإَيْصَارِ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلِّ دَآبَّةٍ مِّنْ ُءِ، فَمِنْهُمْ مِّنْ يَّمُشِي عَلَى بَطْنِهِ ، وَمِنْهُمْ مِّنْ يَّمُشِي يُنِ ، وَمِنْهُمْ مِّنْ يَكُمْشِيْ عَلْ آرْبَعٍ ﴿ يَخْلُقُ اللَّهُ آءُ واِتَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ لَقَدْاَ نَزَلْنَا نَتِ وَا لِلَّهُ يَهُدِي مَنْ يُشَاَّءُ إِلَا مُّسْتَقِيْمِ وَيَقُوْلُوْنَ امَنَّا بِاللَّهِ وَبِ ٱطَعْنَا ثُمَّ يَتُولَى فَرِيْقُ مِنْهُمُ مِّنَ بَعْدِ ذَٰ لِكَ ١٥مَ يْنَ ﴿ وَإِذَا دُعُوْالِكَ اللَّهِ وَرَّسُولِ إِلَّا لِلَّهِ وَرَّسُولِ إِلَّا اللَّهِ وَرَّسُولِ إِ

مَاذَا فَرِيْقُ مِّنْهُمُ مُّعُرِضُوْنَ وَرَانَ يَكُنْ لَا حَقُّ يَأْتُوْ اللَّهِ مُذْعِنِيْنَ أَفِيْ قُلُوْبِهِ رْتَا بُوْاا مْرِيخًا فُونَ آنْ يَجِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُكُ مُ الظِّلِمُوْنَ رَاتُمَا كَانَ قَوْلَ الْمُ اُ، اُولئك هُـ لَمَّ بَيْنَهُمُ آنَ يُتَقَّوْلُهُ ا إذادعوالك الله ورسوله ليد معْنَا وَٱطْعُنَا وَأُولِئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ وَمَنْ يَبُطِعِ اللَّهُ سُوْ لَكُ وَيَحْشَ اللَّهَ وَيَتَّكُّفُهِ فَأُولِئِكَ هُمُ الْفَآيِرُونَ ر وَٱقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَآيْمَا نِهِمْ لَئِنْ آمَرْتُهُمْ لَيَخُرُجُنَّ لَلَّ لَا يُقْسِمُوا وَ طَاعَةً مَّعُرُوْ فَقُولِ قَالِلَّهَ خَبِيْرٌ بِمَ مَلُوْنَoِ قُلْ آطِيْعُوا اللّهَ وَآطِيْعُوا المرَّسُوْلَ ، قَإِنْ وَلَّوْا فَا نَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلُ تُمُ وَإِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُ وَا وَمَاعَلَ الرَّسُوْلِ إِلَّا الْبَلْعُ الْمُبِثْنِ وَعَدَا لِلَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَصِلُوا الصَّ سْتَخْلِفَةً مُنْ فِي الْأَرْضِ كَمَّا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ هَ نَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِى ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيْبَدِّ لَنَّهُمْ ن بعد خوفهم آمنًا، يَعْبُدُ وْنَنِيْ لَا يُشْرِكُون بِي شَيْعًا وَمَنْ كُفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولِئِكَ هُمُ الْفُسِقُونَ وَاقْيُمُو

االزُّحُوةَ وَآطِيْعُواالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ ثُورَ بَنَّ الَّذِينَ كُفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ ، وَمَ ۯ۫ۥۅٙڷؚؠؽؙڛٳڷڡڝؽۯؙ۞ؽٵۜؿؙۿٳٳڷۜڿؽڹٳڡڹؙۉٳڸؾ ذِيْنَ مَلَكُتُ آيْمَا نُكُمْ وَاللَّهِ يُنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْهُ مَرِّتِ وَنَ قَبُلِ صَلُوقِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُونَ اَ بَكُمْرِضَ الظَّهِ يُرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلُوةِ الْعِشَاءِ \* ثَلْثُ عَوْرْتِ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ لَوَّا فُوْ نَ عَلَيْكُمْ بَحْضُكُمْ عَلْ بَحْضِ اكْذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَـكُمُ كَالِبِ وَاللَّهُ عَلِيْمُ حَكِيْمُ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُهُ مَ فَلْيَسْتَأَذِنُو اكْمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ النِّنِهِ • وَاللَّهُ عَلِيْمُ حَكَ ثقواعدون النِّساء الَّذِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا لَيْهِنَّ جُنَاحُ آنْ يَّضَعْنَ ثِيَا بَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجُ آن بَشتَعْفِفُنَ خَبْرٌ لَّهُنَّ وَا عَلِيْمُ ۞ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَّلَاعَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ اعَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجُ وَلَاعَلَى آنْفُسِكُمْ آنْ تَا نُ بُيُوتِكُمُ آ وَ بُيُوتِ أَبِأَ يُكُمُ آ وَ بُيُوتِ أُمَّهُ

45

كَمْرَا وْبُيُوتِ آخُوالِكُمْ آوْبُيُوْتِ مَلَكُنُهُمِّ مِّفَا تِحَـفَّا وُصَدِيْقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ كُلُوْ احَمِيْعًا آوْ آشْتَا تَّا ﴿ فَإِذَا دَخَلُ لِّمُوْاعَلِ ٱنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِاللَّهِ مُبْرَكَةً طَيْبَةً ذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْأَيْتِ لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُوْنَ إِلَّا لَمَا لَمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ أَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَاكَانُوْ اَمْرِجَامِعِ لَمْ يَذْ هَبُوْاحَتَّى يَسْتَأَذِنُوهُ وَلِنَّ ذِيْنَ يَسْتَأْذِنُوْنَكَ أُولِئِكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ • فَإِذَا اسْتَأْذَنُو كَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنَ لِمَنْ فِيرُ لَهُمُ اللَّهَ وَاتَّ اللَّهَ عَفُو رَّدٍّ. دُعَاءً الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كُدُعَاءً بَعْضِ ذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ آمْرِهِ آنْ تُصِيبُهُمْ فِدُ يْبَهُمْ عَذَابُ آلِيمُ ٥ آلال قَلِيهِ مَا فِي السَّمَٰو ئنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ اَ عَمِلُوْ ا ﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكَةً

اللهالركهن تَبْرَكَ الَّذِي نَرَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِ وِلِيتِكُوْنَ لِلْغ ذِيْرَانٌ إِلَّاذِيْ لَهُ مُلْكُ الشَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِ مْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكُ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْ دَّدَةُ تَقْدِيرًا Oَوَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهِ الْهَدَّ لَّايِث يئًا وَّهُمْ يُخْلَقُونَ وَكَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرَّا وَلَا لِكُوْنَ مَوْتًا وَّلَا حَيْوِةً وَّلَا نُشُوْدًا ﴿ وَكَالَ خِيْنَ كُفَرُوْالِنْ حُذَّالِ لَهُ إِنْكُ إِفْكُ إِفْتُرامِهُ وَآعَا نَهُ عَلَيْهِ قَوْمُ اخَرُوْنَ \* فَقَدْ جَاءُ وْظُلْمًا وَّزُورًا حُوقًا كُوٓا آسَا طِيْرُ كَأَوَّلِيْنَ اكْتَنَّبُهَا فَحِيَّ تُمْلُ عَلَيْهِ بُكُرَةً وَّآصِيلًا قُلْ نَزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرِّفِ السَّمُوتِ وَالْآ دُنِ ﴿ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيْمًا ٥ قَالُوا مَأْلِ هٰذَا لِرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَا الْكَاشُوَاقِ وَلُوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ ذِيرًا لِ آوَيُلُقِّي الْيُهِ كُنْزُ آوَتَكُونُ لَهُ جَنَّةً يَّا كُلُ بنها وقال الظُّلِمُون إِنْ تَتَّبِعُون إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا نَظُرْكَيْفَ صَرَبُوالَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَهِ لَّلْ تَبْرَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًامِّنْ

مسبع ميا ، و بدانط

نَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْآنْهُ رُويَجْعَلْ لَّكَ قُصُورًا لُكَذَّ بُوْ بِالسَّاعَةِ وُآعُتَدُنَا لِمَنْ كُذَّبِ بِالسَّاعَةِ عِيْرًا فَإِذَا زَا تَهُمُ مِينَ مُكَا نِ بَعِيْدٍ سَمِعُوالَهَا تَغَيُّظً وَّ زَفِيْرًا وَلِذَا ٱلْقُوْامِنْهَا مَكَا نَا ضَيّقًا مُّقَرِّنِ مُنَ دَعَوْاهُنَالِكَ ثُبُورًا لِآنَ دُعُواالْيَوْمَثُبُورًا وَاحِدًا وَ ادْعُوْا ثُبُوْرًاكِنِيْرًا ۞ قُلْ آذٰلِكَ خَيْرًا مُجَنَّةُ الْخُلْدِ الَّيِيْ وُعِدَالْمُتَّقُوْنَ مِكَانَتْ لَهُمْ جَزَّاءً وَّمَصِيْرًا ۞ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ خُلِدِيْنَ ﴿ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعُدًّا مَّسْعُولًا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَقُولُ ءَآنْ تُمْآضْلَلْتُمْ عِبَادِيْ هَوُلَّاءِ آمْهُمْ مَضَلُّواالسَّبِيْلَ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَآآنَ نَّتَّخِذَونِكَ مِنْ آوْلِيا ء وَلٰكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ وَابَّاء هُمْ حَتَّى نَسُوال فِي كُرَّهِ وَكَا نُواقَوْمًا بُورًا وفَقَدْكُذَّ بُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ وفَمَا اتشتطِيعُون صَرْفًا وَّلا نَصْرًا ، وَمَن يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَا بًا كَبِيْرًا وَمَاآرُ سَلْنَا قَبُلَكَ مِنَ الْمُرْ سَلِيْنَ إِلَّا إِنَّهُ مُ لَيّاً كُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِي الْأَسْوَاقِ، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَقَّ ما تَصْبِرُوْنَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا نَ

ار ۱۹ ایز و

> عَنَّوْ باك

U برار لا كذ من لأوركي ومرتش لَةُ تُنْهُ دُ فِر يُنَ عَسِ وكان يَـوْ مُلاعَلُ الْـ 22 ر ک Tal ذِّ كُرِبَعْدَا ذُوْلًان ذَاالْقُ انَ مَهْجُ المتحذؤ دُوَّارِسَ الْمُجْرِدِ کُلُّ نَجِیٰ عَـ آ، الله ين برا ٥ وقا 1 به الْقُدُ الْ حُد لَقًا وَّاحِدَةً ۗ

3

فُوَّادَكَ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِدُ لأروكا يا ثونك كَ بِالْحَقِّ وَٱحْسَنَ تَفْسِيْرًا ﴿ ٱلَّـذِينَ لَى وُجُوْ هِهِمْ إِلَى جَهَنَّمُ الْوَلْمِكَ شَرُّمَّكَا نُارِّ يُلَّانَ وَلَقَدُا تَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ وَجَعَلْنَا مَعَةً نَعَا لُهُ هُرُونَ وَزِيْرًا إِن فَقُلْنَا اذْ هَبَآلِكَ الْقَوْمِ الَّذِينَ البتناء فَدَمَّر نَهُمْ تَدُمِيْرًا لِ وَقُوْمَ نُـوْجٍ نَمَّا كَذَّ بُواالرُّسُلَ آغَرَ قُنْهُمْ وَجَعَلْنُهُمْ لِلنَّا يَنَا وَاعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَا بِاللِّمَا فَ قَادًا وَنَمُو صْحْبُ الرَّقِّ وَقُرُوْنًا بِيْنَ ذَٰلِكَ كَتِيْرًا ٥ وَكُلَّ لَ: وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَثْبِيرًا ٥ وَلَقَدْ المرثناكة الأمثا تَـوْاعَلَى الْقَرْيَبِةِ الَّـتِيُ أُمْطِرَتْ مَطْرَالسَّوْءِ وأَفَلَمْ كُوْ نُوْايَرُوْنَهَا ﴿ بَالَ كَا نُواكَا يَوْجُوْنَ نُشُورًا ﴿ وَكُونَ نُشُورًا ﴿ وَ ذَارَا وْكَانَ يَتَخِذُ وْنَكَ إِلَّا هُـزُوَّا وَ آهُ ذَا الَّهِ لِّنُكَاعَنَ الْهَيْسِنَا لَـوْكَا تَعَتْ اللَّهُ رَسُوكًا ٥ إِنْ كَادَ لَيُضِ بَرْنَا عَلَيْهَا ﴿ رَسُوفَ يَعْلَمُونَ حِيْنَ يُرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا وَأَرْءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَّهَ هُ ﴿ آَفَا نَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا ﴿ آَمْ تَحْسَبُ آ

4604

مَعُوْنَ آوْيَعُقِلُوْنَ وَإِنْ هُمُ الَّا ألَّمْ تَرَالِي رَبِّكَ للَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَكُ سَاكِنًا ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَا لَيْهِ دَلِيْلًا ۚ نُكُمِّ فَبَضْنُهُ الَّيْنَا قَبْضًا يَسِيْرًا ٥٠ هُ لَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الَّهُ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَ سُبَا تَا وَّجَعَ لنَّهَا رَنُشُورًا ٥ وَهُوا لَّذِيْ آرْسَلَ الرِّيحَ بُشُرًّا بَ ٥ و و ا السَّمَاء م هي يَ بِهِ بَـلْدَةً مِّيْتًا وَّ نُسْقِيَةُ مِمَّا خَلَقْنَا آنْعَا مَّا وَّآنَا سِيَّ كَثِيرًا ۞ وَلَقَدْ صَرَّ فَنْهُ بَيْنَهُمْ لِيَدَّ كُرُوالِ بَى آكَتُرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوْرًا ٥ لَـ وَ شِئْ عُلِّ قَرْيَةٍ تَدْذِيرًا أَ فَلَا تُطِعِ الْكُفِرِينَ وَجَا اَدًا كَبِيرًا ٥ وَهُوَالَّذِي مَسَرَجَ الَّبَ هٰذَا مِلْحُ أَجَاجُ \* وَجَعَلَ بَيْنَهُمَ وَّحِجْرًا مُّحْجُورًا ٥ وَهُوالَّذِي خَلَقَ مِنَ ا فَجَعَلَكَ نَسَبًا وَّصِهُرًا ﴿ كَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَيَعْبُدُ وْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَالَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمُ مُ وَكَانَ الْكَافِرُ لْ رَبِّهِ ظَهِيْرًا وَمَا آرْسَلْنْكُ إِلَّا مُبَيِّ

، مَا آسْكَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ آجْرِ إِلَّا مَنْ شَاءَ آنْ يَتَّخِ لُان وَ كُلُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَهُوْتُ دِه ۗ وَكُفِّي بِهِ بِذُنُوْبِ عِبَادِ هِ خَبِ ذِيْ خَلَقَ السَّمْوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِنَّةِ مِ ثُمَّا اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ \* ٱلرَّحُمٰنُ فَسْعَلْ يُرُا وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُ وَالِلرَّحُمٰنِ قَا مَا الرَّحُمٰنُ وَ اَنَسُجُدُ لِمَا تَا مُونَا وَزَادَ هُ هُ نُفُورًا لِبُرُكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا رٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا ⊙وَهُوَا لَّذِيْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَا لْفَكَّ لِّمَنْ آرَادَ آنَ يَّنَّ كُرّ آوْ آرَادَ شُكُوْرًا ﴿ وَعِبَا دُ رَّحُمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَـوُ نَّا رَّرِاذَا طَبِّهُمُ الْجِهِلُوْنَ قَالُوْا سَلْمًا ۞ وَالَّذِيْنَ يَبِيثُوْنَ هُ سُجَّدًا وَّقِياً مَّا ٥ وَالَّذِينَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّاعَذَا بَجَهَنَّمَ ۗ إِنَّ عَذَا بَهَاكَانَ غَرَامًا ٥ إِنَّهَ نَّهُ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَا مًا ۞ وَالَّذِينَ إِذَا ٱ نُفَقُوْا لَهُ رِفُوْا وَكَمْ يَهْ تُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَا سًا ۞ وَالَّذِيْنَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلْهًا أَخَرُولَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ

9 3

ؙڷڂقّ ٷ؆ؠؘڗٛڹؙۅٛڽ؞ۅٙڡڽڲڣ الله من تا ولنك مُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّهِ وَمَنْ تَأْتِ وَعَمِلَ صَالِحًا واللَّذِينَ كَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ وَإِذَا مَدُّوْا لَّغُومَرُّوْ اكِرَاهًا ۞ وَاللَّذِينَ إِذَاذُ كِّرُوْا بِأَيْتِ رَبِّهِمْ رُّوْاعَلَيْهَاصُمُّا وَّعُمْيَا نَّانِ وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْ هَبْ لَنَامِنَ آزُوَاجِنَا وَذُرِّ لِيٰتِنَا قُرَّ فَا آغَيْنِ وَّاجْعَلْنَا إِمَّا مَّا ﴾ أُولِيَكُ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَ تَهِمَا صَبَرُوْا نَ فِيْهَا تَحِتَدُّ وَسَلْمًا لِ خُلِدِ يُنَ فِيْهَا تَنَقَرُّا وَّمُقَامًا ۞ قُلْ مَا يَحْبَؤُا بِكُمْ رَبُّ لَوْلَادُعَا وُكُمْ ﴿ تُمُ فَسَوْ فَ يَـ المتلك ي لْكَ الْتُ الْكِتْبِ الْمُبِينِ وْامُوُ مِنِيْنَ إِنْ تَشَا نُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ مِنْ عً فَظَلَّتُ آعْنَا قُهُمْ لَهَا خَاضِعِيْنَ وَمَايَا

75.

ه منزل

لرَّحْمٰن مُحْدَ شِرِلَّا كَأَنُوْ اعَنْهُ مُعْرِضِيْنَ ۮڰڐۜٛڹۉٳڣڛۜؽٲڗؽؠۿٲٵ۫ٛٛڹۅؙؙٳڡٵڰٲڹۉٳۑ؋ۑۺؾۿڔٷؽ وَكُمْ يَهِ وَالِكَ الْأَرْضِ كُمْ آنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ ٳؾؖۏؽۮڸڬۘ؆۬ؽٮڐ۫؞ۯڝٙٵػٲڹٱڪٛڗؙۯۿۿۺٛۊٛڡڹ رَبُّكَ لَهُوَالْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ 6 وَإِذْ نَا لَا مِ رَبُّكَ مُوْسَى آنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظُّلِمِيْنَ ٥ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ﴿ ٱلَّا يَتَّقُونَ ﴿ ڶڒۺٳڔٚؖؽٚٳڂٵؙڡؙؙٲڽؾؙؙػڋۨؠؙۉڽ٥ٞڗۻؽۊؙڝۮڔؽ لاينطلق لسان قارسل إلى هرون ولهم عَلَيَّ ذَنْبُ فَٱخَافُ آن يَّقْتُلُوْنِ وَقَالَ كُلَّهِ فَاذْ هَبَا بِالْيَتِنَارِتَّا مَعَكُمْ مُّسْتَجِعُوْنَ ﴿ فَأُرْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُوْلَا إِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ يَنَ ﴾ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَيِيْ إِسْرَ آءِ يُـلَ فَعَالَ ٱلْمُ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيْدًا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ لْتَ فَعُلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَآنْتَ مِنَ الْكُفِرِيْنَ قَالَ عَلْتُهَا إِذًا وَّآنَا مِنَ الضَّا لِّلِينَ ٥ فَفَرَ رْتُ مِ مُفَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكُمًا وَّجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ عْمَةً تَمْنُهُا عَلَى آنْ عَبَدْتٌ بَنِيْ إِسْرَاءِيلَ قَالَ رْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعُلَمِينَ فَقَالَ رَبُّ السَّمُوتِ وَاكْ أَرْضِ

وَمَا بَيْنَهُمَا ﴿ إِنْ كُنْ تُمْ مُّوْقِنِيْنَ ۞ قَالَ لِمَنْ حَ عُوْنَ وَقَالَ دَيُكُمْ وَدَتُ أَيَا يُنْكُمُ الْأَوَّلِ تَّدَسُوْلَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ الْيُكُمْ لَمَجْنُوْنُ نَ لْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴿ وَكُنْ تُكْوَلُونَ ﴿ رِئِنِ اتَّخَذْ تَ إِلْهًا غَيْرِيْ لَاجْعَلْنَّكُ مِنَ الْمَسْ قَالَ أَوْ لَوْجِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِيْنِ وَقَالَ فَاتِ بِهَلِ الصِّدِقِيْنَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ نُعْبَانُ يَنُ وَّ وَنَزَعَ يَسَدَهُ فَإِذَاهِيَ بَيْضَاءُ لِلتَّظِرِينَ وُ لَ لِلْمَلَاحَوْلَ فَ إِنَّ هٰذَالَسْجِرُ عَلِيْمٌ لِي يُعْرِيدُ آنَ تَحرِجَكُمْ مِّنَ ٱرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ ﴿ فَمَاذَا تَا مُرُونَ ( لُوْااَرْجِهُ وَاجَاهُ وَابْعَثُ فِي الْمَدَّارِينِ خِشِرِينَ تُوكَ بِكُلِّ سَحَّا رِعَلِيْمِ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْفَا تِ ڹۉؠڔڡۜٚۼۘڶۉؠڔؗڋۜۊؽڷڸڶؾۜٵڛۿڷٲٮٛؾؙۿڗۘٞڿؾٙ تَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَّةَ إِنْ كَانُواهُمُ الْغَلِبِيْنَ ۞ فَلَمَّا لَّهُ قَالُوالِفِرْ عَوْنَ آئِنَّ لَنَا كَا جَرَّالِ ثُخَنَّا يُحْنُ الْغُلِبِيْنَ وَقَالَ تَعَمْرُ إِنَّكُمْ إِذَّا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ( قَالَ لَهُمْ شُوْ سَى ٱلْقُوْامَآ ٱنْتُمْ شُلْقُوْنَ وَالْقَوْاحِبَا لَهُمْ

عِصِيَّهُمْ وَقَالُوْ إِبِعِزَّةِ فِرْعَوْ نَالِنَّا لَنَحْنُ الْغَلِبُونَ فَٱلْفَى مُوْسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَا فِكُونَ أَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجِدِيْنَ فَ قَالُوْا مَنَّا بِرَبِّ الْعُلُويْنَ فَ رَبِّ مُوْسَى وَهُرُونَ قَالَ امْنَ تُمْرَكَ عَ قَبُلَ آنَ اذَنَ لَكُمْ وَإِنَّكَ لَكُبِيْرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ، فَلَسَوْ فَ تَعْلَمُونَ وَلا أُقَطِّعَنَّ آيْدِ يَكُمْ وَآرَجُلَكُمْ رِّنْ خِلَافِ وَّلَا وصَلِّبَتَّكُمْ آجُمَعِيْنَ فَقَالُوْ الْاضْبُرَسِ الْتَّالِلُ رَتِنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿ إِنَّا نَطْمَعُ آنَ يَنْغُورَكَنَا رَبُّنَا خَطَيْنَا أَنْكُنُّ آوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ أُوَاوْحَيْنَالِكُ مُوْسَى آنَ آسُربِعِبَادِيَّ اِتَّكُهُ مُّتَّبَعُونَ ۞ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْ نُ فِ الْمَدَّارِّي خَشِرِينَ ﴿ إِنَّ هُوُّ لَاءِ لَشِرْذِ مَتْ قَلِيْلُونَ ٥ وَإِنَّهُمُ لَنَا لَغَا رِبُطُونَ ٥ وَإِنَّا لَجَمِيْعَ خُذِرُونَ أَفَا ثَمْرَجُنْهُ مُرِّنْ جَنَّتِ وَّعُبُونِ وَّكُنُودِ وَّ مَقَامِ كُرِيهِ فِي كُذَلِكَ ۚ وَآوْرَ ثَنْهَا بَنِيْ السراءيل أفاثبعوهم مششرقين فلما تراء الْجَمْعُن قَالَ آصْحُبُ مُوْسَى إِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ أَقَالَ كَلَّ ﴿ إِنَّ مَعِي رَبِّيْ سَيَهُ دِينِ ﴿ فَأَوْحَيْنَ آلِلْ مُوْسَى كِ اضْرِبْ بِتِعَصَاكَ الْبَحْرَ وَ فَانْفَكَنَّ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ

كَالطُّودِ الْعَظِيْمِ فَوَ أَزْلَفْنَا ثُمَّ الْأَخْرِيْنَ فَوَا نَجَيْنَ مُوْسَى وَمَنْ مَّعَكَ آجْمَعِيْنَ أَنْكُرَّاغْرَ قَنَا الْأَخْرِ كَ لَا يُسَدُّ وَمَا كَانَ ٱكْثَرُ ڒۿؽڡٞ۞ٳڎٛػٵڵ؇ؚٙؠؽۅڎڡٞۉڝ؋ڡٵؾؘڠؠؙۮۮڽ دُاَصْنَامًا فَنَظَلُ لَهَا عٰكِفِيْنَoِقَالَ هَلْ يَشْمَعُوْنَكُمْ ذْتَدْعُونَ ۞ أَوْيَنْفَعُوْ نَكُمْ أَوْيَضُرُّونَ ۞ قَالُوا بِيلْ أَيَاءَنَا كَذَٰ لِكَ يَفْعَلُوْنَ وَقَالَ أَفَرَءَ يُتُمْ مِّكُ تُمْ تَعْبُدُ ذِنَ ﴿ ٱنْـ تُمْ وَأَبِيا أُو كُمُ الْأَقْدَ مُوْنَ ﴿ وَإِنَّا لَّهُمْ دُرُّرُنَّ الْآرَبُ الْعُلَمِيْنَ اللَّذِيْ خَلَقَنِيْ فَهُوَيَهُدِيْنِ بِيْ وَيَسْقِيْنِ \ وَإِذَا صَرِ ضَتُ فَهُوَ وَالَّذِي يُومِيْتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ نُوالَّذِي آطْمَعُ عَتِيْ يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿ رَبِّ هَبْ إِ خِرِيْنَ ٥ وَاجْعَلْنِيْ مِنْ وَّرَثَ فِي جَنَّ فِي النَّعِيْمِ ٥ رِبِيْ ، رِاتَّــٰهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّـِيْنَ لُولَا تُخْرِنِيْ يَــ عَنُوْنَ لِيَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالَ وَلا بَـنُوْنَ لَ إِلَّا مَنْ اَتَّا

کا) ۸ دقعلازم

ولقن

ىلَّة بِقَلْبِ سَلِيْمِ ٥ أَزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّ حِيْمُ لِلْغُويْنَ ﴿ وَقِيْلَ لَهُمْ آيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْ مِنْ دُوْنِ اللهِ عَلْ يَنْصُرُوْ نَكُمْ آوْيَنْ تَصِرُوْنَ فِيْهَا هُمْ وَالْغَا ذُنَ فِ وَجُنُو دُ إِبْلِيْسَ آجْمَعُونَ فَ قَالُوْ هُمْ وَيْهَا يَخْتَصِمُوْنَ لِتَا لِلْهِ إِنْ كُنَّا لَفِيْ ضَلْلِ مُّبِيْنِ إِذْ نُسَوِّ يَكُمْ بِرَبِّ الْعُلَمِيْنَ ۚ وَمَا آضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ نَمَا لَنَامِنْ شَافِعِيْنَ ۗ وَلَاصَدِيْقِ حَمِيْمِ ۚ قَلُوْ آَنَّ لَنَا حَرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَكُ وَمَا كَانَ ٱكْنَرُهُمْ مُتَّوِّمِنِيْنَ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيْمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْمِ إِلْمُرْسَلِيْنَ ثَالَ لَهُمْ آخُوهُمْ ٱلاَتَتَّقُوْنَ ۚ إِنِّي لَكُمْ رَسُوْلُ آمِيْنٌ ۗ فَا تَّـقُوا اللهَ وَ الْمِيعُونِ أَوْمَا آسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ آجْرِ وَلَ آجْرِ مِي اللَّهِ لْ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ فَا تَّقُوا للهُ وَاطِيْعُوْنِ فَا لُوْا أَنُوْمِنُ كَ الْأَرْذَلُونَ لِ قَالَ وَمَا عِلْمِيْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ أَلِنْ حِسَا بُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّنِ لَوْ تَشْعُرُوْنَ أَ <u>وَمَا ٱنَابِطاً رِدِ الْمُؤْمِنِينَ ثَاِنَ ٱنَا اِلَّانَذِيرُ مُّبِينَ حُ</u> قَالُوْالَوْنَ لَمْ تَنْتَهِ لِنُوْمُ لَتَكُوْنَى مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ

نَّ قَوْمِيْ كُذَّ بُونِ ﴿فَافْتَحْ بَيْنِيْ وَبَ نِيْ وَمَنْ مِّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ نَا فَانْجَ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ نَ تُمَّاغُرُفْنَا بَعْدُ اِنَّ فِيْ ذَٰلِكَ لَا يَسَطَّرُو مَاكَانَ آكُثْرُهُمُ مُتُؤْمِ ٳػؖڒؾۜڬٙۘۘڮۿؙۅٙٳڷۼڔۣؽڒؙٳڶڗۜڿؽۿ۞ػڐ۫ؖڹٮٛۼٲۮۅ۠ڷۿۯڛڶۣؽؽ ذْقَالَ لَهُمْ آخُو هُمْ هُودًا لَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ يْنُ لِ فَا تَتَقُوا اللهَ وَ ٱطِيعُوْ نِ إِوْمَا ٱسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ ڿڔ؞ٳڽ٦ٛڿڔڲٳڵؖۯۼڶۘۮؾؚٵڷۼڷۄؽؚڹؽۜ۞ؘؾؘؽڹؙۉؽۑػؙڸۧ<u>ڔؽ</u> يَـةً تَعْبَثُوْنَ رُوتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَحْ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّا رِيْنَ ۚ فَا تَّقُوا لِلَّهَ وَٱطِيعُونِ وَ اتَّـقُواالَّـذِيُ أَمَّدُّكُمْ بِمَاتَعْلَمُوْنَ ﴿ آمَدُّكُمْ بِ نَنْتٍ وَّعُيُوْنِ ۚ إِنِّيْ آخَا فُ عَلَيْكُمْ عَذَا بَ مِعَظِيْمِ فَالُوْاسُواء عَلَيْنَا ٱرْعَظْتَ آهُ لَمْ اعِظِيْنَ لِإِنْ لَمُذَارِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِ انَحْنُ بِمُعَذَّ بِيْنَ ﴿ فَكُذَّ بُوْهُ فَأَهْلَكُنْهُمْ النَّافِي ذَٰلِكَ يَدَّ، وَمَا كَانَ آكُثُرُهُمُ مُنَّةً مِنِيْنَ وَلِكَ رَبِّكَ لَهُوَ كَوْيُدُو الرَّحِيْمُ أَكَذَّ بَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِيْنَ إِذْ قَالَ

لِحُ ٱلَا تَتَّقُوْنَ ۞ إِنِّى لَكُمْ رَسُ تَّقُوا للهُ وَٱطِيْعُونِ ﴿ وَمَا ٱسْتَلُكُمْ عَ رِ ﴿ اِنْ آجُرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعُلَّمِينَ أَاتُ تُرَكُّونَ هُهُنَا أُمِنِينَ ﴿ فِي جَنَّتِ وَّعُيُونِ ﴿ وَّذُرُ وْجِ وَّ ڵۼؙۿٵۿۻؽۿؙڕٙڗۘؾؽڿؾؙۉؾ؞ڽٵڷؚڿڹٵڸؠؙؽۅٛؾؖ هِيْنَ ۚ فَا تَّـُقُوا اللَّهَ وَٱطِيْعُوْنِ ۚ وَكَلا تُطِيْ ڷڡؙۺڔڣؽڹڹ ؖٳڷڿؽڹڲڣٛڛۮۯؽۏٵڷڒۯۻۘٷڵٳؽڞٳڂۉؽ ڵۅٛٵڔؾؖٛڡٙٵؙڗؽػۅڹۥڷڡۺڲڔؽڹ۞ڡۜٵڗؽؾڔٳؖڐڹۺڒڝؚۨۮٛڵ تِ بِأَيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّدِقِيْنَ وَقَالَ لَمَذِهِ نَاقَةً لَّهَا شِرْبُ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَـوْ مِ مَّحُـلُوْ مِنَ وَكَا تَمَسُّوْهَا ٱخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيْمِ وَفَعَقَرُوْهَا فَأَصْبَحُوْ وَفَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وإِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَتَكُّ وَوَ مَا كَانَ آكُثَرُهُمُ مُتَّوِّمِ وَإِنَّ رَبُّكُ لَهُ وَالْعَزِيْدِ ذَّبَتُ قَوْمُ لُوطٍ إِلْمُرْسَلِيْنَ أَلِدُ قَا ٱڮٳؾؾۜۘڡؙۅٛؾۯٳڹۣٞڶڴۿڒڛۅٛڵٳٙڝؽڽؙؖ اتَّقُوااللَّهُ وَاطِيْعُونِ وَمَا اسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِءِ إِنْ بَصِرِيَ إِلَّاعَلَى رَبِّ الْعُلَمِينَ لَ آتَا تُوْنَ الذَّكْرَانَ مِنَ

خَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَ لَ ٱنْتُمْ قَوْمُ عِدُونَ قَالُوالَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يِلُوطُ لْمُخْرَجِيْنَ وَقَالَ إِنْ لِعَمَلِكُمْرِينَ الْقَالِيْنَ نِيْ وَاهْلِيْ مِمَّا يَعْمَلُوْ نَ۞فَنَجَّيْنُهُ وَاهْلُكَا ٱ عَجُوزًا فِ الْغِيرِيْنَ أَنْدٌ دَمَّرْنَا الْأَخَرِيْنَ أَ طَرْنَاعَلَيْهِمْ مَّطَرًا ، فَسَاءً مَطَرُالْمُنْذَرِيْنَ وإِنَّ فِي لِكَ لَا يَتُ الْمُورَمُا كَانَ أَكُثُرُهُمْ مُتَّوُّمِنِيْنَ لْعَزِيْزُالرَّحِيْمُ كُذَّبَ آصْحْبُ لْتَيْكُةِ الْمُرْسَلِيْنَ ٳۮٛۛۛٛٛٛڠٵڶڷۿۿۺؙؙۼؽػ۪ٵڵڗؾۜۼۘڠؙۉؾ۞ٳڹۣۧؽڷػۿڒۺۉڶٵ فَاتَّقُوا لللهَ وَأَطِيعُونِ وَمَااَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ إِنْ آجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِيْنَ أَوْفُواالْكَيْلَ وَلَا نَ الْمُخْسِرِيْنَ ﴿ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ﴿ وَ تَبْخَسُوا النَّاسَ ٱشْمَاءَهُ مُرَوِّلًا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ تَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلْةَ الْأَوْلِيٰنَ أَقَالُوْ الِنَّمَ نْتَ مِنَ الْمُسَجِّرِينَ لِ وَمَا ٱنْتَ إِلَّا بِشَرَّمِّنْلُنَا وَإِنْ تَظْنُّكَ مِنَ الْكُذِيبِيْنَ ﴿ فَأَ شَقِطُ عَلَيْنَا كِسَفًا رِّينَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّدِ قِيْنَ حُقَالَ رَبِّيَّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ وَفَكَذَّ بُوهُ

الى ئى ئىنگى 14 ئىلا 14 ئىلا

3

نَدَابُ يَـوْمِ الظُّلَّةِ وَإِنَّكَ كَانَ عَذَابَ يَـوْمِ كَلايتُومَاكانَ ٱكْنْزُهُمْ مُوَّمِي وَرِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيْرُ الرَّحِيْمُ ۖ وَإِنَّا كُنَانُزِيْ لُ رَبِّ يْنَ حْ نَذَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ حُعَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ <u>ۮ</u>ڔؽڹ؇ڔڸۺٳڹۼڒڔؾۺؖۑؽڹ؇ٷٳٮۜٛڎؘڶؘڣؽڒؙؙۘٛٛ لاَوْلِيْنَ وَاوَلَمْ يَكُنْ لِهُمُ ايَاتًا أَنْ يَتَعْلَمَكُ عُلَمْهُ أَت رَاءِ يُلَيُّ وَكُوْ نَرَّ لَنْهُ عَلْ بَعْضِ الْاَعْجَمِيْنَ فَقَرَا هُ لَيْهِمْ مَّا كَانُوْابِهِ مُؤْمِنِيْنَ كَذَٰلِكَ سَلَكُنْهُ فِي قُلُوْمِ يْنَ لِ لِيُؤْمِنُوْنَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْحَذَابَ الْأَلِيمَرُ رِيهُمْ بَغْنَدُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۖ فَيَقُوْلُوا هَلَ نَحْنُ ظرُوْنَ أَ فَبِعَدَا بِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ اَفَرَءَيْتَ إِنْ مَّتَّعْنَهُ ثُمَّجَآءَهُمُمَّا كَانُوا يُوْعَدُوْنَ مِا آغَنَى عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يُمَتُّعُونَ ٥ وَمَا آهَلَكُنَا مِنْ قَرْيَبِةِ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُوْنَ أَذِكُرِى شَرَمَاكُنَّا ظِلِمِيْنَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِـ وَمَا يَنْ بَغِيْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْ نَصْ إِنَّهُمْ عَنِ مَعْزُوْلُوْنَ فِلَا تَدْعُ مَعَ اللّهِ الْهَا أَخَرَ فَتَكُوْنَ ڡِنَ الْمُعَذِّبِينَ ٥٥ أَنْذِ رُعَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِ

حَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ ع ۅٛڬۜۏؘڠؙڷٳڔۨۨؽٛؠڔؽٛٷڝٚؖٵؾۘٛڠڡڵۉ<u>ڽٙڕٙ</u>ٷؾۅؖڴٳ ڭذى بىلار ٱنَّهُمْرِفِي كُلِّ وَادِيًّ معُفُهُ الْغَاؤِنَ لِ ٱلْمُرْتِرِ يَقُولُونَ مَالَا يَفْعَلُونَ مِالَّالَّذِينَ ڂؾؚۘٷۮؘڰؠۯۅٳٳٮڷٚڰڰؙؿ مُوْاد وَسَيْدُ గ్రహహ

شمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ الْكَانِ الْكَوْلَةِ الرَّحِيْمِ الْكَوْلَةِ الْكَوْلَةِ الْكَوْلَةِ الْكَوْلَةِ الْكَوْلَةِ الْكَوْلَةِ الْكَلُوةُ وَيُوْكَ الْكَلُوةُ وَيُوْكَ الْكَلُوةُ وَيُؤْتُونَ الطَّلُوةُ وَيُونَ الطَّلُونَ وَيُولَا الْكُلُونُ وَيُولِونَ الطَّلُونُ وَيُؤْتُونَ الطَّلُونُ وَيُولِونَ الطَّلُونُ وَيُولِونَ الطَّلُونُ وَيُولِونُ الطَّلُونُ وَيُولِونُ الطَّلُونُ وَيُولِونُ الطَّلُونُ وَيُولِونُ الطَّلُونُ وَيُولِونُ الطَّلُونُ وَيُولُونُ الطَّلُونُ وَيُولِونُ الطَّلُونُ وَيُولُونُ وَالْعُلُونُ وَيُولُونُ الطَّلُونُ وَيُولُونُ الطَّلُونُ وَيُولُونُ الْعُلُونُ وَيُولُونُ الْعُلُونُ وَيُولُونُ الْعُلُونُ وَيُولُونُ الْعُلُونُ وَيُولُونُ الْعُلُونُ وَلُونُ الْعُلُونُ وَلُونُ الْعُلُونُ وَلَالْعُلُونُ وَلُونُ الْعُلُونُ وَلُونُ الْعُلُونُ وَلُونُ الْعُلُونُ وَلَالِكُونُ وَلُونُ الْعُلُونُ وَلِي الْعُلُونُ وَلَالْمُونُ وَلَالِكُونُ وَلَالِكُونُ وَلَالِكُونُ لَالْعُلُونُ وَلَالْعُلُونُ وَلِي لَالْعُلُونُ وَلِي لَالْعُلُونُ وَلَالِكُونُ وَلَالْعُلُونُ وَلِي لَالْعُلُونُ لِلْلُونُ لِلْلُونُ وَلَالِلُونُ وَلِي لَالْعُلُونُ وَلَالِكُونُ وَلَالِكُونُ وَلَالِلُونُ وَلِي لَالْعُلُونُ لِلْلُونُ وَلَالْعُلُونُ لِلْعُلُونُ لَالْعُلُونُ لَالْعُلُونُ لَالْعُلُونُ لَالْعُلُونُ لَالْعُلُونُ لَالْعُلُونُ لَالِلْعُلُونُ لَالْعُلُولُ لَلْلُولُونُ لَلْعُلُولُ لَلْل

الزَّكُوةَ وَهُمُ بِالْاِخِرَةِ هُمْ يُوقِنُوْنَ وَإِنَّالَّذِيْنَ لَا الزَّكُوةَ وَهُمُ بِالْاِخِرَةِ هُمْ يُوقِنُوْنَ وَإِنَّالَةِ يُنَالِكُمْ اللَّهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ لَٰ

اُولَوْكَ الَّذِيْنَ لَهُمْ سُوْءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِ الْاَخِرَةِ هُمُّ

1020

الآخسرُون وراتك لَتُلَقّى الْقُرْأَن مِنْ لَّدُنْ حَكِيم عَلِيْوِ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنَّ انْسُتُ نَارًا وسَأْتِيكُمْ يْنْهَا بِحَبَرِا وَارْيُكُمْ بِشِهَا بِ قَبَسِ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ( لَمَّا جَاءَهَا نُودِي آنَ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِوَمَنْ حَوْلَهَا. سُبُحٰنَ اللهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ لِيمُوْسَى إِنَّكَ أَنَا اللهُ الْعَزِيرُ حَكِيْمُ ۗ وَٱلْنِي عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْ تَزُّكَا نَّهَاجَاتُّ وَّكُّ مُدْ بِرَّا وَّلَمْ يُعَقِّبُ مِ لِمُوْسَى لَا تَخَفْ سِرَا فِّي لَا يَحَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ أَلَّا لَا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ يَدَّلَ حُسْنًا يَعْدَ سُوْءِ فَإِنِّيْ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ۞ وَٱدْخِلْ يَهُ كَ فِي جَيْبِكَ خُرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْءِ عُرْفِيْ تِسْعِ أَيْتِ إِلَّى فِرْعَـوْ نَ وَقُوْمِهِ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فُسِقِيْنَ ﴿ فُلَمَّا جَأَءَ تُهُمَّ يتُنَامُبُصِرَةً قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنُ ۚ وَجَحَدُوْا بِهَ وَاسْتَدَقَنَتُهَا آنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَّعُلُوًّا وَ فَا نَظُرُكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ أَوْلَقَدْ أَتَيْنَا دَا وُدَوْ سُلَيْمُنَ عِلْمًا \* وَقَالَا الْحَمْدُ بِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرِمِّنْ عِبَادِي لْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَوَرِثَ سُلَيْمْنُ دَاؤُدَوَ قَالَ يَبَايُّهُا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَٱوْتِيْنَامِنْ كُلِّ شَيْءِ وَإِنَّ لَهُ وَالْهُوَ

E.

قَالَتْ نَهْلَةٌ يُهْ تَكُمْ سُلَيْمُنُ وَجُنُودُهُ وَهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ حِگَامِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ آوْزِعْ خِيْ آنَ آشَ تَ عَلَيٌّ وَعَلَى وَالِدَيُّ وَأَنْ آعْمَلَ صَ بي بركمتك في عبادك الصلحين وتفقد الط الَ مَا لِيَ كَا اَرَى الْهُدُهُدَ اللَّهُ الْمُكَانَ مِنَ الْعَ حُدَّا وُلَا آذُنِهِ عَذَابًا شَدِي د ش<u>ک</u>

لا أذ بكة الف زائد

سجد

200

لَ سَنَنظُرُا صَدَقْتَ آمْرُكُنْتَ مِنَ الْكَذِبِيْنَ وإِذْ هَبَ بى هٰذَا فَٱلْفِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّرَتُولٌ عَنْهُمْ فَانْظُرْمَا ذَا جعُوْنَ وَ قَالَتْ يَأَيُّهَا الْمَلُوُّ الزِّنِي ٱلْقِي إ مُ اللَّهُ وَنْ سُلَيْمُنَ وَإِنَّهُ بِسُمِاللَّهِ رِّحِيْمِ فُ ٱلْاتَعْلُواعَلَىٰ وَاتُونِيْ مُسْلِمِيْنَ فَقَالَتْ يَآيُّهَا الْمَلَوُّا آفْتُونِ فِي آمْرِيْءَ مَاكُنْتُ قَاطِعَةً آمْرًا هَدُوْنِ وَقَالُوْا نَحْنُ أُولُوْا قُوَّةٍ وَّأُولُوْا بَاسٍ دِيرِهُ وَالْاَصْرُ الْيُلِكِ فَا نُظُرِيْ مَاذَا تَا مُرِيْنَ o لَتُ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَتُ أَفْسَدُ وْهَا وَ جَعَلُوْا آعِزُّةُ آهُلِهَا آذِلَّتُ وَكَذَٰ لِكَ يَـ لَقُولِكِيهِ هُ بِهُ وِيُّتِ فَنْظِرَةٌ بِهَرِيَ لَيْمٰنَ قَالَ آثُم رارجع اليهم فلتاتيته أتيبني بعرش فَالَ عِفْرِيْتُ مِّنَ الْجِنِّ آنَا أُرِيْكَ بِـ

لَ آنْ تَقُوْ مَرِنْ مِّقَامِكَ ، وَإِنِّيْ عَلَيْهِ لَقُويُّ ٱ ذي عندة ع لْمُرَمِّنَ الْكِتْبِ آَنَا أَيْدُ ن آن يَكُ وَ نَدُّ الْيُلِكَ طَرْفُكَ وَ فَلَمَّا رَاهُ مُسْ فُرُ وَ مَنْ شَكَرَفِا تَمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ﴿ وَمَنْ كَفَرَفِ بِّيْ غَنِيُّ كِرِيْـهُ ۞قَالَ نَكِّرُوْالَهَاعَـرُ شَهَ تَهْتَدِيْ آهُ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُوْنَ لَ ٱهٰكُذَا عَرْشُكِ ﴿ قَالَتُ كَانَّكُ هُو ۗ وَٱوْتِنْتَ لْمَرْمِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُ مِنْ دُوْبِ اللهِ وَإِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمِ كُفِرِيْنَ وَقِيلًا ادْخُلِي الصَّرْحَ ، فَلَمَّا رَاثُهُ حَسِبَثُهُ لُجَّةً وَّكُشَفَهُ اقَيْهَا وَقَالَ إِنَّ لَهُ صَوْحٌ مُّ مُرَّدُّ مِّنْ قُوَا رِيْرَهُ قَا لَمْتُ نَفْسِيْ وَآسُلَمْتُ مَعَ سُلَيْمُنَ بِلَّهِ دُوا اللّهُ فَاذَاهُ السيتئة قبل الكسن لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَقَالُوا طَيَّرْنَا

1

ئرُكُمْ عِنْدَاللَّهِ بَ ض وَلَا يُصْلِحُون وَا كَوَا تَقَا سَمُوابِ اللهِ لَنُبَيِّتَنَّ ثُمَّرُلْنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكُ دِ قُوْنَ وَمُكُرُوا مَكُرًا وَّمَكُرْ نَا مَكُرًا وَّهُمْ هَا شْعُرُون فَا نَظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمُ اتَّ لْكَ بُيُوْ تُهُمْ خَارِيَةً وَمَّرُ نَهُمُ وَقَوْمَهُمْ آجْمَعِيْنَ وَنِّهِ ظَلَمُوْاوِاتَ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَهَ لِّقَوْمِ يَعْ يَجَيْنَا الَّذِينَ أَصَنُوا وَكَا نُوايَتَّفُونَ وَلُوطًا إِذَ هِ ٱتَا تُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَٱنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ تُون الرِّجَالَ شَهُوَةً مِّنْ دُون النِّسَا ، آنْتُمْ قَوْمُ تَجْهَلُوْنَ ۞ فَمَا كَانَ جَوَا بَ قَوْمِهُ كُوْاآخْرِجُوْاالكُوطِرِّنْ قَرْيَتِكُمْ ﴿ إِ نَاسٌ تِتَطَهِّرُونَ وَأَنْجَنْنُهُ وَآهُلُهُ إِلَّاهُ الْغُيرِيْنَ ٥ وَأَمْطُونَا عَلَيْهِ ءَمَطَرُالُمُنْذَ رِبُنَ ٢ فُيلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ لى عِبَادِهِ اللَّذِيْنَ اصْطَفَى وَ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشُرُّ

202

سموت دالادض دا نزل مِّنَ السَّمَاءُ مَاءً \* فَأَنْبَتْنَابِهِ حَدَّائِقَ ذَاتَ بَ مَا كَانَ لَكُمْ آنْ تُنْبِتُوْاشَجَرَ هَا مَا لِلَّهُ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ فَوْ مُرَيِّعْدِ لُوْنَ أُمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَدَا رَّاكُّ جَعَلَ خِلْلَهَا ٱنْهُرَّا وَّجَعَلَ لَهَا دُوَا سِيَ وَجَعَلَ بَـيْنَ لْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا وَ وَلِكَ مَّعَ اللَّهِ وَبَلْ آكُنْرُهُ لا يَعْلَمُوْنَ أُمَّنْ يُجِيْبُ الْمُضْطَرَّاذَا دَعَاهُ وَ نَشِفُ السُّوَّ وَرَجْعَلُكُمْ خُلَفًا وَ الْآرْضِ وَ وَالْكُ نَعَ اللَّهِ وَ قَلِيلًا مَّا تَذَ كُرُونَ ﴿ آمَّنَ يَهُ وِ يُكُمْ فِي من البرد البحرة من يُكرسِلُ الريح بُشَرَ يْنَ يَكِ يُ رَحْمَيْنِهِ وَ وَإِلْكُ مَّا مَا لِلَّهِ وَتَعْلَى اللَّهُ عَمَّ نْسُركُونَ ﴿ آمُّن يَبْدَ وُالْخَلْقَ شُكِّرِيُعِيْدُ لَا وَصَنَّ بَرُزُ فُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مَ وَالْدُمِّ مَا للَّهِ مَا للَّهِ مَا للَّهِ مِنْ اللَّهِ قُلْ هَا تُوا بُرْهَا نَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَدِ قِيْنَ لَمُ مَنْ فِي السَّمَٰوْتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله ا يَشْعُرُونَ آيّانَ يُبْعَثُونَ ۞بَـلِ ادْرُكَ عِلْمُهُ فِ الْأَخِدَةِ تَدَبُلُ هُمْ فِي شَلِيٌّ مِّنْهَا تَبَلُ هُمْ مِّنْهُ

مُونَ ٥ُو قَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوْاءَ إِذَا كُنَّا شُرِبُّ بَآوُنَا آئِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿ لَقَدْ وُعِدْنَا لَمُ خَا حَنْ وَأَيَا وَكُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَٰذَآلِكُ آسًا طِيرُ لاَ وَّلِينَ فَلُ سِيرُوْا فِي الْحَارُضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ قِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ⊙وَكَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَ ڪُڻ فِيْ ضَيْقٍ صِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ۞ يَقُوْلُوْنَ مَتَى مِذَا الْهِ عُدُرانُ كُنْتُمْ صِدِ قِيْنَ وَقُلْ عَسَى آنَ تَكُون رَدِف لَكُمْ بَحْضُ اللَّذِي تَسْتَحْجِلُون وَ تَّ رَبِّكَ لَـذُوْ فَضْلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ آكُنُرُهُمُ يشْكُرُون وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَعْلَمْ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ ئُوْنَ ﴿ وَمَا مِنْ عَارِبُ لِي إِللَّهُ مَاءِ وَالْآرُضِ بِ شُبِينِ ﴿ إِنَّ لَمُ ذَا الْقُرْ أَنَّ يَقُصُّ عَلْمُ كُثْرًالُّذِي هُمْ ونيه يَخْتَلِفُونَ وَ يْنَهُمْ بِحُكُمِهِ وَهُوَالْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ أَفْتُوكُلُ عَلَى الله مراتك عَلَى الْحَقّ الْمُبِيْنِ رَاتِكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْق وَكَا تُسْمِعُ الصُّدَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّهُ المُديرِينَ

بہٰدِی الْعُمٰی عَنْ ضَ امَنْ يُلُومُ بِأَيْنِنَا فَهُمْ مُّسُ لُ عَلَيْهِمْ آخُرُجُذَ لْمُمُمُ ﴿ أَنَّ النَّاسَ كَا نُـوْا بِ ﴿ مَنَحْشُرُونَ كُلّ اُسَّةٍ فَوْجًا رِبِّمَن يُكَذِّبُ فَهُمْ يُوْزُعُونَ وَحَتَّى إِذَا جُآءُ وْقَالَ ٱكُذَّبُ هْ تُحِيْطُوْا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَا ح لُوْنَ ٥٠ وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَاظَلُمُوْا فَهُمْ والمريرة والتاجعنا الكيلية رَمُبُصِرًا ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ كُلُّ لِ وَيَهُ مَ يُنْفَخُ فِي الصُّودِ فَفَرْعَ مَنْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءً خيرينن وترك الجب دَةً وَجِي تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، صُنْعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عِيْ نَّهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَفْعَلُوْنَ ( خَدُرٌ مِّنْهَا ، وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ بُوْهُ ةِ فَكُبَّتُ وُجُوْ هُ الشتة ئۇن⊙ۇمنى جاءب

الله

لنَّادِ مَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَإِنَّمَا أُمِرْ نْ آعْبُدَرَبِ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلَّ رُصِرْتُ آنَ آكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فُو آنَ آثُلُوا الْقُرْانَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فُو آنَ آثُلُوا الْقُرْانَ ع مَنِ ا هُتَذِى فَإِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ تَمَا آنَامِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ بِلَّهِ سَيُرِيكُمْ ببه فتعُر فُوْنَهَا ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَا فِلِ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ٢ بِسُورِ اللّهِ الرَّحُمُنِ الرَّحِيْمِ اللّهِ الرَّحِيْمِ اللّهِ الرَّحِيْمِ اللّهِ الرَّحِيْمِ اللّهِ سمّ رَيْلُكُ أَيْتُ الْحِتْبِ الْمُبِيْنِ وَنَتْلُوْا عَلَيْكَ إمُوْسَى رَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمِرِيُّـؤُمِنُ لَافِ ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ آهُلَمَا شِيعًا يُسْتَضْعِفُ رَفَةُ مِنْهُمْ يُذَبِّحُ آبُناءَهُمْ وَيَسْتَحَى نِسَاءَهُمْ تَشْهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَنُرِيدُ أَنْ نَتُمُنَّ عَلَى اللَّهِ يُنَ ستُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلُهُمْ أَرْضَ قُو نَجْعَلُهُ ڂؚڔۺؽن ٥ نُمَكِّنَ لَهُمْ فِ الْأَرْضِ وَنُويَ فِوْعَوْنَ نُوْدَهُمَامِنْهُمْ مِنَّا كَانُوْ رَحْذَرُوْنَ إِلَى أُرِّرُمُوْ سَى أَنْ آرْضِعِيْهِ \* فَإِذَا خِفْ لَيْهِ فَأَلْقِيْهِ فِي الْسِيَرِّرُكُا تَخَافِيْ وَكَا تَحْزَنِي وَإِنَّا

اعِلُوْهُ مِنَ ا الُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَـ مَن وَجُنُودَ هُمَ مُرَاتُ وَرْعُونَ قُرَّتُ عَنْ كَانُ وَ سي آن يَّنْفَعْنَا وأصبح فؤاد أيرمو بِهِ لَوْلَا أَنْ رَّبَطْنَاعًا، قَلْدَ وقالثرلا ب وهُمُ هُ كَا يَشْعُرُونَ فِي وَكَا مِنَا مُنَا مُنَا مُنَا مُنَا مُنَا مُنَا مُنَا مُنَا مُنَا مُن مَرَا ضِعَ مِنْ قَبُلُ فَقَالَتْ هَلْ آدُ لُّكُمْ عَ كُ تَقَرُّ عَنْهُمَا وحَقُّ وَّلْكِنَّ ٱكْثَرُهُ دٌّ لا وَاسْتُوْى أَتَيْ لَمُحْسِنِيْنَ ⊙وَكَتَلَ الْمَدِيْنَ غَفْلَةِ مِّنْ آهُلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُ ذَا مِنْ عَدُوِّهِ ، فَا شَتَعَا ۵ شیکته ک<sup>م</sup>

J. S.

らくる

لكنه أمتنقم تَيْنِ تُنذُوْدُنِ ۗ قَالَ مَاخَطُبُ مُمَاثُمَّ تُم آجُرَمَاسَقَيْتَ لَنَا ، فَلَ ع القصص، قال لا تخف سنج طّ عَلَد بلمين قالت إخد مهمايابت جَـرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِـيْنُ <u>وَ</u>قَالَ ى ابْنَتَى لَمْتَ يُن عَلَى آنْ تَد دُوَانَ عَلَيْ وَ شَارُ أَنْ فَلَمَّا قَضَى مُهُ سَى نَسَ مِنْ جَانِبِ الطَّوْرِ نَارًا الْحَ

TUVIT

انشك نارًا لَّعَلِّنَ جَذْرُةِ مِن النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ تْعِهَا نُوْدِي مِنْ شَاطِيءِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْحَ لْمُبْرَكِيةِ مِنَ الشَّجَرَةِ آنَ يُنْمُو سَى إِنِّيْ آنَا اللَّهُ رَبُّ لَعْلَمِينَ ﴿ وَآنَ آلُقَ عَصَاكَ ﴿ فَلَمَّا رَاهَا تَهُـتُمُ عَانَهُا جَانُّ وَلَّى مُدْ بِرَّا وَّلَـمْ يُعَقِّبُ وَلَى مُوسَى لُ وَكَا تَخَفُ مَا إِنَّكَ مِنَ الْأُمِنِيْنَ ﴿ السَّلْكَ يَدَكَ كَ تَخْرُجُ بَيْضًاءُ مِنْ غَيْرِ سُوْرِ وَ وَاضْمُ كَيْكَ جَنَاحَكُ مِنَ الرَّهْبِ فَذَنِكَ بُرُ هَا مِن ن رَبِّك إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ وَإِنَّهُمْ كَانُهُ ا قَوْمً وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْهُ هُ نَفْسًا فَا خَافُ آنَ نْتُلُوْنِ ﴿ وَأَرْخِيْ هَـرُوْنُ هُوَا فَصَحُرِمِ نِنْ إِلسّا حِي رِدْاً يُصَدِّقُ نِي َ زِانِي ٱخَافُ اَنْ يُكُذِّ بُـوْنِ نَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطِنَا فَلَا لُوْنَ إِلَيْكُما \* بِأَيْتِنَا \* أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَ أينناكتنت قاكه

سارة الدراء

يْنَ ﴿ وَقَالَ مُوْسَى رَبِّنَ آعْلَمُ نْ تَحْوُنُ مُهْ نُ ﴿ قَالَ فِي عَهُ نُ لِياً هُرِّنْ اللهِ عَيْرِيْ \* فَأَوْقِدُ رِلْ ا فَاجْعَلْ لِنْ صَرْهًا كَاظُنُّهُ وَنَ الْكِذِبِيْنَ ⊙وَاسْتَدَ كَارُضِ بِغَيْرِالْحَقِّ وَظَنُّوْااَتُّهُمْ. جَعُهْ نَ ﴾ فَآخَذْ نُـكُ وَجُنُوْدَةُ فَنَبَ فَا نُظُرْ كَيْفَ كَانَ عَارِقِبَةُ الظَّرِ لَنْهُمْ آئِحَةً بَيْدُ عُوْنَ إِلَى النَّارِ \* وَيَوْمَ الْقِيلِمَ هُمُ فِي هُذِهِ ال هُرِقِينَ الْمَقْنُهُ عَلَى الْمُقَنِّدُ عَلَى نَ بَعْدِ مَا آهْلَكُنَا وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّمُهُ مُتَذَّكًّا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْتَ لاَمْرَوْمَا كُنْتَ مِنَ الشَّهِدِيْنَ أُولَٰكِنَّا أَنْشَ نرونا فتطاول عليهم العمرة وماكنت تاويا

N503

نْ قَبْلِكَ لَعُلَّهُمْ يَتَ تُصِيْبَهُمْ مُّصِيْبَةً بِمَ ه ١١ تَنَاكُ هُ كَا أَرْسَلْتَ إِلَيْهِ عُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ فَلُمَّا جَ حَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْالُوْكَا أُوْرِقِي مِثْ وْرِيِّيَ مُوْسَى ﴿ أَوْلَـهُ يَكُفُرُوْا بِمَا أُوْرِيِّي مُوْسَى و ل - قَالُوْ السِحْرِنِ تَظَا هَرَا مُ وَقَالُوْ الِّنَا سُكُلِّ غفرُوْن وقُل فَأْتُوا بِكِتْبِ مِنْ عِنْدِاللهِ هُ نْهُمَّا ٱتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ طِدِقِينَ ( ه يشتجيبُ الك فاعله آتمات 'هُوَاءَ هُـهُ وَمَن آضَلُ مِمِّن اتَّبِعَ هَـهُ ـ هُدُّى رِينَ اللَّهِ وإنَّ اللَّهَ كَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّر وَلَقَدْ وَصِّلْنَا لَهُمُ الْفَدْلَ لَعَلَّهُمْ مَتَذَجَّهُ وَيَهُمُ ٱلَّذِيْنَ

صف

لى عَلَيْهِمْ قَالُهُ الْمُنَّا رٌ تِنَارِ نُكَا كُنَّا مِنْ قَدُ ۿڴڗؾؽڹ بنة السَّتَّخَةُ وُمِمًّا رَزَقُ ذَا سَمِعُوا اللَّغُوا عُرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا لَكُمْ آعُمَا لُكُمْ: سَلَمٌ عَلَيْكُمْ: لَا ك كاتهدى من آكبيت ولكن الله يهدى م المُهْتَدِينَ وَقَالُوْ النَّاتُمُ شَآءُ وَهُوآ عُلَمُ إِ مُدى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ آرْضِنَا ١٠ مَا أَمِنًا تُحْتَى إِلَيْهِ ثَمَرْتُ زْقًا رِسِّنْ لَـُهُ ثَارُلِكِنَّ آكُثْرُهُمُ لَا يَعْ ن قرية بطرت م كري رمّ عُنَّا نَحُنُ الْمُؤرِثِينَ ٥ مَا كَانَ رَبُّكَ مُهُ ارَسُوْ لَا يَّتُ حَتَّى يَبْعَتُ فِي أُرِّمَهُ يْتِنَا ﴿ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرْى لِلَّا وَآهُلُهَا مَا أُوْتِي تُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَنَّاءُ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَ

إِينَتُهَا \* وَمَا عِنْدَا لِلَّهِ خَيْرٌ وَّا بُعْي الْفَارِ تَعْقِلُونَ رُ آفَمَنْ وَعَدْ نَهُ وَعُدًّا حَسَّنًا فَهُوَكَارِقِيْهِ كُمَنْ مَّتَعْنَهُ مَتَاعَ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَيَوْمَ الْقِيْمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَتَقُولُ آيْنَ رَكَاءِي اللَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَقَالَ اللَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبُّنَا هَوُكُاءِ الَّذِينَ آغُويناً عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبُّنَا هَوُكُاءِ الَّذِينَ آغُويناً ع ٱغْوَيْنِهُ مُكْمَا غُويْنَا \* تَبَرَّا نَالِيْكَ : مَا كَانُوْا رِيًّا نَا يَعْبُدُونَ ﴿ وَقِيْلَ اذْعُوا شُرَكَّاءَكُمْ فَدَعَوْ هُ هُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوْالَهُمْ عَدَوْرَاوُاالْعَذَابِ ، ﯘٱتَّهُمْكَا نُـوْا بَهْتَدُوْنَنَوَ بَـوْمَ يُنَادِ يُـهِمْ تَيَقُولُ مَاذَا آجَبُتُمُ الْمُرْسَلِينَ وَفَعَمِيتَ عَلَيْهِمُ الأنْبَاء يَهُ مَئِيدٍ فَهُ مُلايتَسَاء لُون فَامّا مَنْ تَابُ وَا مَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى آنَ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ ﴿ وَرَبُّكَ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَا رُهُ مَا كَانَ لَهُ مُ الْخِيرَةُ وَسُبُحُنَ اللهِ وَتَعْلَى عَمَّا يُشْرِكُون ورَبُك يَعْلَمُما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَا لِلْهُ كَآلِ لَهُ إِلَّا هُو اللَّهُ الْحَمْدُ فِي

خِرَةِ: وَكَنَّهُ الْحُكُمُ 11 لة غيثرا لله وْنَ ۞ قُدُ تُمْرا نَ جَ لُ آرَءَ بِي عُنْهُ نَ رَفَدُ كَمْ بِلَيْنِ نَسْ 1 -2 و فَتَقُولُ آیْن عُمُونَ تشدا ن قوممه كُنُوْز مَاإِنَّ مَفَا 8585

1000 ·

نَ ا مِلْهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَا دَفِي الْأَرْضِ وَلِنَّ غَسِدِين ﴿ قَالَ إِنَّمَا ٱوْرِيدُ يُ و أَوْلَهُ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ قَدْ آهُلَكُ وَ نَ الْقُدُونِ مَنْ هُوَ اشَدُّمِنْهُ قُوَّةً وَّ ٠ وَلا يُسْتَلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ فِي زِينَتِه اقال الله نِينَ يُويد وَنَ لاُثيايليت كنامشل مَا أورت قارُون وْحَظِّ عَظِيْرِ وَقَالَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمُ هُ ثُوا بُ اللّهِ خَيْرُ لِلْمَنْ أَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا • وَلَا قُسهَ آولاً الصّبرُون نخسَفْنَا بِه وَبِدَا دِوالاَ نْ فِئْدِ يَّنْصُرُوْنَـهُ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَمَ نَ وَاصْبَحُ اللَّهِ يُنَ تَمَ كأمس يَقُهُ لُـوْنَ وَرُ ناأخسف بناءور ان منت الله علا لْكَ الدَّارُ الْاَخِرَةُ تَجْعَلُكَ الكفؤون دُوْنَ عُلُوًّا فِ الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَ

ال

لُوْنَ ﴿ إِنَّ الَّهِ فِي فَدَ لْل مُّرِ نۇن رۇلق قُوْنَاء سَ

للهِ فَإِنَّ آجَلَ اللهِ كُلُّ بِ وَهُوَالسَّ هَد فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لَغَيْنٌ عَنِ الْعُلْمِيْنَ ﴿ وَا صّرِحْتِ لَنُكَفِّرَتَّ عَدْ يَتُّهُمْ آحُسَنَ الَّـذِي كَانُوا يَحْمَلُونَ وَوَصَّيْنَ حُسْنًا ، وَإِنْ جَ أنَ بوَالِدَيْهِ. عُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ وَالَّذِينَ أَمَ كَنُدُ خِكَتَّ هُمْ فِ الصِّلِحِيْنَ ( سِ مَنْ يَتُقُولُ أُمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوْ ذِي فِي ا ارس كعذاب التهاء وكرثن لَتَقُدُ لُرِيَّ النَّاكُنَّا مَعَكُمْ الْرَكِيد لمَنَّاللَّهُ فِيْ صُدُوْدِ الْعُلَمِينَ ﴿ وَكَيْهُ مَننُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُذ عَفَرُوْ الِلَّذِينَ أَمَنُوا اتَّبِعُوْا سَبِيلَةَ هُ هُ رِحًا مِلِيْنَ مِنْ خَ عِذِ بُون وَ لَيَحْمِلُنَّ آثَقَالَهُمْ وَٱثْقَالَا مِنْعَ

لَّنُسْتَلُدٌ مَن يَدُو مَر الْقِيلِمَ E 150. مُ وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُهُ حَالِلَ قَوْهِ ٱلْفَ سَنَةِ إِلَّا خَمْسِهُنَ عَامًا وَالْخَذَهُ وْ فَأَنْ وَهُمْ ظِلِمُوْنَ Oِ فَأَنْجَيْنَا لنهااية للذ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوْهُ وَذُلِهِ عُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿ إِنَّامًا تَعْبُدُ وْنَ مِ سلَّهِ آوْ نَا نَا وَيَخْلُقُونَ إِفْكًا ﴿ إِنَّ الَّهِ يُنَ تَعْبُدُونَ ن دُوْنِ اللهِ كَايَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَا بُتَغُوْا دَاللّهِ الرِّزْقُ وَاعْبُدُوْلُا وَاشْكُرُوْالَـهُ وَالَّيْ نَ ﴿ وَإِنْ تُكَذِّ بُوا فَقَدْ كَذَّت عَلَى الرَّسُوْلِ إِلَّا الْيَلْخُ الْمُد دِئُ اللهُ الْحَ كَ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ ﴿ قُ مرالله رُوْا كَيْفَ بَ الخِرَةُ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَ ذِّبُ مَنْ بَيْشَاءُ وَبَرْحَمُ مَنْ بَيْشَا

14

1001

كُمْرُمِّنْ دُوْنِ اللّهِ مِنْ وَرَكِ وَا نَ كُفُرُوْا بِايْتِ اللَّهِ وَلِقَا ور المعنى وأوليك لهم عداب فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِ إَلَّا أَنْ قَالُواا قُتُ لُوْ لُا أَنْ يرْقُوهُ فَأَنْجُمهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ الَّهُ فِي ذَٰلِكَ مِنُوْنَ ﴿ وَكَالَ إِنَّا الَّهُ خَا الَّهُ خُهُ مِّنْ دُوْنِ اللهِ آوْنَا نَا مَّوَدَّةً بَيْنِكُمْ فِ الْحَيْوِةِ الدُّ نْبِيَاء نُهُمَّ يَهُ مَ الْقِيلِمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضِ للعن يعضكم تعضار ومأو للمالتاروما ككم نْ تَصِرِيْنَ لِ فَا مَنَ لَهُ لُوْطُ مِ وَقَالَ إِنَّى مُهَاجِ ، رَبِّيْ ﴿ إِنَّهُ هُوَالْعَزِيْرُ الْحَكِ قُوْبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوُّةُ جُرَةُ فِي السُّرُنْيَا \* وَاتَّهُ فِي مِنَ الصَّلِحِيْنَ وَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ا تَّكُمْ لَتَاْ تُوْنَ الْفَاحِشَةَ ﴿ مَا سَبَقَكُمْ بِهَامِ آحَدٍ مِّنَ الْعُلَمِيْنَ ﴿ أَئِنَّكُمْ لَتَا ثُوْنَ الرِّجَالَ وَ

10019

لسّبيْلَ مْ وَتَأْنُونَ فِي نَادِ يُكُمُ الْمُنْ لهَ إِنَّا آنَ قَالُ نَ جَوَابَ قَهُ مِ لله ا ن كُنْتَ مِنَ الصِّدِ قِيْنَ لَقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ أُولَمَّ لْبُشُرٰى،قَا كؤارتا لِهِ ﴿ إِنَّ آهُلُهَا كَا نُهُوا ظُلِمِينَ لُوْانَحُنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَ كَكَاكُا مُسَاكَنَكُ وكَانَتُ مِنَ الْغُدِي يَ ثُ اللُّهُ اللَّهُ طَّا سِيْءَ بِهِمْ وَضَا ا حُسرَاتك كَانتُ مِنَ الْغُيرِيُ غَرْ يَحْوِرٍ. كَانُوْ الْكُفْسُقُونَ وَلَقَدْ تَكُذُ كؤن ورانى مدد ي كارض مُفسِ

عَادًا وَتُمُودَا وَقَدْتَّبَ هُ عَنِ السَّبِيْلِ وَكَا نُـوْامُسْتَبْصِر رْعَهُ نَ وَهَا مِنَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُنَّو تِ فَا سُتَكَبِّرُوْا فِي الْأَرْضِ وَمَا بِقِينَ أَفَكُلَّا لَحَذْنَا بِذَنْبِهِ \* فَوِنْهُمْ مِّنْ صِبًا ، وَمِنْهُمْ مَّنْ آخَ حَدُّ وَمِنْهُمْ مِّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأ « وَمُنَا كَانَ اللهُ لِيَظِيدِ لِمُوْنَ مَثُلُ اللَّهِ بُنَ أء كَمَثُل الْعَثْم سُّاء وَراتَّ آوْهَ نَ الْبُدِيُونِ لَبَيْ لَكَ الْا مُثَالُ نَضُر بُهَا لِمُوْنَ ﴿ خَلَقَ اللَّهُ الْ الْحَقِّ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ كُمْ يَـ قُرِلْكُ مُ

ا اللمأ اوحي

الجراء

رُكُمُ وَالْمُنْكُ مِنَ الْكُ لُوةً تَنْهُى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكُرِ • وَلَـ عُهُ نَ ٥ وَلَا يُحَا هُكُمْ وَاحِدُ وَّنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ، ﴿ فَالَّذِينَ أَنَيْدُ هُؤُلَاءِ مَنْ يُتُؤْمِنُ بِهِ ﴿ وَ كُنْتَ تَتْلُهُ امِنْ قَبْ لَهُ بِيَمِيْنِكَ إِذَّا لَّا رُكَابُ الْمُبُ رِفِيْ صُدُوْدِ الْكَذِيْنَ أُوْتُواالُحِ الظّلِمُونَ وَقَالُوالُولَا لَيْهِمُ وَإِنَّ فِي ذَٰلِكَ نُوْنَ ٢ قُلُ كَفِي بِ دًّا » يَعْلَمُ مَا فِي الشَّمُونِ وَالْأَرْضِ ، وَالَّهُ ذِيْرُ

يخ

، وَكُفَرُوْا بِاللَّهِ الْوَلْيُ لُوْ نَكَ بِالْعَذَابِ ﴿ وَلَوْلَا أَجُلُ مُّ سَ لُوْ نَكُ بِالْعَذَابِ وَرَانَّ جَهَ ين ٥ يَـوْ مَرِيَغُشْمِهُمُ الْعَدَابِ تَحْتِ ٱرْجُلِهِ هُ وَيَقُولُ ذُوْ قُوامًا دِيَ اللَّهٰ ذِينَ أَمَنُوْا إِنَّ آدُخِيْ وَاسِعَتْ فَإِيَّا يَ عَبُدُونِ ٥ كُلُّ نَفْسِ ذَآرِئِقَةُ الْمَوْتِ مَنُمَّ إِلَيْنَا عُوْنَ وَالنَّهٰ إِنْ أَمَنُوْا وَعَمِ ر بهم يتو كلون وكاين من د لْتَهُمُ مِّنْ خَلَقَ السَّمُوتِ لُنَّ اللهُ ، فَأَنَّى يُـ

عند مدلك مع المنابع

ELEON.

دُرِيتُهِ ء بَ جَيْهِ قُ الدُّنْكَآرِالُّ 1 9 ةً كَجِى الْحَيْوَانُ مِلْوَكَا نُوايَعُ أ لإين أ فلما أخد هُمُوالِي الْسِيرُ إِذَا هُـمُ نهُمُ الركاتة هُ يَكُوْا أَنَّا كُعُلْنَا لْيَاطِل يُوْمِنُونَ اوْ ۇن⊙ۇمَنْ آظْلَمُ مِمَّن ا**ف** بالْحَقّ لَمّاً فرين والنوين جا م ورات الله لمع رُّو هُ لِ فِي آدُنَ

صْرِاللهِ ويَنْصُرُمَنْ يُشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الرَّحِيْمُ وَعُدَا مِنْهِ وَكَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعُدَةً وَلَكِنَّ ٱكْنُرَالِنَّا يَعْلَمُونَ ويَعْلَمُونَ ظَا هِرًا مِّنَ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا \* وَ مْعَنِ الْأَخِرَةِ مُمْعُفِلُونَ وَأَوْلَمْ تَتَفَكَّمُ وَالْوَلَ نَفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمُونِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّا ٩ بالْحَقّ وَآجَلِ شُسَمًّى ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا رِّسَنَ المنَّ آئ كَيْسِهِ هُ لَكُفِرُونَ ۞ أَوَكُهُ يَسِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ بَنْظُرُوْاكِيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ اكَانُوْ لآمِنْهُ هُ قُوَّةً وَّآنَا رُواالْارْضَ وَعَمَرُوْهَ آكَ الْ عَمَرُوْ مَا وَجَاءَ تُهُمْ دُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنْتِ وَفَمَ كان الله لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا آنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اَرْفِيَةُ اللَّهِ يَنَ آسَاءُ واالسُّواْ ي آن كَذَّبُوْ يْتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُ وْنَ 6 اللَّهُ يَبُدُوا لْخَلْقَ ثُمَّ يُحِيْدُهُ ثُمَّ لِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَيَوْمَ تَقُوْمُ سَّاعِهُ يُبْلِسُ الْمُجْرِ مُوْنَ وَكَ شُرَكَا رَبِهِ هُ شُفَعَوا وكانوا بِشُركا رِبِهِ هُ كُفِرِ بِن وَ وَبَوْمَ اعد يومر

2000

ان تُصْدِحُون ذرلك تُخَ تقراذا لَقَ لَكُمْ مِّرِيَ كُوْمُودُةُ وَدُورُ ، لِّقَوْمٍ خَهُ فَا وَّلَمَ

لُوْنَ ﴿ وَمِنْ أَيْرِتُهِ آَنْ تَنْقُوْمُ السَّمَا عُورُ ؟ رُضُ بِأَصْرِهِ وَتُحَرَّاذَا دَعَاكُمُ دَعْوَةً : رَبِّنَ الْأَرْضِ اآئتُمُ تَخْرُجُونَ ٥ وَلَـهُ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ا لُ لَكُ قَانِتُون وهُوالَّذِي يَبُدَوُا الْخَلْقَ شُمَّ ويدُهُ وَهُوَا هُوَ فُ عَلَيْهِ ﴿ وَلَـ هُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فَ السَّمُوتِ وَالْارْضِ وَهُوَالْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ وَضَرَبَ لَكُمُ مَّنَالًا مِّنَ ٱنْفُسِكُمْ الْكُمْ مِلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ آيمًا نُكُمْ رِضْنَ شُرِكَآءَ فِي مَا رَزَقُنْكُمْ فَأَنْتُمُ يه سُواء تَخَافُو نَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ آنْفُسَكُمْ • كَذَٰلِكَ هَصِّلُ الْأَيْتِ بِقَوْمِ يَّعْقِلُوْنَ⊙بَيلِ اتَّبَعَ الََّنِ يُسِنَ لَمُوْا آهُوَاءَ هُـمُ بِغَيْرِعِلْمِ \* فَمَنْ يَهُويُ مَنْ ضَلَّ اللهُ وَمَا لَهُمْ رِّن تُصِرِيْنَ وَفَا قِمْ وَجُهَكَ حَنِيْفًا وَطُرَتَ اللهِ الَّذِي فَطَرَالنَّاسَ عَلَيْهَا وَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ﴿ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ \* وَلَكِنَّ ڪڻڙالٽاس کا يَعْلَمُوْنَ لُمُنِيْبِيْنَ إِلَيْهِ وَا تَلَقُوْهُ وَٱلْقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَكَا تَكُونُوْامِنَ الْمُشْرِكِيْنَ لُمِنَ لَّذِينَ فَرَّقُوْادِينَهُمْ وَكَانُوْاشِيعًا وكُلُّ حِزْبِ بِمَ

TO J.

رِحُوْنَ وَإِذَا مَسَّ النَّكَاسَ خُه هِ نُسمُّ لِإِذْا أَذَا قَدُهُ قُ رِّمْنُهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِلِيَكُفُرُوْ بِمَا أَتَيْ مَّ فَسُوْفَ تَعْلَمُوْنَ < آهُ آ نُزُلْنَا مَّا لْطَنَّا فَهُوَيَتَكُلُّمُ بِمَاكًا نُوْ ابِهِ يُشْرِكُونَ ٥ وَإِذَّ س رَحْمَةً فَرِحُوْا بِهَا ﴿ وَإِنْ تُصِبُهُمْ سَيِبَكُ هِ هُراذًا هُمْ يَقْنَطُوْنَ ١٥ وَلَمْ يَـ طُ الرِّرْقَ لِمَنْ يُشَاّعُ وَيَقْدِ رُولِ قَ فِي ذَٰ لِكَ يْتِ لِقَوْمِ يُتُؤْمِ نُونَ ﴿ فَأَتِ ذَا الْقُرْبِ حَقَّهُ } يْنَ وَا بْنَ السَّبِيْلِ اذْلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِي اللهِ : وَأُولِئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا الْتَيْتُمُ مِّنْ رِّبُّالِيْرُ بُوَارِفِيْ آحُوَالِ النَّ س فَلَا يَرْبُواءِ تُمْرِقِنْ زَكُولِا تُرِيدُ وْنَ وَجُهَ مُ الْمُضْعِفُونَ ٥ كُنَّهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ كُمْ ثُمِّ يُحْيِي لى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّةِ

بَنْ بُنُو

كَسَبَتُ ٱبْدِى النَّاسِ لِيُدِي يَقَهُمُ بَعْضَ الَّذِي يْنَ وَفَارِقَهُ وَجُهَكُ لِل اَنْ يَنَارِيْ يَدُو مُرِّلًا صَرَدٌ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَوْمِ مَنْ كُفَرَ فَعَكَيْدِ كُفْرُهُ \* وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا لِ نَفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ لِلِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَعَمِ صلط المناون فَصْلِهِ واتَّكَا يُحِبُ الْكُفِرِيْنَ وَوَمِنْ لَ الرِّيَاحَ مُبَرِشِّرْتِ وَّلِيُذِ يُقَڪُّمُ رِّنْ الْفُلْكُ بِالْمُرِمْ وَلِتَبْتَنْخُوْا مِنْ ﻪ ﻭﻟَﻌَﺮُّﻜُﻪ ﺗَــُ شُكُرُ وْنَ ٥ وَلَقَــُ دَ ٱ رْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ هُ فَجَاءُ وْهُمْ بِالْكِيِّنْتِ فَانْتَقَمْنَا اَللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرَّيْحَ فَتُبِنْكُوسَكَ وكيف يشاء ويجعك كسر لِهِ ، فَإِذَا آصَابَ بِهِ مَنْ يُشَا مِنْ عِبَادِ ﴾ إذا هُ هُ يَسْتَبُشِرُوْنَ ۞ وَراثِكَا نُوْامِنْ قَبُلِ

مُحْيِ الْمَوْتِي ﴿ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَ سَلْنَا رِيْحًا فَرَا وْهُ مُصْ رُون و فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْ فَ وَلَا تُسْمِعُ الصَّمَّ عَرِاذَا وَكُوْا مُسْدَبِرِينَ ٥ وَمُمَا أَنْتَ بِ ٥ اللهُ اللَّذِي خَلَقَكُمْ رَبِّنْ ضُعْفِ ثُمَّ جَعَ قُوَّةً نُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّ شَيْبَةً ٩ عُورَهُ وَالْعَلِيمُ الْقَدِيرُ وَكُورَ يَوْ مُ الْمُجْرِمُوْنَ الْمَاكِبِنُوْا غَيْرَسَ يُؤُ فَكُوْنَ ٥ وَ قَالَ الَّذِيْنَ أُوْتُواالْعِلْمُ تب اللهالي يَـوْ ىُسْتَعْتَىٰهُ نَ 6 كَقَدْ ضَا ثِنَا لِلنَّا

au -

ذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ فَا صَبِرُرِكَ وَعُدَ حَقٌّ و لا يَسْتَخ كَ أَيْتُ الْكِتْبِ الْكَكِيْمِ لُّ هُدًى لَّـٰ زِيْنَ يُقِيْ ذَهَا هُزُوًّا ﴿ أُولِئِكَ لَهُمْ عَذَا بُ مُّهِ التُنَاوَكَ مُسْتَكُورًا كَأَنْ لَمْ يَسْ قّاءوكهوالكزيزا دِ تَرُوْنَهُ ا وَٱلْقِي فِي ا وَاسِيَ آنْ تَوِيْدَ بِكُوْ وَبَتَّ فِ

٥ هٰذَا خَلْقُ اللهِ فَأَرُونِيْ مَاذَا خَلَقَ ا ال وَاذْ قَالَ لُقُ ٥٥٥ صن ئگ لُ أَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا 23 حِيْهُمَا فِي الدُّ نَبِياً مَعْرُوْ ثُمَّرِاكِيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّ مُكُمْ مِ بَراكَي م تَّهَارِنْ تَكُ مِثْقًا لُوْنَ لِيبُنَيِّ. بخرتفة 3 H مَرَحًا وإنَّ اللهَ كَارُ

2

ڝۮڣ مَشْبكَ وَاغْضُفْ صُوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ مُ الشَّمُونِ وَمَا فِي الْإِرْضِ وَأَ هِ رَةً وَّ بَأَ طِنَهُ أَوُمِنَ النَّكُ چِوَّلَاهُدًى وَّلَاكِتْبِ مُّنِيْرِ<sub>ِ</sub> هُ اتَّبِعُوْا مَا آنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بُ ليه إباء تاء أوكوكان الشيطرم ت لِمْرَجْهَةُ إِلَّ اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنَ فَقَ وَمَنْ يُسْب كُوُ ثُنَّقُ • وَإِلَّ اللَّهِ عَا**َقِبَ**لَةً كَ كُفُرُهُ ﴿ إِلَيْتَ لَوْا وَإِنَّ اللَّهُ عَ لمثم بذات دُيِتْهِ - بَلُ أَكُنْزُهُ مُكَا يَعْلَمُونَ وَيِنْهِ مَا فِ السَّمَٰوٰ تِ هُوَالْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ وَكُوْآ ن شَجَرَةٍ أَقَالا مُتُ اللّهِ مراتٌ اللّه عَـزيـ عَةُ آبُحُرمًا نَفِ

上一のま

لَـُمْ تُسَرُّانُ اللَّهُ يُبِوْلِحُ الْكُلُـُ ارويه ولي النّهارف الّيل وسخّد الشّمس والقمرة رِيْ الله آجَلِ مُّسَمَّى وَّاكَ الله بِمَا تَحْمَ أَنَّ اللَّهَ هُوَالْحَقَّ وَأَنَّ مَا يَهُ عُوْنَ مِ لُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَالْعَلِيُّ الْكِبِيْرُ ۚ ٱلْمُ تَرَاَّنَّ الْفُلْ ربنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيِّكُمْ مِنْ أَيْ تِ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُوْدِ ٥ وَإِذَا لظُّلُل دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الرِّيْنَ ةَ لَ الْأِرِّ فَمِنْهُمْ شُقْتَصِدُ ﴿ وَمَا رَ ) يَا يُهُاالنَّاسُ اتَّفُوارَبُّكُمُو زِيْ وَالِـدُّ عَنْ وَّلَـدِهِ وَلَا مَوْلُـوْ دُهُوَجَ دِ هِ شَيْئًا ﴿ إِنَّ وَعُدَا لِلَّهِ حَقٌّ فَلَا حَيْوِةُ الدُّنْكَاسِ وَلَا يَخُرَّ تَكُمُ بِاللّهِ الْخَرُورُ ية ، وَيُنَزِّلُ الْعَيْد ١ الأرْحَامِ ﴿ وَمَا تَدْدِيْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكُمْ اَ يِّ اَرْضِ تَمُوْتُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَرِ

ا مِر ثُنتُم استوى عَلَى الْعَرْشِ مَ دُوْنِهِ وِنْ وَّلِيَّ وَّلَا شَفِيْعِ ﴿ ٱفَلَا تَتَذَكَّ رُوْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ نُسَمَّ يَعُومُ جُرِا ان مِقْدَادُةَ ٱلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ أدّةِ الْعَزيْزُال الديما قًاء قلله الكارْض وَإِنَّا لَفِيْ خَلْق جَدِيدٍ ا هْ ڪُفِرُوْنَ 🔿 تُ وْتِ اللَّهٰ وُجِّ

جَعُوْنَ 6 وَكُوْنُولُوالْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْارُءُ وَ اأبصرنا وسمغنا فارجعنا تعمر الاناً مُهُ قِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَا تَيْنَا حَقُّ، الْقَوْلُ مِنِّي لَا مُ جنَّةِ وَالنَّاسِ ٱجْمَعِيْنَ ۞ فَذُوْ قُوْ إِبِمَا نَسِيتُمْ عُمْ لَمْ ذَا مِلْ تَا نَسِينَكُمْ وَذُوْ قُوْاعَذَابَ لَخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ وَإِنَّمَا يُؤْمِنُ بِأَيْتِ خِيْنَ إِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجِّدًا وَّسَبَّحُوْا بِحَمْ بهمورهم المستكيرون وتتجا ن الْمَضَاجِعِ يَهِ عُوْنَ رَبُّهُمْ خَوْ فًا وَّطَ قُنْهُمْ يُنْفِقُونَ وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفَى لَهُمْ مِّنْ رَّةِ آعُيُنِ ﴿ جَزَآءً إِبِمَا كَا نُوْا يَعْمَلُوْنَ ۞ أَفَمَنْ كَانَ مَنْ كَانَ فَاسِقًا ﴿ لَا يَسْتَوُنَ ۞ أَمَّا الَّهَ إِنَّ

لُواالصِّلِحْتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ الْمَأْوٰى نُهُ أَكًّا

بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿ وَآمَّا الَّذِينَ فَسَقُوْا فَمَ

لنَّا رُو كُلُّمَا آرَادُوْ اآنَ يَخْرُجُوْ امِنْهَا أُعِيْدُوْ افِيْهَا

لَ لَهُمْ ذُوْ قُوا عَذَابَ النَّارِالَّذِي كُنْتُمْ

وَلَنُ ذِيْفَتُهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدُ فَ دُوْنَ ينت ربه ثُمَّاعُرَضَ عَنْهَا واتَّامِنَ الْمُجْرِمِينَ مُوْسَى الْكِتْبَ فَلَا تَكُرُ، فَيُ رِبُهِ وَجَعَلْنَهُ هُدَّى لِلْبَنِي الله ئِمَّةً يُهُدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْات نَا يُوْقِنُوْنَ وَإِنَّا رَبُّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ وْمَالْقِيْمَةِ فِيْمَاكَانُوْالِفِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ وَأَوْلَمْ يَهُ مْ آهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ رِينَ الْقُرُونِ يَهُ شُونَ هُ وَإِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يُبِ وَ أَفَلًا يَسُمَ هُ يَكُوْدًا أَنَّا نَسُوْقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُ زُرْعًا تَا كُلُ مِنْهُ آنْعَامُهُمْ رَآنْفُسُهُمْ ذَا لَفَتُحُ إِنْ كُنْتُمْ صُدِقِ مَا لَفَتْحِ كَا يَنْفَعُ اللَّهِ يُنَ كُفَرُوۤ الِيُمَا نُهُمْ وَ وفأعرض عنهم وانتظرا تهم منتنظ الله الرَّحُمٰنِ الرَّحِ بِيُّ اتَّقِ اللّهُ وَلَا تُطِعِ الْكُفِرِ يُنَ وَالْمُنْفِقِ

ثلث

1007

٥ وا تبخ مَا يُو تَ الله كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا بِنْ رِّبِكَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِهَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا نْ قُلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ﴿ وَمَا جَعَلَ ٱ زُوَاجَ ظبهرُ وْنَ مِنْهُنَّ ٱمَّهٰ فِنْكُمْ ﴿ وَمَا لِكُمْ قَوْ لُكُمْ بِأَ فُوَ اهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ هُوَ يَهْدِي السَّبِيْلِ الْأَعُوهُ هُمْلِا بِآرَتِهِمُهُو بْكَا لِلَّهِ وَ فَإِنْ لَّهُ تَعْلَمُوۤ الْكِآءَ هُـهُ فَإِخْوَا نُـ حِ يُنِ وَ مَوَ رِلِيْكُمْ وَكَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيُمَ هربه وللكن مّاتعتدت قُلُو بُكُمُ وكان الله ٥ النَّبِيُّ آوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ آنْفُسِهِ مَّهٰ تُهُمُّ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ يَعْضُهُمْ آوْلَى تب الله ون المؤمنين والمهجرين والأ أرالى آ وُرلينِعِكُمْ مُتَعُودُ فَاء كَانَ ذَلِكَ ب مَسْطُورًا ٥ وَإِذْ ٱخَذْ نَامِنَ النَّبِيِّنَ مِيْنَا قَهُمْ ى تَنُوْرِ وَرَابُرْ هِيمُ وَمُوْسَى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَكُمُ وَآخَذُ نَامِنُهُمْ مِتِّينًا قَاعَلِيْظًا لِ لِيَسْكَلَّ

- W N

هُ \* وَأَعَدُّ لِلْكِفِرِيْنَ عَدْا بِيا يُّهَا النَّذِينَ أَمَنُوا اذْ كُرُوْانِعُمَةً اللهِ عَلَيْكُمْ جَآءَ ثُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا رَّجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ﴿ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرًا وَإِذْ جَاءُ وَكُمْ مِّنْ فَوْ قِكُمْ وَمِنْ آسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاعَتِ الْآبَصَ بَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللَّهِ الظُّنُوْنَ أَلَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَذُلْزِلُوا ذِلْزَالًا شَرِيحًا 🔾 وَإِذْ يَتِقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضُ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُو لُهَ إِلَّا غُدُورًا ۞ وَإِذْ قَالَتُ آئِفَةُ مِّنْهُمْ يَاهُلَ يَتْرِبُ لَامُقَامَلَكُمْ فَارْجِعُوا ﴿ وَالْمُفَامِلُكُمْ فَارْجِعُوا ﴿ وَ ذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيِّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُونَنَ عَوْدَةُ وَمَا هِي بِعَوْدَةِ وَإِنْ يُرِيدُ وْنَ رِالَّهِ فِرَارًا ٥ وَكَ خِلَتْ عَلَيْهِمْ رِضْ ٱقْطَارِهَا نُهُمُّ سُئِلُوا الْفِتْنَةُ لَا تَوْهَا وَمَا تَلَبَّنُوا بِهَأُولًا يَسِيْرًا ٥ وَلَقَدْ كَ عَا هَدُوا اللَّهُ مِنْ قَبُلُ لَا يُوَ لُّونَ الْأَدْ يَا رَوْ وَكَانَ عَهْدُا لِلَّهِ مَسْئُوكًا ۞ قُلْ لَّنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَا رُانَ فَرَرْتُ مُرِّنَ الْمَوْتِ آوِ الْقَتْلِ وَإِذًا كَمَّ تُحُوْنَ إِلَّا لِيلًا وَقُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ رِّسَ اللهِ إِنْ آرًا كَ كُمْ سُوْءً آوْ آرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ﴿ وَلَا يَحِدُونَ لَهُمْ مِّنَ دُوْنِ اللهِ وَلِيُّا وَّلَا نَصِيْرًا ۞ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّفِينَ كُمْ وَالْقَالِيْكِ لِلنَّحُوا نِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا ۗ وَلَا يَا تُونَ لَبُأْسُ إِلَّا قَلِيْدًا لِي الشِيِّحَةُ عَلَيْكُمْ ﴿ فَإِذَا جَاءَ الْحَوْفُ آيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ إِلَيْكَ تَـدُوْدُاعَيْنُهُمْ كَالَّـذِي يُغْشَى يُهِ مِنَ الْمَوْتِ ، فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُو كُمْ سِنَةٍ حِدَادِ أَشِحَةً عَلَى الْخَيْرِء أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا حُبَطُ اللَّهُ آعُمَا لَهُمْ وَكَأَنَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيْرًا ن بُوْنَ الْأَحْزَابُ لَمْ يَكْ هَبُوْا ﴿ وَإِنْ يُكَانِ الْآحْزَابُ يَوَدُّ وَالْوَانِّهُمْ بِالْدُوْنِ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ نْبَآرِعُكُمْ وَكُوْ كَا نُوْ وَيْكُمْ مَّا قْتَلُوْ آلِكُا قَلْمِلًا كُ تَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَ كَانَ يَرْجُوا للهَ وَالْيَوْمَ الْأَخِرَوْذَ كَرَا للهَ كَتِيرًا وَكُمَّا رَآ الْمُؤْمِنُوْنَ الْآحُزَابِ وَقَالُوْا لَهٰذَامَا وَعَدَنَ ىڭە دَرَسُولُ دُوصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُ دُومَا زَا دَهُمْ لرايما ناوتشليمانون المؤمنين رجال صدقوا

64×

14 14

مَاعَا هَدُوا اللهَ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَى نَحْبَهُ الرّ ؽۿۿڞۜؽ ؾؽؾڟۯ؞ۄڝٵڹڐۘڷۅٛ١ؾؽڔؽؖۘۅڰڕؾڿڔؼ يْنَ بِصِدْ فِهِ مُرِدِيْعَةً بِ الْمُنْفِقِ آءَ آؤيَتُوبَ عَلَيْهِمْ وَانَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيْمًا نَ رد الله الذين كفروا بخيظهم كميناكوا نَيْرًا وَكُفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا زيزًا أَوْ اَنْزَلَ الَّهِ يُنَ ظَاهَرُوْهُ هُرِّتُ آهُلِ الْكِتْب نْ صَيّاً صِيْهِمْ وَقَدْ فَ رِفِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ رِيقًا تَقْتُلُوْنَ وَتَأْسِرُوْنَ فَرِيْقًا ٥ وَآوْرَ ثَكُمْ ڒٛۻۿۿۯڋؾٵڒۿۿڎٲۿۊالۿۿۯٲۯۻۘٵڷٚۿؾڟٷۿٵ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى حُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا كَيْاً يُتُهَا النَّبِيُّ قُلُ ؟ زُوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدُنَ الْحَيْوِةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَا لَـبُنَ أُمَتِّعُكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ٥ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْأَخِيرَةَ فَإِنَّ تِ مِنْكُنَّ آجُرًّا عَظِيْمًا لنَّبِيّ مَنْ يَّاتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضُعَ لَهَا الْحَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا ٥

: كُنَّ للهِ وَرَ الجزء يْنِ وَآعْتُدْنَالُهَا رِزْقًا ديّن النّسا قَوْلًا مَّعْرُوْفً ٥ و قَدْن فِي بُيوْرِيكُنَّ أَ نَ تَسَارِّجُ الْجَ ليَّةِ الأَوْلَى وَأَقِمْنَ الصَّلَّوةَ كُوقًا وَآطِعُنَ اللَّهُ وَرَسُوْ ، عَنْكُمُ الرَّجُسَ ، آهُـلَ الْبَيِّ يْرًانَ وَاذْكُرْنَ مَا يُتُلُ فِي بِيُوْتِكُنَّ مِنْ أَيْتِ اللَّهِ بة وإنَّ اللَّهُ كَانَ لَهِ لِيْفًا خَبِيْرًا كُلِنَّ الْمُش مُؤْمِنْتِ وَا وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَ ت وَالصَّدِ قِينَ وَالصَّدِ فَتِ وَالصَّيرِيْنَ وَا يْنَ وَالَّخَ يشعب والمنتص يتمت والحفظ خفظت والذا كرين الله ك تثيراوال ڣؚڒؘةٞۊ إذا قضى الله

هُ وَمَنْ يَعْضِ لِالتَّبِيْنَا ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّهِ ثِي ٱنْعَمَا لِللَّهُ عَلَيْهُ كُ وَاتَّقِ اللَّهُ وَ كُ عَلَىْكَ زُوْجَ كَ مَا اللَّهُ مُبْرِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ، وَ ىلەًاكِقُ أَنْ تَخْشُهُ ﴿ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَ وَّجُنْكُهَا لِكُيْ لَا يَكُوْ نَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْ آرئيهم إذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَّا وَكَانَ أَصْرُ اللهِ مَفْعُولُان مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيْمَا اللهُ لَـهُ مُستَّـة اللهِ فِي اللّهِ يَنَ خَلُوْامِنْ فَبْ مُرُا مِنْهِ قَدَرًا مَّقَدُ وُرَا لِ لِلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسُ خُشَوْتَهُ وَكَايَخْشُوْنَ آحَدًا إِلَّا لِلَّهُ مُوكَكُ سله حسيباً ما كان مُحمّد أبا أحدِمِن رِّجالِكُمْ لْكِنْ رِّسُوْلَ اللهِ وَخَاتَ مَ النَّبِينَ ﴿ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْمًا 6 يَا يَّهُا اللَّذِيْنَ أَمَنُو اا ذَكُرُوا اللهَ ذِكْرًا يْرًا ۞ وَ سَبِّحُوهُ بُكُرَةً وَ ٱصِيلًا ۞ هُوَالَّذِي يُصَ كُمُرِّتُ الظَّلُمٰتِ إِلَى النَّوْدِ وَ الْمُؤُمِنِيْنَ رَحِيْمًا ٥ تَحِيَّ کان بہ

7

لَمُ ﴿ وَاعَدُّ لَهُ مُ اَجْرًا كُرِيمًا ٥ يَـا يُهَا النَّبِيُّ إِ حًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَدِ يُرًا ٥ وَكَاعِيًا إِلَى السَلْنَكُ شَاجِهِ للهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ۞ وَبَشِّرِا لُمُؤْمِنِيْنَ بِأَ هُمْ رِّنَ اللهِ فَضْلًا كَبِيْرًا ۞ وَكَا تُطِعِ الْحُفِرِيْنَ وَ فِقِيْنَ وَدَعُ آذ سُهُمْ وَتُوحَّلُ عَلَى اللهِ وَكُلْفِي بِاللهِ وَكِيْلًا وَيَا يُنُهَا الَّذِينَ أَمَنُوْ الإِذَا نَكُمْ تُمُ الْمُؤْمِنْتِ ثُمَّ لَّقْتُمُوْ هُنَّ مِنْ قَبْلِ آنْ تَمَسُّوْ هُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ نَ عِدَّةٍ تَعْتَدُّ وْنَهَا ۗ فَمُتِّعُوْ هُنَّ وَسَرِّحُوْ هُنَّ سَرَاكًا يْلًا وَيَا يَّهُا النَّبِيُّ إِنَّا آَعُلَنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ الْبِتَّ بْتَ أَجُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكُتْ يَمِينُكُ مِمَّا أَفَاءً اللَّهُ كَ وَبَنْتِ عَمِّكَ وَبَنْتِ عَمَّنِكَ وَبَنْتِ خَالِكَ وَ خُلْتِكَ الِّتِيْ هَاجُرْنَ مَعَكَ : وَا مُرَا لَا مُّهُ مِنْ الَّهُ إِنْ وَ هَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ آرَا دَالنَّبِيُّ أَنْ يُسْتَنْكِحَهَا " لةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ قَدْ عَلِمْنَا مَا عَلَيْهِمْ فِي ٱزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكُتْ آيْمَا نُهُمْ لِكَيْلًا يَكُوْ نَ لَيْكَ حَرَجُ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا ۞ تُرْجِيْ مَنْ نْهُنَّ وَتُعْوِيُ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءً مُ اوَ مَنِ ابْتَخَيْتَ

مَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْلِكَ ﴿ ذَٰلِكَ آدُ فَ آنَ تَقَرَّ اتبنتهن ڪُ يُنُهُ قَ وَلَا يَحْزَقَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا لَمُ مَا فِي قُلُوْ بِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا كِلِيْمًا لَّ لَكَ النِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَكَا أَنْ تَبَدَّ لَ بِهِنَّ مِنْ زُوَاجٍ وَّلُوْا عَجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتَ يَمِيْنُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيْبًا كَيَّا يُهَا الَّذِينَ أَمَّنُوْا تَدْ خُلُوا بُيُوْتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُكُوْذَنَ لَكُمُ إِلَّى مَكَامِ يْرَنْظِرِيْنَ إِنْسَهُ ۗ وَلْكِثَ إِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا لعِمْ تُمْ فَا نُتَيِشْرُ وَا وَكَامُسْتَا نِسِيْنَ لِحَدِيْثِ وَلِيَ لِكُمْ كَانَ يُووْذِي النَّبِيِّ فَيَسْتَحِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْ مِنَ الْحَقِّ ﴿ وَإِذَا سَا لَتُهُوْ هُنَّ مَنَاعًا فَسُعَلُوْ هُنَّ مِنْ وَكَرّ حَجَابِ ﴿ ذَٰ لِكُمْ اَ شُهَرُ لِقُلُوْ بِكُمْ وَقُلُوْ بِهِنَّ ﴿ وَمَ عَانَ لَكُمْ أَنْ تُوَدُّوْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوْ آزْوَا جَهُ مِنْ بَعْدِ ﴾ أَبَدُّ اوراتٌ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَاللَّهِ مَيْنِيْمًا ١٠ وَنُ تُبُدُوا شَيْعًا أَوْتُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عُلِ شَيْءٍ عَلِيْمًا ۞ لَاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي أَبَا يَعِهِنَّ وَكُلَّ بْنَاكِيهِنَّ وَكَالِحُوانِيهِ

رِّعُهِنَّ وَلَا مَا مُلَكَثُ آيْمَ الله الله ا دن ع لِّمُوْا تَسْلِيْمًا ۞ إِنَّ الَّذِينَ يُ م م الله في ا عتسبوا فقدا الت يَايُهَا هن من يْنَ يُـ يرى عَلَث ن بُعْدَ فَى نَعْدَ اللهِ يُدُ ك فشما الله قلد مع لُ ﴿ وَلَنْ تَجِدَلِ نَ قَبُ عَةِ وقُلُ ا عَنِ السَّ تع وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَ

٤.

للهُ لَعَنَ الْحُفِرِيْنَ وَآعَدٌ لَهُمْ سَعِيْرًا نُخْلِدِيْنَ آبَدًا ﴿ كَا يَجِدُ وْنَ وَلِيُّنَا وَّلَا نَصِ جُوْمُهُمْ فِ النَّارِيَقُوْلُوْنَ يِلَيْتَنَّآ اَطَعْنَا طَعْنَا الرَّسُوكِ ٥ قَالُوا رَبَّنَا إِنَّا اَطَعْنَا سَا < تَنَا وَكُوراءَ نَا فَأَ ضَلَّهُ نَا السَّبِيْلُانِ رَبِّنَا أَيْسِهُمْ ضِعُفَيْ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُ مُ لَعْنًا كَبِيْرًا ثُيَّا يُهَاالِّخِيْر صَنُوالَاتَكُوْنُواكَالَّذِينَ أَذَوْا مُوسَى فَبَرَّاكُ للهُ مِمَّا قَالُوْا و كَانَ عِنْدَا لِلهِ وَجِيْهًا ٥ يَا يُهَ نَجِيْنَ أَصَنُواا تَنَقُواا لِلْهَ وَ قُولُوْا قَوْلًا سَجِيدًالُ صَلِحُ لَكُمْ اَعْمَا لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْ يَكُمْ وَمَنْ لِعِ اللَّهَ وَرَسُوْ لَـ فَ فَقَدْ فَازَ فَوْزَا عَظِيْمًا ٥ اتَّا الْاَمَا نَهُ عَلَى السَّمُونِ وَالْإِرْضِ وَالْحِيالِ لنهاوا شفقن منها وحملها الرنساك نَّـهُ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْكُا لِيبُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ مُنْفِقْتِ وَالْمُشَرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكْتِ وَيَنَوْبَ اللهُ عَلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا رَّ سُوة السِّبَاكِيم بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ اربع دهَسُون الدّ

سَعَوْ مِع الف خِرَةٍ فِ الْعَذَابِ وَالضَّلْلِ الْبَعِيْدِ

وع

ء ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَكَ إِنَّ إِنَّ كُلِّ عَبْ يُرَ ۗ وَٱلْتَاكَ لُهُ الْحَدِيدِ يُدَلُّ آنِ اعْمَ لَوْ اصَالِحًا ﴿ إِنَّيْ بِمَا رِّيْحَ غُدُوُّ هَا شَهْرُوْرُوا حُهَا شَهْرُهُ لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ﴿ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْر ٢ و و مَنْ يَسْزِغُ مِنْهُمْ عَنْ ٱصْدِ ير) يعم ن مَّحَادِيْتِ وَتَمَا ثِيْلُ وَجِفَا بِ كَالْجُوابِ لَوْاال داو كُوْرُ فَلَمَّا قَضَنْ 'دَا تَكُ الْأَرْضِ تَاكُلُ خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَّـوْ كَا نهايخ يثُوْا فِي الْعَدَابِ الْمُهِيْنِ

يُ إِلَّا الْكُفُودُ وَجَعَلْنَا ى الَّبِيْ بِرَكْنَا فِيْهَا قُرَّى ظَاهِرَةً وَّدَّ الى داتا يْنَ ٱسْفَارِ نَا وَظُلُمُوْاٱنْ زَّ فَنْلَهُ مُكُلِّ مُمَ ، صَتَّاد شَكَوْدٍ ر عُوْهُ إِلَّا فَرِيْقًا رِّتِنَ الْمُؤْمِنِ لمطن الرّلنَعُ نْهَا فِيْ شَلِكَ وَرَبُّكَ عَ دْ عُوا لِلَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللَّهِ عَلَا لَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَٰوْتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ تنفع دَّهُ إِلَّالِمَنْ آذِنَ لَـ هُ حَتَّى إِذَا فُرَّةً عَنْ قُلُم

744

قَالُوْا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواالْحَقَّ وَهُوَالْعَلُّ الْكَبِيرُا قُلْ مَنْ يَبُوزُ فُكُمُ مِنْ السَّمَوْتِ وَالْإَرْضِ • قُلِ اللهُ • وَإِنَّا أَوْ اكُمْ لَعَلْ هُدَّى أَوْرِفِي صَلْلِ مُّبِينِ وَقُلْ لَّا تُسْعَلُونَ عَمَّ هُ وَمُنَاوَلَا نُسْعَلُ عَمَّا تَعْنَدُ لَوْتَ وَقُلْ يَهْدَمُ بَيِنَنَا رَبُّنَا **مَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُو الْفَتَّاحُ الْعَبِلْيُمُ وَقُلُ ٱرُوْرِنِيَ** خِيْنَ ٱلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكًّا ءَكُلُّ ﴿ بَلْ هُوَا لِلْهُ الْعَزِيْرِ حَكِيْمُ وَمَا أُرْسَلُنْكَ إِلَّا كَا فَّا قُلَّا لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَ ذِيْرًا وَّلْكِنَّ ٱكْتُرَاكِنَّا سِ كَا يَعْلَمُوْنَ ﴿ وَيَقُولُونَ لَوْنَ بني لهذا الوَعْدُ إِنْ كُنْتُهُ مُدِيدِةِ إِنَّ كُنْ تُعُمِّرُ مِنْ اللَّهِ عُلْ لَّكُمْ مِينَعًا دُ يَوْمِلَا تَسْتَأْخِرُوْنَ عَنْدُ، وَسَعَدُ وَلَا تَسْتَقْدِ مُوْنَ 5 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْالَنْ نَّوَص بِهٰذَاالْقُرُانِ وَ الَّــزِيْ بَـيْنَ يَـدَيْهِ ﴿ وَلَوْ نَـرْى إِذِا لِطَّلِّــمُوْ نَ فُوْ فُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ لِيرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ لْقَوْلَ وَيَقُولُ الَّذِينَ السُّنَّدُ عِفُو اللَّذِينَ اسْتَكَّيِّرُوْا كُوكُا آنْ تُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوْ نَذِيْنَ ا شَتُضْعِفُوْ ا آنَحُنُ صَدَدُ نَكُمُ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَاذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ وَقَالَ الَّذِينَ

هَ لَمَّا زَآوُا الْعَ أَغْلُلُ فِي آعْنَاقِ اللَّهِ يُن كَفَرُواء كَا نُوْا يَعْمَلُوْنَ وَمَا الله كا دیا تکا تکا كَفِرُوْنَ ﴿ وَقَالُوْانَحُنُّ أَكُ نَ وَ مَا آهُو الْكُمْ وَلَا آوُ

207

بُدُون وقاكُوا سُبُهُ هِمْ عِبْلُ كَانُوايَحْبُدُوْنَ الْجِنَّ ءَأَكُنُوْهُ ئُوْنَ ٥ فَالْـيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْ نَفْعًا وَكَا ضَرًّا وَ نَفُولُ لِلَّذِينَ لنَّادِ الَّهِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَدِّ بُونَ ٥ وَإِذَ هِمْ أَيْتُنَا بَيْتُنْتِ قَالُوْا مَا هٰذَالِكُا رَجُ دُ آن يَّصُدَّ كُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُ لُوْا مَا هٰذَ آلِ كُلَّ إِفْكُ مُّفْتَرًى ﴿ وَقَالَ ا فَرُوْالِلْحَقِ لَمَّا جَاءَهُمُ مُوانَ هٰذَالِلَّا سِحُرَّمُّبِينَ ٥ هُمِّنْ كُتُب يَدْرُسُونَهَا ن تَّذِيْرِ ٥ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِ عَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ أَقُلُ اللَّهُ ن آجر فَهُو لَكُمْ وإِنْ آجري إلَّاءَ

مُ الْغُيُوبِ و ن قُلُ إِنْ ضَ لمَيْثُ فَسَمًا تَرْى إِذْ فَيزِ ذُوْارِمِنْ مَكَايِ قَرِيْبٍ نٌ وَّقَالُوااْ مَنَّا بِهِ ، شُ مِنْ مَّكَانِ بَعِيْدٍ أَوَ لتثن تَّهُمُ كَا نُوْافِي ءُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ

7001

لَهُ إِلَّا هُوَ مُ فَأَنَّى تُنُوُّ فَكُ

نْ خَارِلِقِ غَبْرُ اللهِ يَكُرُرُ

ۮڴڋڹؿۯڛؙڵ؞ٙ هُ رُصِياً يُنْهَا النَّيَاسُ الَّ وَعُ تَغُدِّ تَكُمُ الْحَيْوِةُ الدُّ نَيَاءِ وَكَا يَغُرُّ نَهُ تَّ الشَّدُ طن لَكُمْ عَدُوٌّ فَا تَنْخِ كَ لِيَكُوْنُوْ امِنْ آصْحِيرِ ذَاكِ شَدِيدٌ الْحُالِيزِينَ أ لمه فَرَا لُا حَسَنًا ﴿ فَ که سوء عم آءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَ فَلَا ل الرِّيْحَ فَتُرِدُ دٍ مَّيِّتِ فَأَحْيَيْنَا بِـ شُوْرُ ٥ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِ بذلك الت عًا ﴿ لِلْيُهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّنَّ

فعُهُ ﴿ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّ

الان

ئ نئيا ا ايُعَمَّرُونَ مُّحَمَّرِةً لَايُنَ ا وإنَّ ذَٰ لِكَ عَلَى ا مثَّتِهِ يُوسِيُرُ ۞ وَ مَ إِن سُلِمُ ذَا عَدْ بُ فُرَاتُ سَأَبُعُ شَرَا لَحُ ٱجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَا كُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّ تَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ﴿ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ رَ لِتَ بْنَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ رف النَّهَا دِ وَيُولِجُ النَّهَا رَفِي ا مَرَنِهِ كُلُّ يَجْرِيْ لِا هُ ١٩٤٠ سُمِ حُوْا مَ كُفُرُونَ بِشِرْ <u>، خَبِيْرٍ نَيْ</u>ا يَّهُا النَّا لَى اللهِ ، وَاللَّهُ هُوَالْغَرِنِيُّ الْحَمِيْدُ وإِنْ يَّشَ

المانيا

الم الله مكا 33585 ننى ء ۋا ۽ ڪ شون رَبّهم بذين يَ بْرُ وَمَا يُسْ تُوى الا الظ يَّوْرُنُ وَلَا إِنَّ ا للهَ يُسُ امُوَاتُ عولا لَقُٰيُوْ رِصِاتُ ِ مَّنْ فِي م مراد 25 100 تهمره 90 تنوآت 37 نها دِّوَآبِ وَالْأَنْحَ سُوْدُ ورَمِن النَّا

مَوَانُهُ كَذِلِكُ ﴿ إِنَّهُا لَمْؤُا ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَزِيْزُغَفُوْ زُوانًا آلَـذِينَ اللهِ وَأَفَّا مُواالصَّلُوةَ وَأَنْفَقُوامِ ارَةً لَّنْ تَـبُوْرَ لِّ ڔۜۧٵۊۜٚۼڵڒڹؽڐٞؾۜۯڿۘۅٛ؈ڗڿ يُوقِيَهُ مُ أَجُورُهُ مُ وَيَزِيدَ هُمُوتِ فَضَ فُوْرٌ سَبِكُوْرٌ وَالَّهِ فِي أَوْحَيْنَا الْيُكَ مِنَ الْكِتْ حِ فَالِّمَا بَيْنَ يَهَ يُهِ وَإِنَّ اللهَ لَخَبِيْرَ بَصِيْرُ فُمَّ آوْرَثْنَا الْكِتْبِ اللَّهِ يُنَ مِنْ عِبَادِنًا ﴿ فَمِنْهُمْ ظَالِهِ مِنْهُمْ مُّقْتَصِدُ ۚ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَتِ بِإِذْ نِ ىلە و ذَٰلِكَ هُوَالْفَضْلُ الْكَبِيْرُ حَ دْ خُلُوْ نَهَا يُحَلُّوْنَ فِيْهَا مِنْ ٱسَادِرَمِنْ ذَهَبِ وَلُؤُلُوًّ اَسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرُ وَقَالُوا الْحَمْدُولِيُو اللَّهِ عَيْ تُذَهَبُ عَنَّا الْحَرَّنَ وَإِنَّ رَبُّنَا لَغَفُورٌ شَكُورُ لِإِلَّا لِيَ حَلَّنَا دَارَا لُمُقَا مَةٍ مِنْ فَضْلِهِ ، لَا يَمَسُّنَا فِيْهَ لُغُهُ كُ وَاتَّذِيْنَ كُفُرُوْالَهُمْ نَا نَّمُ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْ اوْلَا يُخَفَّفُ

فِيْهَا \* رَبَّنَا آخُرِ جُنَا نَعْمَلُ صَالِحًا غَيْرًا لَّذِي كُنَّا عَمْرُكُمْ مَّا يَتَذَكَّ فَدُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ وَ فَذُوْ قُوا فَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ تَصِ إِنَّ اللَّهَ عَلِمُ غَيْبِ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَاتَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ لصُّدُوْدِن هُوَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلِيْفَ فِي الْأَرْضِ فَرَفَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيْدُ الْخُفِرِيْنَ كُفْرُهُ مُعِ بِّهِمُ إِلَّا مَقْتًا \* وَكَا يَبِزِيْدُ الْحُفِرِيْنَ كَفُرُهُ مُ إِ ارًا ٥ قُلُ أَرَّ كَيْتُمْ شُرَكًا وَكُمُ اللَّذِينَ نَ دُونِ اللهِ مَ أَرُونِ مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْ رْكُ فِي السَّمُوتِ ﴿ آهُ أَتَيْنَهُمْ كِتُ دُالظِّلِمُوْنَ بَعْضُ لاَرْضَ آنْ تَنزُولًا هُ وَكُلَّمُ كَ السَّمٰون وَ كَهُمَامِنْ آحَدِيِّنْ بَعْدِهِ ﴿ إِنَّهُ كَانَ حَلِيْمً فُوْرًا ﴿ وَأَقْسُمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَا نِهِمْ لَئِنْ جَآءَهُمْ يُرُكِّيكُوْنُنَّ آهُدى مِنْ إِحْدَى الْأُمْمِ وَ فَلَمَّا جَاءَهُ مُ يَرُمَّا ذَا دَهُ هُ إِلَّا نُفُودًا لِ إِنْ سُتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ

وَمَكُرَالسَّيِّعُ وَلَا يَحِيْقُ الْمَكُرُالسَّيِّعُ الَّابِاَ هَلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ اللَّهُ سُتُّتَ الْاَوْلِيْنَ ، فَلَنْ تَجِدَلِسُنَّتِ اللهِ تَجُويُ لِسُنَّتِ اللهِ تَجُويُ لِلْمَا وَلَمْ اللهِ تَجُويُ لِلَّهِ اللهِ تَجُويُ لِلَّهِ اللهِ تَجُويُ لِلَّهِ اللهِ تَجُويُ لِللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ ال

سَوَة يُسَرَكُمُ إِنْ الْحَكِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمُ وَالرَّحِيْمِ الْمُوسَلِيْنَ الْمَرْسَلِيْنَ الْمَرْسَلِيلِ الْمَرْسَلِيلِ الْمَرْسَلِيلِ الْمَرْسَلِيلِ الْمَرْسَلِيلِ الْمَرْسَلِيلِ الْمَرْسَلِيلِ الْمَرْسَلِيلِ الْمَرْسَلُونَ وَلَقَالَ فَهُمْ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْ

ۿ تُن**ن**ٰذِ ڣڒۊۣۊۘٲڿڔڴڔؽؠ٥ قَدَّ مُوْاوَانَارَهُ مُ وَكُلُّ شَيْءِ آحُصَيْ ن 6 وَا خُدر بُ االمُرْسَلُوْنَ أَرَادُ آرْسَلْنَا الْمُم كَذَّبُوْ هُمَا فَعَزَّ زُنَا بِثَالِثِ فَقَالُوْ النَّالِكِ قَالُوْ اصَّا أَنْتُمْ إِلَّا بِشَرِّمِّثُلُنَا حَدْثُ مِنْ شَيْءِ ﴿ إِنْ آنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿ لَمُ اتَّا الْمُكُمْ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ مُ لَمُّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل لْغُ الْمُبِينُ وَ قَالُوْ إِنَّا تُطَيِّرُنَا بِهِ تَهُوْ الْتَرْجُمُنَّكُوْ وَلَيَمُسِّنَّكُوْ مِنَّا يْمُ وَ قَالُوا طَارِبُرُكُمْ مَّعَكُمُ الْأِنْ ذُجِّرْتُمْ وَبَ مُرَمُّسُرِ فُوْنَ ﴿ وَجَاءَ مِنْ ٱقْصَا ىلى: قَالَ يُقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُ تَبِعُوا مَنْ لَا يَسْعَلُكُمُ آجُرًا وَّهُمْ مُّهُدّ

- ١٠٠٥ وقف الزو الجرام

بِ فِي فَطَ لةً إِنْ يُبُردُ بِ ة قال يليث قورى يَعْلَمُوْنَ وْبِمَاغَفَرَكِ رَبِي يْنَ٥٥ مَا ٱنْزَلْنَا جُنْدِيِّنَ السَّمَّاءِ وَمَاكُنَّا مُنْزِلِيْنَ وإِنْ كَانَتْ مِدُوْنَ الْحَشْرَةُ عَلَ لةً وَّاحِدَةً فَإِذَا هُـمْخَا دِ \* مَا يَأْنِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلِ إِلَّا كَا نُوْرِبِهِ يَسْتَ هُ يَهُواكُمُ آهُلُكُنَا قَبْلُهُمْ مِنَّ الْقُرُونِ آتَّهُ عَمُوْنَ وَإِنْ كُلُّ لَّمَّا جَمِيْمُ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ا کنامذ مِنَ الْعُيُونِ لِيا حُلُوْا مِنْ تُمَرِهِ ﴿ وَمَ د يُهِمُ اللَّهُ لَا يَشْكُرُونَ وسُيْحُنَ الَّذِي امِمَّا تُنْبِتُ الْإِرْضُ وَمِنْ ٱنْفُسِهِ وَايَةً لَّهُمُ الَّيْثُلُ ﴾ كَمُ مِنْهُ النَّهَا كَفَاذَا هُـ

مُوْنَ ٥٥ الشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّلُّهَا وَذَٰ لِكَ تَقْدِيرُ لِهُ بيم والقَمَرَ قَدَّ رُنْهُ مَنَا زِلَ حَتَّى عَادَ لْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ وَلَاالشَّمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَا آنَ تُدْرِكَ مَرَوَلَا الَّيْكُ سَابِقُ النَّهَارِ ﴿ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ٥ يَةً لَّهُمْ آنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَ لَقْنَالَهُ مُرِّنْ مِّثْلِهِ مَا يَرْ كَبُوْنَ ۞ وَإِنْ نَّشَأْ نُخْرِ قُهُمْ قَلَا صَرِيْتَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُّوْنَ صُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْنَا وَ مَتَاعًا إِلْ حِيْنِ وَإِذَا فِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ آيْدِي يُكُمُ وَسَاخَلُفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٥ وَمَا تَأْرِيبُهِمْ مِّنَ أَيْبَةٍ نَ أَيْتِ رَبِّهِمُ إِلَّا كَا تُوْاعَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ٥ وَإِذَا قِيْلًا لَهُمُ أَنْفِ قُوْا مِمَّا رَزْقُكُمُ اللَّهُ " قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِينَ أَصَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَّوْ يَشَاءً اللَّهُ ٱطْعَمَهُ وَانْ ٱنْتُمُوالِّرِفِيْ ضَلْلِ مُّبِيْنِ ٥ وَيَقُوْ لُوْنَ مَتَى لَمُ ذَالُوَعُدُ إِنْ كُنْتُمْ صِٰدِ قِيْنَ ۞ مَا يَنْظُرُوْنَ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً خُذُ هُ وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ ۞ فَلا يَسْتَطِيعُوْنَ تَوْصِيةً الل اَهْلِهِهُ يَرْجِعُوْنَ 6 وَنُفِخَ فِ الصَّوْدِ فَإِذَا هُمُ بْنَ الْاَجْدَانِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ وَقَالُوا لِيوَيْلَنَامَ

وقفلاده

عَثَنَامِنْ مَّرْ قَدِ نَامِ لَمُ ذَا مَا وَعَدَالرَّحُمْنُ وَ رْسَلُوْنَ ٥ إِنْ كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَإِذَا لَّهُ يُنَامُحُضَرُوْنَ وَفَالْيَوْمَلَا تُظْلَمُ نَذْ زَوْنَ إِلَّا مَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ وَإِنَّ ٱصْحَبَ يَوْمَرِفِيْ شُغُلِ فَكِهُوْنَ۞ هُمْدَا زُوَاجُهُمْ فِي ظِ زُآرِئِكِ مُتَّجِئُونَ ﴿ لَهُمْ فِيْهَا فَاجِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّ ڲَعُوْنَ ٥ سَلْمُ اللَّهُ قَوْكُا مِّنْ دَّبِّ رَّحِبْمِ ٥ وَامْنَا زُ يَوْمَا يُهُاالْمُجْرِمُوْنَ ٥ أَلَمْ اعْهَدُ إِلَيْكُمْ لِبَنِيْ أَدَ ن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطِنَ وَإِنَّا لَمُ كَكُمُ عَدُوٌّ مُّبِ دُونِيْ و هٰذَا صِرَاطُ مُّسْتَقِيْمُ حَتْثُرًا و أَفَكُمْ تَكُونُوا تَحْقِلُونَ وَهُ ذِهِ جَهَ تَمُ تُوْعَدُوْنَ وإصْلَوْهَا الْيَوْ مَ بِمَاكُنْتُمْ تَكُفُّرُوْنَ يِّمُ عَلْ ٱفْوَاهِ هِ مُرَوَّتُ كُلَّمُنَا ٱ ُرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْ ايَكْسِبُوْنَ وَلَوْنَشَا هْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَتَّى بُبُصِرُوْنَ ﴿ هْ عَلَى مَكَا نَتِهِ هُ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا عُوْنَ أُوْمَنْ نُعَيِّرُهُ نُنكِيْسُهُ فِي الْخَلْقِ وَافْلَا

5 CE

لُوْنَ وَمَا عَلَّمُنْهُ الشِّعْرَوَمَا يَنْبَعِيْ لَهُ وإِنْ هُو لَّا ذِكْرُوَّ قُرُانَ تُبِينَ ٥ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ لْقَوْلُ عَلَى الْكُنِهِ رِيْنَ ﴿ أَوْلَمْ يَكُوْا أَتَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّ لَتْ آيْدِيْنَا آنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَا لِكُوْنَ وَذَ تُلْلُهَا هُمْ فَمِنْهَا زُكُوْ بُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُوْنَ وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَا فِعُ وَمَشَارِبُ مِ أَفَلَا يَشُكُرُونَ ۞ وَا تَّخَذُوا مِنْ دُوْنِ اللهِ لِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنْصَارُوْنَ ۚ لَا يَشْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَهُمْ سَلانِ وَهُمُ لَهُمُ جُنْدُ مُّ خَضَرُونَ وَ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ وتَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ أَوْلَمْ يَرَالُا نُسَانُ أَنَّا خَلَقْنُهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِينٌ ٥ ضَرَبَ لَنَامَنُ لَا وَنَسِى خَلْقَهُ ﴿ قَالَ مَنْ يُحَى الْعِظَامَ وَهِيَ رُصِيْمُ وَ قُلْ يُحِينِهَا الَّذِي آنْشَاهَا آوَل مَرَّةِ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيْمُ لَ إِلَّا ذِي جَعَلَ لَكُمُرِّنَ الشَّجَ لْكُخْضِرِنَارًا ﴿ فَإِذَا آنْتُمْ مِّنْهُ تُوفِدُونَ وَ أَوْلَيْسَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ بِقُدِ رِعَلَى آنَ يَخَلُقَ نْلَهُمْ عِبْلُ وَهُوَالْخَلْقُ الْعَلِيمُ وَإِنَّمَا آمْرُهُ إِذَ أَرَادَ شَيْعًا أَنْ يَتَفُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۞ فَسُنْهُنَ الَّذِي

وْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّالَيْهِ تُوْجَعُوْنَ رًّا نُ إِنَّ الْهَكُمْ لُوَا دُّ رُبُّ السَّمٰ وَرَبُّ الْمُشَارِقِ أَاتَّازَيَّنَّا السَّمَ ، ٥ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْر لَا الْأَعْلَ وَيُقَدَّ فُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِب ذَا كِ وَاصِبُ لِ اللهِ مَنْ لهُ شهاك ثايتك و ف لْقًا آهُمُّنْ خَلَقْنَا وَإِنَّا ويشخرون ٥ورداد كُرُوْنَ ٥ وَإِذَا رَآوَا أَيْدَ يَسْتَشْخِرُوْنَ ٥ وَقَالُمْ زٌ مُّبِينَ °ًَءَ إِذَا مِتْ ذاالا سي كَمَيْحُهُ ثُوْنَ ٥ أَوَا بِيَا وُنَا مّاءًا تّا تُمُدُدَا خِـرُوْنَ أَ فَإِنَّكَا حِي زَجْ ظُرُوْنَ ٥ وَقَالُوْ الْيُو يُلْنَا لَمْذَا دِّيْنِ ٥ هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهُ تُكُ

واللَّذِينَ ظَلَمُواوَأَزُوا جَهُمُ وَمَاكَا و زند و إن الله فاهد و هموالي صراط بِ أَى وَقِفُوْ هُمُ إِنَّهُمْ مَّسْعُوْ لُوْ نَ أَمَا لَكُمْ لَا لُ هُمُ الْيَهُ وَمُسْتَسْلِمُوْنَ ﴿ وَأَفْبَلَ بَعْضُهُ مَهُ عَلَى بَعْضِ بَتَتَسَآءَلُوْنَ ۞ قَالُوْا إِتَّكُمْ كُنْ تُمْ تُنُو نَنَا عَن الْيَمِيْنِ وَقَالُوا بَلْ لَّمْ تَكُوْ نُوا مُؤْمِنيْنَ مَا كَانَ مَنَا عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطُنِ \* بَلْ كُنْتُمْ قَوْمً ، ﴿ كُنَّ فَي عَلَيْنَا قُولُ رُبِّنَا الْمِالْنَا لَـذَا يُقُونَ ٥ أَغْوَيْنَكُمْ رِثَّاكُتًّا غُويْنَ وَفَا تَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِ الْحَذَابِ شَتَرِكُونَ ٥ إِنَّا كَذَٰ لِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ٥ إِنَّهُ عنسل لهُ هُلَّالْهُ إِلَّهُ اللَّهُ يُسْتَكُّيرُونَ ٥ وَ التَارِكُوَّا الِهَتِنَالِشَاعِرِمَّكِنُوْنِ ُبَلُ عَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّكُمْ لَذَا يَهِ لْعَذَابِ الْأَلِيْمِنْ وَمَا تُجْزَوْنَ الَّهِ مَا كُنْنُهُ تَعْمَلُهُ نَ عِبَادَا للهِ الْمُخْلُصِيْنَ أُولِئِكَ لَهُمْ رِذْ اكِـهُ \* وَهُمْ مُّكُرُمُوْنَ ٥ فِيْ جَنْتِ النَّعِ بلِيْنَ ٥ بُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَارِسِ مِّنْ مَّحِيْنِ ٥ بَيْطُ

نَ أَلَّا رَفَيْهَ مُمْراف كان را وَكُنَّا تُواسًا وَّء قَالَ تَاللَّهِ إِنْ ذَا فَلْيَحْمَلِ الْحُم قوم هُ يُهْرُ عُوْنَ

کا إلى لف زاغ.

فَانْظُرْكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِبْنَ ٥ إِلَّا عِبَ يْنَ 5ُوكَ لَقَدْ نَادْ مِنَا نُوْحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُونَ رُ ىنْهُ وَآهْلَهُ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْمِ **ُ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَ** ا ؽؽ٥ؗۉؾۘڗػڹٵۘۘۼڮؽۅؚۏ١ڷٳڿڔؽؽ۞ڛڶۄٞۼڶۥڹٛۅڗ الْعُلَمِيْنَ وَإِنَّا كَذَٰ لِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ وَإِنَّهُ مِنْ اَدِ نَاالْمُؤُ مِنِيْنَ وَثُمَّاعُرَقْنَا الْأَخَرِيْنَ وَإِنَّ مِنْ اَدِ نَاالْمُؤُ مِنِيْنَ وَثُمَّاعُرَقْنَا الْأَخَرِيْنَ وَإِنَّ مِنْ يْعَتِهِ كَلابُرْهِ يْمَرُولْ ذَجَاءَ دَبَّهُ بِقَلْبِ سَلِيْهِ وَإِذْ ﻪ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ٥ أَئِفْكًا الِهَـةُ دُونَ دُوْنَ ٥ُ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِ الْعُلَمِيْنَ o فَنَظَرُ النَّجُوْمِ فَقَالَ إِنَّ سَقِيْمُ فَتُولُّوْ اعَنْهُ دْ بِيرِيْنَ وَفَرَاعُ إِلَى الْهَيْنِهِ هُ فَقَالَ الْاتَ قُوْنَ⊙فَرَاغُ عَلَيْهِمْ ضَرَبًا بِ ُقْبَلُوْ الِلَيْهِ يَبِزِقُوْنَ O فَأَلَ ٱ تَعْبُدُوْنَ مَا تَذَ بلُّهُ خُلَقَكُمُ وَمَا تَعْمَلُوْنَ وَقَالُوا ا يُنُوْالَكُ يُنْبِيُّ فَأَلْقُوْهُ فِ الْجَحِيْمِ ۞ فَأَرَادُوْا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ لاَ شَفَلِيْنَ ٥ وَ قَالَ إِنِّي ذَا هِبُ إِلَى رَبِّيْ سَبَهُ دِيْنِ ٥ وَ ك مِنَ الصَّيلِدِ

لَغُ مَعَهُ السُّعْىَ قَالَ لِبُنَيِّ إِنِّي اَدٰى فِ الْمَسْنَا مِداً كَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرْى وَ قَالَ يَآبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَ مُرْفِيْ إِنْ شَاءً اللهُ مِن الصِّبِرِيْنَ وَفَلَمَّا أَسْلَمَا وَ يْن و وَنَا دَيْنُهُ أَنْ يَيْا بُرْ هِيْمُ فَ قَدْ صَ رُّءُ يَا ﴿ إِنَّا كَذَٰ لِكَ نَجُزَى الْمُحْسِنِيْنَ وَإِنَّ لَمُذَ لْؤُاالْمُبِيْنُ ٥ وَفَدَيْنُهُ بِإِيْرِ عُظِيْمِ وَ تَوَكَّنَا عَلَيْهِ فِ الْأَخِيرِ يُنَ 6ُسَد حُسِنِيْنَ ﴿ لَهُ مِنْ عِبَادٍ نَاالْمُؤُمِنِ اِ سُحْقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّلِحِيْنَ ٥ أَبُرَكُنَا ڂؾۜ؞ۯڡڽۮڒؾۜؾڹۿڡٵڡٛڿڛڹٞۊڟٵڸۿڒڷڹڡٛڛ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَدُوْنَ وَوَنَجَينُهُمَا مُوْسَى وَهُرُوْنَ رُانَاكُذَلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ( مِنْ عِبَادِ نَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَ ذْقَالَ لِقَوْمِهِ ٱلْاتَتَقُوْنَ ٥ أَتَدْ عُوْنَ بَعْ

سَنَ الْخَالِقِيْنَ لِاللَّهُ رَبُّكُمْ وَرُبُّ أَبَّا يُكُمُ الْأَوَّلِينَ حَدَّبُولُا فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ لِإِلَّاعِبَادًا للهِ الْمُ بهِ فِي الْأَخِيرِيْنَ فِسَلْمُ عَلَى إِلْ يَا سِيْنَ وَإِنَّا ذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ⊙ِ إِنَّهُ **مِنْ عِبَادِ نَ**االْمُ اِنَّ لُوْطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ أَلِدُ نَجَّيْنُهُ وَآهُلُهُ آجْمَ زَعَجُوْزًافِ الْغِيرِيْنَ فُرِّدَمَّرْنَا الْأَخْرِيْنَ وَوَإِنَّكُمْ كَنَّمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْمُّصْبِحِيْنَ ْوَبِالْبَيْلِ الْفَلَا تَعْقِلُوْنَ نَوْ بِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ٥ إِذْ آبِنَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ مَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ أَفَالْتَقَمَهُ الْحُوثَ يْمُ ۞ فَلُوْكُا أَنَّـهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ۞ لَكِيثَ يْ يَطْنِهُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَنُونَ ۚ فَنَبَذُ نَهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِ لَفِ آوْ يَرِيْدُ وْنَ أَفَامَنُوْ يتهم ألربتك البناث ولهما مْخَلَقْنَا الْمَلْئِكَةَ إِنَا ثُاوَّهُمْ شَاهِدُوْنَ وَالَّراتَّهُ نَ إِفْكِهِمْ لَيَقُوْ لُوْنَ ٥ وَلَدَا مِلْهُ وَإِنَّهُمْ لَكُ بُوْ طَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ ٥ مَا لَكُمْ سَكَيْفَ يَ

ه بع

صف

فَوْنَ لِ إِلَّا عِبَا دَاللَّهِ الْمُ فَّهُ نَ أُواتَّا لَنَكِثُ الْمُسَيِّحُونَ وَإِنَّا لَنَكُونَ وَإِنْ لَيَقُوْ لُوْنَ ﴿ لَوْاَتَّ عِنْدَ نَاذِ كُرَّاصِّنَ ا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كُلِمَتُنَالِعِبَادِ نَا الْمُرْسَ وْرُوْنَ ٥ وَانَّ جُنْدَ شيرانله الرَّحُمٰنِ ال

0000

نَ وَالْقُرَانِ ذِي الذِّ عُرِنَ بَلِ الَّهُ زَّةٍ وَّ شِفَاقِ ۞ كُـمُ آهُلُكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْرِّنْ قَرْبٍ فَ كَاتَ حِيْنَ مَنَاصِ وَعَجِبُوْا أَنْ جَآءَ هُمْ مُّنْ ذِرُقِنْهُ قَالَ الْحُفِرُوْنَ هٰذَا سُجِزُكُذَّا بُ أَ أَجَعَلَ الْأَلِهَ هًا وَّاحِدًا \*إِنَّ لَمُذَالَشَى ءُعُجَابُ ٥ وَانْطَلَقَ الْمَلَا هُمْ أَنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَلَى الْهَنِيكُمْ ﴿ إِنَّ لَمُ ذَالَّكُمْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْكُمُ يُّكَادُ ٥ مَا سَمِعْنَا بِهِذَا فِي الْمِلَّةِ الْأَخِرَةِ ﴿ إِنْ هُذَا لَاقُ أَوَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّ كُرُمِنْ بَيْنِناً وبَل هُـهُ وَ شَكِ مِنْ ذِكْرِي وَ بَلْ لَكَايَذُ وَ قُوْا عَذَا بِ أَ ﻜۿۿڂڒٙٲؿڽؙۯۮۿڡڎڒؾك اڷۼڔٚؽڔٚٱڷۅۿٵب٥٦ۿ كُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَفُلْيَرْ تَكُوْ لْأَسْبَا بِ٥ جُنْدُمًّا هُنَالِكَ مَهْزُوْ مَّرِّنَ الْأَحْزَابِ٥ لَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَعَادُوَّ فِرْعَوْنُ ذُوالْاَوْتَادِلُ وَتُمُودُ وَقُومُ لُومِ وَأَسْحُبُ لَعَيْكُةِ وَأُولِئِكَ الْآحْزَابُ إِنْ كُلِّ إِلَّا كُذَّبَ الرُّسُلُ فَحَقَّ عِقاً بِ رُوسًا يَنْظُرُ ْءِ الْاَصَيْحَةُ وَّاحِدَةً مَّا لَهَامِنْ فَوَاقِ ٥ وَقَالُوا لْ لَّنَا وَطَّنَا قَبْلَ يَوْ مِ الْحِسَابِ ورِصْبِرْءَ

المالية المالية

قُوْلُوْنَ وَاذْ كُرْعَبْدُنَّادَ يَرْمَحْشُوْرُقُ الْحُلُّ وُدَ فَفَرِحُ مِنْهُمْ قَالُوْ غي بَعْضُنَا عَلْ بَعْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا دِ نَا إِلَى سَوَآءِ الصِّرَاطِ وإِنَّ لَمُدَا آخِيْ عَلَّا

لَهُمْ عَذَابُ شَرِيكُ بِمَانَسُوْ ايَـوْمُ الْحِسَا ءَ وَالْاَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ﴿ ذَٰلِكَ ظَ لَّذِيْنَ كُفَرُوْاء فَوَيْلُ لِّلَّذِيْنَ كُفَرُوْامِنَ النَّ تَجْعَلُ الَّذِيْنَ أَمَّنُوا وَعَمِلُوا الصِّلِحْتِ كَالْمُقْسِدِيْنَ فِي لُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ ٥كِتْبُ آنْزَلْنَهُ لَيْكَ مُبْرَكُ لِيَدَّ بَكُرُوا أَيْتِهِ وَلِيَسَدَدَ خُرَاُولُوالْأَلْبَابِ ﻜَاۉۮڛُكَيْمُنَ ونِعُمَ الْعَبْدُ وإنَّكُ أَوَّابُ أَوْابُ أَوْابُ أَوْابُ أَوْابُ أَوْابُ مُورِثَرُ لَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصّْفِنْتُ الْجِيكَادُ " فَقَالَ إِنِّيْ ٱحْبَبْتُ بَّ الْخَبْرِعَنْ ذِكْرِرَبِيْ ﴿ حَتِّى تَوَارَثُ بِالْحِجَابِ ٥ عَلَى ﴿ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْاَعْنَاقِ ﴿ وَلَقَامُ فَتَنَّا سُلَيْمُنَ وَالْقَيْنَاعَلِ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّانَا بَ نَالَ اغْفِدْ بِنْ وَهَبُ لِيْ مُلْكًا لَّا يَنْبَنِي لِأَحَدِرِ مِّنْ بَعْدِي، اب فسخَّرْنَاكُ الرِّيْحَ يَجْرِيْ بِأَمْرِهِ نَّكَ أَنْتَ الْوَهِّ خَاءً كَيْثُ أَصَابَ ٥ وَالشَّيْطِينَ كُلَّ بَنَّاءِ وَّغَوَّا مِن ٥ وَّ خَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِ الْأَصْفَادِ ۞ لَمَذَاعَطَّا وُنَا فَاحْنُنُ بِغَيْرِحِسَايِ ۞ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَ نَالَزُ لُفَى وَحُسْ مَا بِ٥ُواذْ كُرْعَبُدَ نَآا يَّوْبَ مِلذْ نَاذِي رَبِّهُ أَنِّيْ مَسَّ

المراج وفغ مزود

نَتْ ﴿ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا ﴿ إِنَّا وَجُدْنَهُ صَابِرًا ﴿ إِنَّا وَإِنَّا وَإِنَّا الْمِنْ دُوا تُهُ أَوَّاكِن وَاذْ كُرْعِبْدَ تَالِ بُرْهِيْمَ قُوْبَ أُولِي الْآيْدِيْ وَالْآبْصَارِنِ النَّا الْحُلَّصْنَهُمْ بِخَالِصَ رَى الدُّارِنُ وَإِنَّا هُمْ عِنْدَنَا كَمِنَ الْمُصْطَ بِيَا رِنْ وَا ذَكُرُا سُمْعِنْكَ وَالْيُسَعَ وَذَاالْكِفْ ڷڒڿؽٵڔڽۿڂٙٵڿػڔ<sup>؞</sup>ٷٳؾۧڸڷڡؙؾؖ نْتِ عَدْنِ مُّفَتَّكَةً لَّهُمُ الْاَ لةٍ كَثِيْرَةٍ وَ شَرَابِ ٥ وَعَ دْعُوْنَ فِيْهَا بِفَا طَرْف أَثْرَابُ ۞ هٰذَامَا اب والله هذاكر (قُناماك فرن تنفاد ٥ هذا و اثلث **ۉقۘۉڰؙ**ػؚڡ هُ ﴿ إِنَّا هُمُ صَالُوا النَّارِ ٥ قَالُوْا بَكُ ٱنْ تَمْ الْا مَ

كُمْ الْنُكُمْ قَدَّ مْتُكُمُوْهُ لَنَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ وَقَالُوْ ارْبِّنَا ن قَدَّمَ لَنَا لَمُ ذَا فَزِدْهُ عَذَا بِّا ضِعْفًا فِي النَّ قَالُوْا مَا لَنَا لَا نَرْى رِجَالَّاكُنَّا نَعُدُّهُمُ مِّنَ الْأَشْرَارِنُ تَخَذْ نَهُمْ سِخْرِيًّا آمْزَاعَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ ٥ إِنَّ ذَٰ لِكَ كَحَقُّ تَخَاصُمُ آهُلِ النَّارِحُ قُلُ إِنَّكُ أَنَا مُنْذِرِّ وَمَامِنَ بِ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّا رُحُ رَبُّ السَّمَٰ وَ بِ وَالْاَرْضِ وَ بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُالْغَقَّارُ قُلْ هُوَ نَبَوُّا عَظِيْرٌ ۗ ٱنْتُمْ ﻪ مُعْرِضُوْنَ ٥ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمَ بِالْمَلَا الْأَعْدِ وْنَ وَانْ يُتُوْخَى إِلَيَّ إِلَّا ٱنَّكَا أَنَا نَدْ يُرُكُّمُ بِينَ وَإِلَّا اللَّهِ مِنْ أَنَّا لَكُمْ الْأ كَ لِلْمَلْئِكَةِ إِنَّى خَالِقٌ بَشَرًّا مِّنْ طِيْنِ وَفَعِ بِهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْالَهُ سُجِدِيْنَ لَكُفِرِيْنَ ۞ قَالَ يُبَا بُلِيْسُ مَا مَنْعَكَ أَنْ تُسْجُ مَاخَلَقْتُ بِيهُ دَيَّ ﴿ اَسْتُكْبَرْتُ ٱ وْكُنْتُ مِنَ الْعَالِيْنَ ٥ قَالَ أَنَاخَيْرٌ مِّنْ لُهُ مَخَلَقْتَنِيْ مِنْ تَارِقَّ خَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنِ قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيْمٌ ٥ وَّإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيْ لى يَـوْمِ الرِّيْنِ وَقَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْ نِنْ الْي يَوْمِ يُبْعَثُونَ

نَ الْمُنْظَرِيْنَ وَإِلَى يَوْمِ كُلُّغُويَنَّهُمْ اَجْمَعِ ل فا قي دو ن آجرِ وَ مَا اَنَاصِ الْمُ きんずりを لكنبوت التي العزيزال رِاللَّهُ مُخَلَّا لَحَقّ فَاعْبُ الصُ و والنَّذِينَ فى ما وتفلازم (2)

خَفًّا أُن خَلَقَكُمُ مِّنْ تُفْسِ وَ نَذَلَ لَكُمُ صِّنَ الْا نَعَا مِ تَهُ كُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْق رِفِيْ ظُلُمْتِ ثَلْ عُمْلَهُ الْمُلْكُ ﴿ لَا لِهُ إِلَّا هُو ﴿ فَأَ فُوْنَ ٥ إِنْ تَكُفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَ لَا يَرْد بِبَادِهِ الْكُفْرَ • وَإِنْ تَشْكُرُوْا بِبَرْضَهُ لَكُمُ • وَلَاتَ وَاذِرَةُ وِّزُرَا نُحُرِى ﴿ ثُلَّالِكُ رَبِّكُمْ مَّرْجِحُهُ نَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ مِن لَهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ تسّ الْرنْسَانَ ضُرُّدُعَارَبُّهُ مُنِيْبًا إِلَيْهِ نُرَّمَا ذَاحَةً لَ لةً مِّنْهُ نَسِى مَاكَانَ يَدْعُوْالِلَيْهِ مِنْ قَبْ مَعَنْ سَبِيثِلِهِ ﴿ قُلْ كَمَتَّمْ بِكُفْ كَ قَلْمُ كَ مِنْ أَصْحِبِ النَّارِ وَ أَمَّنْ هُوَ قَانِتُ أَنَّا مُ الَّيْلِ سَاجِدُ ذَرُا كَاخِرَةً وَيَرْجُوْ ارْحُمَةً رَبِّ الكنوين يعكمون والكيوين كايع بِ 6 قُلْ يُعِيادِ الَّذِينَ أَمَنُوا اتَّفَوْا يَّذِيْنَ أَحْسَنُوا فِي هٰذِهِ السَّ للهِ وَاسِعَةُ وَإِنَّمَا يُوفَّ الصَّارُونَ آحَدُهُمُ

تُ أَنْ أَعْبُدُ اللَّهُ مُخْلِطً رْتُ لِآنَ آكُوْنَ آوَّلَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿ قُلْ الْآَ آخَ يْتُ رَبِّيْ عَذَ بَ يَوْهِ عَظِيْمِ ٥ قَبِلِ اللهُ ٱعْبُدُ مُخْلِطً بِنِي ﴾ فَاعْبُدُ وَاصَا رَسْئُ تُمْرِّفُ دُونِ خسرين اللذين خسروا انفسه واكرليه هيوم القبام · ذٰلِكَ هُوَالْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ﴿ لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِ صِّنَ النَّارِوَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلُ الْإِلِكَ يُخَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبَادَةً ا بَادِ فَا تَنْفُونِ ﴿ وَالَّذِيثَ اجْتَنَبُوا الظَّاعُونَ كَانَ ندُوْهَا وَأَنَا بُوْالِي اللهِ لَهُمُ الْيُشَرِّي وَ فَيَشَرْعِبَادِ تَّخِ يُنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَبِعُوْنَ أَحْسَنَهُ وَأُولَئِلُكَ ذِيْنَ مَدْ سَهُمُ اللَّهُ وَالْوَلْمِكَ مُمْ أُولُوالْا لَبَابِ ١٥ عَلَيْهِ كِلِمَةُ الْعَذَابِ مَا فَأَنْتَ تُنْفِذُ مَنْ فِي النَّارِجُ نِ الَّذِينَ اتَّقُوْا رَبُّهُ مُلْهُمْ غُرَفُ رِمِّنْ فَوْ قِهَا لةُ و تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهِرُ لِهِ وَعُدَا مِلْهِ مِلْ بِلفُ اللَّهُ الْمِيْعَا كَنِ ٱلْمُرْتَرُ آنَّ اللَّهُ ٱنْزُلُ مِنَ السَّمَّ اُ فَسَلَكَهُ يَنَا بِينِعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِ مُّخْتَلِفًا ٱلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرْسَهُ مُثَ

مُّنَشَابِهَامِّنَانِهِ ؽؽؖؽڿۺۅٛۘۛۏڒۘڋۿۿۥؾؙڴڗؾڵ را نلْهِ وَذُٰ لِلْكَ هُدَى اللَّهِ يَهُـ ن يُضْلِل اللهُ فَمَا لَـهُ مِنْ هَادِهِ سُوْءَ العَذَ ابِ يَوْمَ القِيْمَ كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ﴿ كُذَّبِ الَّذِينَ مِنْ قَبْ هُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ وَفَأَذَا قَهُمُ اللَّهُ لَعَذَا بُ الْآخِرَةِ ٱكْكُرُه مُوْنُ ٥ وَلُقَدْ ضَرَ بُنَالِلتَّا ڪُرُون ڻَقُرُا نَّاعَرَبِيُّ للهُ مَثَلًا رَّجُ ل، هَلْ يُشْتُولِ لَمُوْنَ وَإِنَّكَ مَ

وتفلانم

13

لَمُتَّ قُوْنَ ٥ زِّ وُالمُحْسِنِيْنَ ﴿ لَوْاوَيَجُزِيهُ لُـذِي عَمِ ى الَّـــذِي كَا نُهُ ایکم لۇن وَيُخَوِّ فُو نَكُ بِالَّا و وَمَنْ بَصْلِل اللَّهُ فَمَ مِ ٥ وَلَبِئنْ سَا لَتَهُ ذى ائتقاً كْ أَرْضَ لَيَنقُوْ لُنَّ اللَّهُ ﴿ قُ كَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ إِنْ آرَادَ فِيَ اللَّهُ ضُرِّهُ آوْارًا دَنِيْ بِرَحْمَ ٥ وقُلْ حَسْبِي اللهُ وعَلَيْه

وَمَنْ ضَلَّ فَا تُمَايَضِلُّ عَلَيْهَا وْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَى إِلَى آجَ كَ لَا يُبِ لِنَقُوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ أَمِا تَكَ دُوْنِ اللهِ شُفَعَاءً و قُلْ آوَكُوْ كَانُو الله يَمْ لِهِ لُوْنَ ٥ قُلُ تِلَّهِ الشَّفَاعَةُ كُم السَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَنُمَّ النَّهِ تُرْجَعُهُ عرَا عِلْهُ وَحُدَكُ اشْمَازَّتْ قُلُوبُ الَّا وَإِذَا ذُكِرًا لَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذًا هُمْ شُكُونَ وَقُل اللَّهُمَّ فَأَطِرَ السَّ ن سُوْءِ الْعَدَابِ يَهِ

نُوا يَحْتَسِيُونَ ٥ وَيُ هُمَّاكًا نُـوْرِبِهِ بِسُ مَسَّ الْانْسَانَ خُرِّدُ عَا نَا المنه اذا لةُ مِنْكَا ﴿ قَالَ انْكَاأُوْتِنُ تُكُا هُ عَالَى انْكَاأُوْتِنُ تُكُ عَالَى الْمُكَاأُوْتِنُ تُكُ عَا لاُوَّلُكِنَّ آكُنُّرُ هُـ هُ لَا يَعْلَمُوْنَ ٥ قَـ دُ قَالَهَـ ين مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَّا كَا نُهُ لاءِ سَيُصِيْبُهُمْ سَيّا زين ٥ أوكم يَعْلَمُوْا أَنَّ اللَّهُ يَبْسُطُ مَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِ رُءُ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يُنِ لِّقَوْ د الله نُوْنَ أُ قُلُ لِعِبَادِيَ اللَّهِ بَسَ آسَا فُ طَوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَ ، جَمِيْعًا ﴿ إِنَّ لَهُ هُو الْغَفُو رُالرَّحِ بِّكُمْ وَاسْلِمُوالَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبَارُنيكُمُ اتُنْصَرُون واتَّبِعُوااحُسَن مَ رِلَيْكُمُ رِّنْ رَّبِّكُمْ رِّنْ قَبْلِ أَنْ يَبَالْمُ الْعَذَابُ كاتشعرون ان تقول نفس

T 0=3

لَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِ بْنَ قُولَ لَوْ آتَ اللهَ مَدْ بِنَى لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَقِيْنَ يُ تَقُولَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْآتَ لِيْ كُرَّةً فَأَكُونَ بنين ريل قد جَاءَ ثلك أيني فَك لَّـزِيْنَ كَذَ بُـوْاعَلَى اللهِ وُجُوْهُمُ وَدُّةُ قُوا اَلَيْسَ فِي جَهَـنَّمَ مَـنُوً يَرَلَّمُنَّا يُنَجِّى اللهُ اللَّهُ اللَّهِ يُنَ اتَّلَقُوْا بِمَفَازَتِهِمْ الْأَيْمَشُهُمُ سُوْءِوَكُا هُمْ مُرَكُزُ نُوْنَ ٥ اللّٰهُ خَالِقُ كُلُّ شَيْءٍ عُلِّ شَيْءِ وَ حِيْلُ لَهُ مَقَالِلُهُ السَّ كَا رُضِ وَاللَّهِ يُنَ كَفَرُوْا بِأَيْتِ اللَّهِ أُو هُمُ الْخُسِرُوْنَ أَ قُلُ آفَغَيْرًا لِلَّهِ تَأْمُرُوْنِيْنَ آعُدُ لُوْنَ ٥ وَلَقَدْ أُوْرِى الْيُلِكَ وَإِلَى الْكُ بلك ، لَبِنُ أَشْرَكْتُ لَيَحْبُطُنَّ عَمَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهُ حَقَّ فَدْرِهِ وَ الأَرْضَ جَمِ

عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَنُفِخَ فِي السُّ 2 % ذَا هُــهُ وَيَــ 97 نُوْرِرَبِّهَا وَوُضِعَ الْكُتْبُ <u>تُ كُلُّ نَفْسٍ مِّاعَمِلَتْ وَهُوَاعْلَمُ بِمَ</u> يْنَ كَفَرُوْالِ لَى جَهَنَّمُزُ مُرَّاء افتحث أبوابها وَقَالَ لَهُمْ خَ تكُمْ رُسُلُ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ الْبِ رُوْ نَكُمْ لِقُاءِيَوْ مِكُمْ لِمُذَا وَ قَالُوْ ابَلِي وَلَكِنْ حَقَّتْ لةُ الْعَذَابِ عَلَى الْحُفِرِيْنَ وَقِبْلُ ادْنُصُلُوا ٱبْسَوَابَ خلد يْنَ وِيْهَا ، فَبِئْسَ مَنْوَى الْمُتَكَبِرِيْنَ يْنَ الَّهِ بِنَ اتَّقَوْا رَبُّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا احَتَّى إِ ايمكاؤفا اءُوْ هَا وَفُتِكِتُ آئِمَةً حُدُيتُهِ اللَّهِ يُ صَدَقَنَا وَعُدَةً وَآوُرَ نَنَا

وَتَرَى الْمَلْئِكَةَ حَافِيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِ هُ \* وَقُضِي بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ بِحَمْدِ رَبِّهِ هُ \* وَقُضِي بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ بِلّٰهِ رَبِّ الْعُلَمِ انْ يُ

نَ اللَّهِ ا ، شَدِيْدِ الْحِقَابِ ذِی 5

ا ب دۇمَنْ تىق السّتا الشبيه لهُ وَوَذِلِكَ هُوَالْفَوْ زُالْعَظِيْمُ كُانَّ الَّهِ دُوْنَ لَمَ قُتُ اللَّهِ ٱلْكَبَرُونَ مَّقَبِكُمْ ٱنْفُسَكُمْ تُدْ عَوْنَ إِلَى الْلايْمَانِ فَتَكُفُرُونَ وَقَالُوْ ارْبَّنَ مَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَآحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِـذُ نُـوْبِنَا رُوْجٍ مِّنْ سَبِيْلِ ﴿ ذَٰلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ كَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُّشْرَكَ بِهُ تُـوُمِنُوا ا عُمُرِيتُهِ الْعَرِلِيِّ الْحَبِيْرِ ٥ مُسُوَالِّذِي يُرِيكُمُ نَزِّلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًا ﴿ وَمَا يَتَذَ مَنْ يَنِيثِ وَفَا دُعُوا لِلَّهُ مُخْلِصِيْنَ لَـهُ ال وْكُرِهُ الْكُورُونَ ٥ رُفِيْعُ الدِّرَجْتِ مَ مِنْ آ مُرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ التّلَاق في يَوْمَهُمْ بَارِزُوْنَ لْكُ الْبِيوْ مَرِيلُهِ ا نْهُمْ مَنْنَيْءُ وَلِمَنِ الْمُ

هَارِهِ ٱلْيَوْمُ تُجُزِّى كُلُّ نَفْسُ بِمَا كَسَبَتُ مَكَا

ظُنْمَ الْبَوْمَ وَانَّ اللَّهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ٥٥ أَنْفِرْهُ يَـوْمَاكُاذِ فَـةِ إِذِالْقَـلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِكَا ظِمِينَة مَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ حَمِيثِمِ ﴿ وَلا شَفِيْعِ يُطَاعُ أَيعُلُمُ خُمَّا ئِنْكُ الْآعْبُينِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ؟ وَاللَّهُ يَقْبِضِي لْحَقّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يُقْضُونَ بِشَيْءِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ أَ وَكُمْ يَسِيرُوْا فِي الْأَرْضِ فَيَسْنَظُرُوْ اكْيُفَ كَانَ عَاقِبَتُ الَّذِينَ كَا نُسُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ﴿ كَانُهُوا هُمُ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَنْا رَّا فِي الْدَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُّوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمُونِ اللهِ مِنْ وَاقِ وَ ذَٰلِكَ بِمَا تُهُمُ كَانَتُ تَمَا رِيْهِمْ رُسُلُهُمْ لْبَيِّينْتِ فَكَفَرُوْا فَأَخَذَ هُمُ اللَّهُ ﴿ إِنَّكَ قُويٌّ شَدِيْ لْعِقَابِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوْسِي بِأَيْتِنَا وَسُلْطِنِ شُبِيْنِ رِلْى فِيدُ عَنْ وَ كُونَا مِنْ وَقَارُونَ فَقَالُوْ الْمِحِرُكُذَّاكِ ر فَلَمَّا جَاءَهُمُ هُ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِ نَا قَالُواا فَتُلُوَّا ٱبْنَاءَ النيذين أمنوا متكة واستكيوانساء همروم الْحُفِرِيْنَ إِلَّا فِيْ ضَلْلِ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِيُّ ٱ قَتُ مُوسى وَلْيَدْعُ رَبُّكَ ﴿ إِنِّي ٱخْمَافُ آنَ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ ٱوْ

رُضِ الْفُسَادُ وَ قَا ن رَبِّ كُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِيًا ادِ قُايُّصِيْكُمْ بَحْضُ الَّـ هُومُسُرِفُ كُذَّابُ ٥ يَا آءَ نَاء قَالَ فِرْعَوْنُ مَا كُمْراتُّا سَبِيْلُ ال ومكادنته بسري ن هَادِهِ وَلَقَ رِفِي شُكِّ مِ

واذاهلك قُلْتُمْلُنْ يَبْعَ سله من هُو مُسْرِفُ مُّوْتُابُ مُن لُوْنَ فِي الْبِتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلَّطْنِ ٱتَّبِهُ اَللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِجَبَّارِ ٥ وَقَالَ فِ دْ حًا لَّحَتَّنْ ٱبْلُخُ اكُا اء وكذرلك زين لفرعون سُ ٱكَيْدُ وَوْعَوْنَ إِلَّا رِفِيْ تَبَابِ مَنَ يَقَوْدِ اللَّهِ عُوْنِ آهُدِ كُمْ سَبِيْلًا لرَّ شَادِ أَيْقُوْمِ إِنَّمَا هُذِهِ الْحَيْوِةُ اللَّ نَيَا خِدَةً هِيَ دَارُا لَقَرَارِ ٥ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا شْلَهَا \* وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكُرا وْأُنْتَىٰ لَئِكَ يَهُ خُلُونَ الْجَنَّةَ يُوزَقُونَ اب٥ يُفَوْمِ مَا لِيْ آدُ تَدْ عُوْ نَرِيْ إِلَّ النَّارِنُ تَدْعُوْ نَرِيْ لِأَكْفُرُ لُّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمُ : وَأَنَا أَدْعُوْكُمْ

ينزالْعَقّار ولاجر مراتّمات دعو عُوَةً فِي السُّهُ نَيِيَا وَكَا فِي اكْ رَدُّنَّا إِلَى اللهِ وَآنَّ الْمُسْرِفِيْنَ مُ ار ٥ فَسَنَذْ كُرُونَ مَآاتُولُ لَكُمْ ﴿ وَأُفَوِّضُ آمْرِ إِلَى اللهِ وَإِنَّ اللَّهُ بَصِيرٌ إِلَا لَعِبَا ذِ وَ فَوَ قُدهُ اللَّهُ تِ مَا مَكُرُ وَا وَحَاقَ بِأَلِ فِرْعَوْنَ سُوْءُ الْعَذَاب ارُيُحْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ﴿ وَيَهُ لسَّاعَةُ تِدَادُخِلُواالَ فِيرْعَوْنَ أَشَدُّالْعَذَابِ اَجُّوْنَ فِي النَّارِ فَيَهُوْلُ الشَّعَفَّوُ اللَّ سَتُكُيرُوْا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ آنْ تُمْ مُّخُ نَصِيْرًا مِن النَّارِ وَقَالَ الَّهِ يَنَ اسْتَكُبُرُوْالِ لُ فِنْهَا ﴿ إِنَّ اللَّهُ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ( نَةِ جَهَنَّمُ ادْعُوْارَبَّكُمْ يُخَفِّ حَذَاب وَالْوُاأُولَمْ تَكُ نْتِ وْقَالُوْا بَلِّي وْقَالُوْا فَا عَوُّا الْحُفِرِيْنَ إِلَّا فِيْ صَلْلِ أَ إِنَّا وَالَّذِ يُنَ أَمَّنُوا فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَيَه

المعالمة المعالمة

لةُ وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ وَلَقَدُ أَتَيْ بني السرآء يبل البكتت كُ لَبَابِ وَفَا صَبِرُاتٌ وَعُدَا سُوحَ ذَ نَيكَ وَسَيِّحُ بِحَمْدِ رَيِّ ر ٥ إِنَّ الَّهِ يُنَ يُجَادِ لُـوْنَ فِي أَيْتِ اللَّهِ بِي ٱتْنَهُمُ الْأُونِ صُدُ وُرِهِمُ اللَّهِ كُرُمَّا التوراتك هُوَالسَّمِيْ اشتعذر نْقُ السَّمْوُ تِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُهِ س وَلَكِنَّ ٱكْثَرَالتَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ وَمَا يَسْتَر يُرُهُ وَالَّـذِينَ أَمَنُوْا وَعَمِ ُءُ - قَلِيلًا شَا تَنَذَكُرُوْنَ وإِنَّ السَّا تُحُمُّادُ عُـوْنِي أَسْتَجِبُ لَكُمُواتُ اللَّهِ يُنَ وْنَ عَنْ عِبَا دَرِيْ سَيَــ دُخُــ عَ الْحِرِيْنَ 6 اللهُ اللَّهِ يَ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْ بِهِ وَالنَّهَا رَمُبُصِرًا وإنَّ اللَّهَ لَذُوْ فَضَلِ عَلَى النَّا

وففلاه

و ذَلِكُمُ اللَّهُ دُ كُلِّ شَيْءِ مِكَا إِلْهُ اللَّهُ هُوَ صِفَا ذين كانسواب آءً وصوركُمُ فأ مسر ور الخُمُ اللهُ رَبُّكُمْ اللهُ ا ٥ هُوَالْحَيُّ كَالِلْهُ إِلَّاهُ وَالْكُلُونُ فَا ـهُ الـرِّيْنَ - ٱلْحَـمُدُ بِلَهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ تُ آنَ آعَبُدَ اللَّهِ يُنَ تَدْعُ جَاءَنَ الْبَيِّنْتُ مِنْ رَّبِّيْ وَأُمِ لله لمّا لَعْلَمِيْنَ مُوالَّذِي خُوَالَّذِي خُد غَةٍ ثُرِّمَ مَلَقًا ا اشد ک 20. الله الله قشاً، و لُوْنَ ۞هُوَالُّهٰ فِي يُحْى وَيُهِ ايقول يْنَ يُجَادِلُونَ فِي أَيْتِ اللهِ م أَنَّى يُصُ

4051

مُوْنَ فِ إِذَا لَا غُلُلُ فِي آعْنَا رِقِهِ هُوَ السَّ وْنَ لِ فِي الْحَمِيْمِ لِمْ تُسَمَّرِفِ النَّارِ بُسْجَرُونَ رُ هُ آيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ٥ مِنْ وْنِ اللهِ وَ قَالُوْ اضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَّمْ نَكُنْ نَّدْعُوْا نْ قَبْلُ شَيْئًا و كَذَٰ لِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْحُفِرِينَ كُنْتُمُ تَفْرَحُوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَيِّ بِمَا كُنْتُمْ تَمْرَكُونَ أَادُخُلُوا آبُوابَ · فَيِئْسَ مَنْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ نَاصَا نَّ وَعُدَا مِلْهِ كُفُّ \* فَإِمَّا نُرِيَّ كَ بَعْضَ الَّا تَهُ فَكُنَّكَ فَالَيْنَا يُـرْجَعُونَ ٥٥ لَّارِيِّنْ قَبْ نَهُمُ مِّنَ لَـ مُ نَقْصُصُ عَلَيْكَ ﴿ وَمَ أيهةِ وللهِ بِإِذْ نِ اللهِ عَلَادُ الجَ الْحَقّ وَخَسِرَهُنَالِكَ الْ قبضی ب اكآثعاً مَرلِ هَا تُأْكُلُوْنَ ٥ وَلَكُمْ فِيْهَا مُنَا فِعُ وَر

لاً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَ وَنَ ٥ وَ يُرِيكُمْ الْبِيهِ ﴿ فَأَيُّ الْإِ رُوْنَ ﴿ أَفَكُمْ يَسِيرُوْا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوْاكَيْفَ لةُ اللَّهِ يُنَ مِنْ قَبْلِهِمْ عَا هُ وَٱشَدَّ قُوَّةً وَّا ثَارًا فِي الْأَرْضِ فَ يَكْسِبُوْنَ وَفَلَمَّا جَاءَتُهُ فرحوا بماعنك هُمْرِّن الْعِلْم وَحَا نُوْابِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ وَفَلَمَّا رَأُوْا بَ لُوْالْمَنَّا بِاللَّهِ وَحُدَةً وَكُفَرْ نَا بِمَاكُنًّا ڪِيْنَ ٥ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَا نُهُمْ لَمَّا دَآوْا بَاسْنَاء سُنَّتَ الله الَّبِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ، 31 وخيسر مُنالِكُ الْكُفِرُونَ مُ چرانتها ۯٵ۬ؾٵۼ<u>ۦڔؾؖٵڷۣڡۜۉۄؾ</u>ۘۘۼ يُرًا وَأَعْدَ نَ0وَقَالُوْاقُلُوْيُنَافَآ

يه وفي اذابنا و قرقون بين فَاعْمَلُ إِنَّنَاعُمِلُوْنَ وَقُلُ إِنَّمَا آنَا يَشَرُّمِّنُ ى رايّ أنّ مارله كمراله واحد فاستيق ۺؾۼٛڣۯۉڰٷۮؽڷؙڷۣڷۿۺٛڔڮؽؽ٥١ڷ يُـؤُنُونَ الزَّحُوةَ وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ هُـمْ حُفِرُونَ رِتَ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصِّيلَحِيِّ لَهُمْ آجُرُّ غَـيْرُ مَمْنُوْنِ أَ قُلُ آئِنَّكُمْ لَتَكُفُرُوْنَ بِاللَّهِ يَ خَد لاَرْضَ فِي يَـوْ مَـيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَـهُ ٱنْـدَادًا وَلِكَ بُّ الْعُلَمِيْنَ أَوْجَعَلَ فِيْهَا دُوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَ رك فينها وقد رفيها أقواتها في أربعة أيام مَ اءً لِلسَّائِدِينَ ٥ نُسَمَّا شَيَّوَى إِلَى السَّمَاءِ وَجِي خَانُ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْبِنْيَاطُوْعًا أَوْكُوْهًا لَتُا ٱتَيْنَا طَآرِئِعِيْنَ ۞ فَقَضْمُ لِنَّ سَبْعَ سَمْوَا بِي رَفِّ يَوْمَ بَيْنِ وَأَوْلِحِي رِفِيْ كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَا الدَّ نْيَابِمُصَابِيْحَ ﴿ وَحِفْظًا ﴿ ذَٰ لِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْ لْعَلِيْمِ فَإِنْ آعْرَضُوْ افْقُلْ آنْذَ رْتُكُمُ صُ صعِقَةِ عَادِ وَّتُمُوْدَ أَراذَ جَاءَ تُهُمُ الرُّسُ

دِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمُ الْاتَعْبُدُوْلِ كُلا لِلَّهُ لَوْ شَآءُ رَبُّنَا كَانُوْلُ مُلْتِكَةً فَانَّا لَمُ تُم به كفِرُوْن فَاسَّاعًادٌ فَاسْتَكُبُرُوْ رُضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ فَا لُوْ ا مَنْ ٱشَدُّ مِنَّا فُدَّةً ا كَمْ يَكُوْدُاكُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَاشًا وَّةً ﴿ وَكَا نُـوْا بِالْبِينَا يَجْحَدُوْنَ ۞ فَأَرْسَ كَيْهِمْ دِيْحًا صَرْصَرًا فِي آيًّا مِ تَحِسًا بِ لِّنُ ذِيْقَهُمْ خَ ابَ الْخِزْيِ فِ الْحَيْوِةِ السُّهُ نُيّاً وَلَعَذَابُ خِرَةِ آخُوزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ وَوَامَّا تُمُودُ حَ يُنْهُمُ فَا سُنَحَبُّهِ الْعَمْيِ عَلَى الْهُدِي فَأَخَذَ تُهُ لةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَا نُوْا يَكُسِيُوْنَ فَوَ ىنااڭىدىن أمَنْوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وُوَيَرَ حُشَرُاعُكُمَاءُ اللهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوْزَعُوْ آءُوْ هَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَٱبْصَارُهُمْ لَوْدُهُمُ مِمَا كَانُوْ ايَعْمَلُوْنَ ٥ وَقَالُوْ الجُلُوْدِ مَرْشَهِ دُنُّهُ عَلَيْنَا وَالْهُ الْهُ النَّهُ الَّذِي نْطَقَ كُلُّ شَيْءِ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ

بغ ١٩

الان

رْجِعُون و مَا كُنْتُمْ تَسْنَتِرُوْنَ آنَ يَبْشَهَدَ عَلَيْكُمْ مْعُكُمْ وَلَا آيْصَا رُكُمْ وَلَا جُلُودُ كُمْ وَلَاكِنَ ظَنَنْتُمْ آتَ اللهُ كَا يَحْلَمُ كَثِنْرًا مِنْ مَا تَحْمَلُوْنَ ٥ وَذَٰ لِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمُ بِرَبِّكُمُ آذِذ بِكُمْ فَأَصْبَحْتُمُ نَ الْخُوسِرِ يُنَ ﴿ فَإِنْ يُتَصْبِرُوْا فَالنَّارُ مَثُوَّى لَّهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْنِبُوا فَمَا هُمْ مُرِّنَ الْمُعْتَبِيْنَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرْنَاءَ فَزَيِّنُوْ الْهُمْمَّا بَيْنَ آيْدِيْهِمْدَمَا خَلْقَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي ٱمْرِقَ دُخَلَتُ مِنْ قَبْلِهِمْ وِّنَ الْجِيِّ وَالْرِنْسِ ﴿ لِنَّهُ مُكَا نُوْاخُسِرِ بُنَ حُ وَقَالَ لَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَا تَسْمَعُوْالِهِذَا الْقُرْانِ وَالْغَوْا لْكُمْ تَغْلِبُونَ وَلَنُذِيْقَتَ الَّذِينَ كَفَرُوا خَابًا شَدِيدً او لَنَجْزِينَهُ مُ اسْوَا الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُوْنَ ٥ ذَٰ لِكَ جَزَاءُ أَعُدَاءِ اللّهِ النَّارُ \* لَهُ مُ فِيْهَا دَارُالْخُلُدِ ﴿ جَزَاءً بِمَا كَانُوْ إِبِالْبِتِنَا يَجْحَدُوْنَ ٥ وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوْارَبُّنَا آرِ نَا الَّذَيْنِ أَضَلُّنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْرِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْا شَفَلِينَ وإِنَّ اللَّهِ ثِينَ قَالُوْ ارْبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ

أَنَّالُ عَلَيْهِمُ الْمَلِيِّ عَنْدِ اللَّهِ كُنْدُهُ يلوق الدُّ نَيْهَا وَفِ تَشْتَحِي ٱنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فَيْهَا مَا تَـ نْ غَفُوْدٍ رِّحِيْمِ ٥ مَنْ آحُسَنُ قَوْلًا مِّمَّنَ دَعَ الحًاوَّقَالِ ا تُوى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ مِرادٌ فَعُ بِ بزى كينك ويثنه عد سَنُ فَاذَا الَّهُ لَقْمِهَا اللَّالَّا الَّذِ ادُوْ كُظِّ عَظِيْمِ وَإِمَّا يَا غُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّهِ ه النُّكُ أَن وَالنَّهُ كُوْ اللشَّمُس، هُنّ إِنْ كُنْتُمْ إِنَّا لُــذِيْنَ عِـ النَّهَا رِوَهُ مُلاَ يَسْتَمُوْنَ ٱنَّكِ تُدَى اكْلَادُض خَد

سجدة

دُوْنَ فِي الْمِنْ الْأَنْجُ غى في التَّارِخَيْرٌ آمْرِكُنْ يَبَارَيْ مَةِ ﴿ اعْمَلُوْا مَا شِعْتُمْ ﴿ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ رِنَّ اللَّهِ يُنَ كَفَرُوْ إِلَا لَزِّ كُورَلَمَّا كِمَا مُمْمُ \* وَإِنَّهُ لَكِ ﻪﺍﻟﺒﺎﻟﻄـﺮُﻮﻥ ﺑﻴﻦ ﻳﻨﺪﻳﺒﻪﻭﻟﺎﻣﻪﻧﺨ ؞۬ؽڗؙؙ۠ؗ۠ڔؖڵٳڮٳؾؽ زِيْلُ مِّنْ حَكِيْمِ حَمِيْدِ مَا يُقَالُ لَكَ الْآمَا قَدْ قِيْلُ لِل مِنْ قَبْلِكَ ﴿ لَا تَارَبُّكَ لَـذُوْ مَغْفِرَةٍ وَّذُو حِقًا بِ يم ٥ كُوجَعَلْنهُ قُرْانًا آعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا جَمِيٌّ وَّعَرَبِيٌّ ﴿ قُلُ هُولِكَذِينَ أَمَنُوْ الْمُدَّى يُنَ آرِيُوُ مِنُونَ فِي أَذَا نِهِمُ وَقُورٌ فَكُورًا مَّى ﴿ أُولَٰ لِكَ يُنَادُ وْنَ مِنْ مِّكَا لِنَ بَعِيْهِ لَقَـدُ انْكِنْكَا مُوْسَى الْكِتْبُ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ وَلَوْلَا بَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِي بَيْنَهُمْ ﴿ وَ شَلِيَّ مِّنْهُ مُرِيْبِ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِكُ مَنْ ٱسَاءً فَعَلَيْهَا ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّا مِرْلَكَ عِبْ

19

الجزء

لْمُ السَّاعَ نْ أَكْمًا مِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تُضَعُ وَيَوْ مَيْنَا دِيْهِمْ آيْنَ شُرَكّاءِ يْ اقَالُهُ ك مَامِنَّا مِنْ شَهِيْدِ 5 وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا دْعُوْنَ مِنْ قَبْلُ وَظَنَّوْا مَا لَهُ هُ مِّنْ مَّحِيْصِ ٥ لَا بَسْعَمُ رِ نُسَاكُ مِنْ دُعَآءِ الْحَيْرِ: وَإِنْ مُسَّهُ الشَّرُّ فَيَهِ فَنُوْطُ ٥ كَبِئُنْ آذَ قُنْهُ دُرْحُمَةً مِّنَّا مِنَّ بَحْدِ ضَرٍّ سَّنْهُ لَيَـقُوْلَنَّ لَمُذَالِي ﴿ وَمَا ٱلْخُنُّ السَّاعَةَ قُارِّحُهُ السَّاعَةَ قُارِّحُهُ السَّاعَة ئِنْ رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّيْ إِنَّ لِيْ عِنْدَةً لَلْحُسْنَى \* فَلَنُ ذِيْنَ كَفَرُوْا بِمَا عَصِلُوْا : وَلَنُذِ يُقَنَّهُمْ مِّنْ عَ لِيْظِ٥ وَإِذَا ٱنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ ٱعْرَضَ وَنَـ ـ هُ الشَّرُّفَ ذُودُ عَاءِ عَرِيْضٍ ۞ قُلْ أَرْءَيْ ثُدًّا أَمَّا تُوبِهِ مَنْ آضَلٌ مِتَنْ هُوَ فِي د وسَنَريه مُ أَيْبِتنَا فِ الْأَفَاق هُ أَنَّهُ الْحَقُّ ﴿ أُولَـهُ يَكُف بِرُبِّ لُ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدً ٥ أَلَا إِنَّا هُمْ فِي مِرْيَهِ أَنَّكُ كُلِّي شَيْءِمُّ حِيْطُ أَ

7

عَسْقُ ٥ كُذُ لِكَ يُورِيُ الْيُكَ وَإِلَّى الَّهِ فِينَ وَ رُ الْحَكِيْمُ لَهُ مَا فِي السَّ تنكاد الشكه ك كتفطرك ض و مُوالعَيلُ العَظِيمُ نْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلْئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْ مَنْ فِي اكْأَ رُضِ ﴿ ٱلَّالَّ اللَّهُ هُوَ الْخَفُّورُ الْ ذِيْنَ اتَّكَذُو امِنْ دُوْنِهِ آوْلِيَّاءًا لللهُ كَفِيْ بوَكِيْلِ٥وَكُذَٰ لِكَ ٱوْحَيْهِ النُّنْذِرَ أُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا م كَا رَيْبَ فِينَهِ الْمَارِيْقُ فِي ا السَّجِيْرِهِ وَكُوْ شُلَّاءًا مِنْهُ لَجَعَلَهُمْ أُصَّةً وَّاحِ ذَ وْامِنْ دُوْنِهِ ٱوْلِيَهُ هُوَيُحْيِ الْمُوْتِي وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ به رمن شخی یو وَ كُمُا لِللهُ كَرِينَ عَلَيْ لَتُ وَالَّدُ لشموت والأرض بجع

الإيتذرة كأعرفي يُرُ لَـهُ مُقَا أُءُوكِي هُ وَرُمُوا تَسَهُ بِسَكِلًّا قِيْمُواالِيِّ يُنَ وَلَا تَتَفَرَّ قُوْا فِيْهِ مِكْبُرُعَلَى الْمُشْ و ١٠ مله يَجْتَجِي اليه مَنْ يَشَ أعهم العلم بغيا بينه مروكولا نْ دَّبِكُ إِلَى آجَيِلِ مُّسَمَّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّـذِينَ وَرِنُوا لَكِتُبُ مِنْ بَعْدِ هِـمْ لَفِيْ شَكِّ مِّنْهُ مُرِيْبِ ذَٰ لِكَ فَادْحُ \* وَاسْتَقِمْ كُمَا أُصِرْتَ \* وَكُا رْتُ رِلاَ عْدِلَ بَيْنَكُمْ ﴿ أَنْتُهُ رُبُّنَا وَرَبُّكُمْ ﴿ لَنَا وبينكش الله بزين يُحَاجُّون فِ اللهِ بَيْنَنَا ﴿ وَإِلَيْهِ الْمُصِيْرُ ۞ وَالَّهِ نَ بَعْدِ مَا اسْتُجِيْبَ لَهُ حُجَّتُهُ هُ دُاحِضَةً عِنْ

هِمْ غَضْبُ وَّلَهُمْ يِّي وَالْمِهِ يُزَانَ وَمَا عَةَ قُرِيبُ ويَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِ » وَالَّذِينَ أُمِّنُوا مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا وَيَعْ حَقُّ ﴿ ٱلْآرِكَ الَّذِينَ يُمَا رُوْنَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَ مِيْدِنَ اللهُ لَطِيْفُ رِبِعِبَادِ مِ يَسْرُ زُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ زِيْزُ مُنَ كَانَ يُسِرِيْدُ حَرْثَ الْأَخِسَرَةِ نَيْزِ الْقَوِيَّ الْعَ ٨ ؞ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ كُحَرْثَ الدُّ نَيَا نُـؤُتِ خِدَةِ مِنْ تُصِيْبِ ٥ أَمْلَهُمْ شُرَكُمُ الَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاذَنُ بِهِ اللهُ وَلَـ عَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّيلِمِينَ لَهُ يُمُّن تَرَى الظَّيلِم يَن مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوْا وَهُوَ وَالِق مَنْوُا وَعَم نْدَرَبِّهِ مُرْدُلِكُ هُوَالْفَضْ قُلُ لَّا اسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ الْقُرْبِ ﴿ وَمَنْ يَفْتَرِ

ى يُنْزَلُ بِقَدَرِمُّا يُشَاءُ ﴿ نَّهُ بِعِبَا دِمِ ذِي يُستَزَّلُ يَتْ فِيْهِمَا آءُ قَدِيْرُ ہُ وَمَ يُره ورصن آيا ُوڻ اِن يَشَا يُسْكِنِ البِرِّ يُـ رِّــُكُلِّ صَبَّادٍ شَكُوْدٍ ٥ أَوْ ظُهْرِهِ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ كَا

عن الم

ڠٛۿؙڴٙؠڡٵۘػڛؠؙۉٳٷؽۼڡؙٛۼڽٛػؿؽڔۣڴٷۜٙؽۼڷٙؖػٳڐٙ ادِ لُوْنَ فِي الْبِيْنَاءُ مَا لَهُ مُرِّنْ مَّحِيْصٍ مِّنْ شَيْءٍ فَمَنَاعُ الْحَيْوِةِ السَّةُ نَيَاء وَمَاعِنْدَا لِلهِ خَيْرً ٱبْقى لِلَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُوْنَ أَوْلَ بُوْنَ كَبُلِئْرًا لْارْشِيرِ وَالْفُواحِشْ وَإِذَا مَا غَضِبُوْا هُـهُ فِرُوْنَ أَوَاللَّذِينَ اسْتَجَابُوْالِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواالصَّلُوةَ عِ مُرْهُمْ شُودى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رُزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ قُ لَّذِيْنَ إِذْ أَصَا بَهُمُ الْبَغِي هُمْ يَنْنَصِرُوْنَ ٥ وَجَزَوُا يِّئَةِ سَيِّئَةً مِّثُلُهَا \* فَمَنْ عَفَى وَاصْلَحَ فَاكْرُهُ عَلَى اللهِ ﴿ إِنَّهُ كَا يُحِبُّ الظَّرِلِمِينَ ۞ وَلَمَنِ انْتَصَرَّبَعْهُ مِهِ فَأُولِئِكَ مَا عَلَيْهِ هُرِّنْ سَبِيْلِ أُواتَّمَا السَّبِيبُ كَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِي اكْآ رُضِ بِغَ كَ لَهُ مُعَذَّا بُ ٱلِيدَةُ ٥ وَلَمَنْ صَابَرَوْ عَفَ الَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ عُ وَمَنْ يُضَلِلِ اللهُ فَمَا كَ وَنَ وَرَكِ مِنْ بَعْدِ هِ ﴿ وَتَدَى الظَّلِمِينَ لَمَّا دَاوُا الْعَذَابَ يَقُوْلُوْنَ هَلُوالْى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلِ أَوْتَوْ سَمُمْ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا خُرِشِعِيْنَ دُونَ الذُّ لِيَنْظُرُوْنَ

عَمِفِي وَ قَالَ اللَّهِ يُنَ أَمَنُوْ آلِتُ الْخُوسِرِ يُنَ ذَاب مُقِيْدِ وَمَاكا رُوْ نَهُمُ مِّنْ دُوْنِ اللهِ وَ مَنْ يُّنْ ، أرا شَتَجِيْبُوالِرَبِّكُمْ رِمِّنْ قَبُ نَ يَّا إِنِي يَهُو هُرِّلًا مُرَدَّ لَهُ مِنَ اللهِ مَا بِ وَّ مَا لَكُمْ مِّنْ تَكِيْرِهِ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَ به هُ حَفِيْظًا ﴿ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الَّهِ الَّهِ الَّهِ الَّهِ الَّهِ الَّهِ الَّهِ اللَّهِ الْ ذَ قُنَا اكْلِ نُسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرحَ بِ يِّئَةً بِمَا قَدَّمَتُ آيْدِيْ هِمْ فَإِنَّ الْرِنْسَا وُدُّ ويلهِ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ وَيَخْلَقُ مَا يَشَ يُشَاءُ إِنَا نَا قَادَّ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ ال هُذُكُرُانًا قِيانًا نُكَامَ وَيَحْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقَدُ دِ يُـرُّ٥ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ آنَ يُّكِلِّمَهُ اللهُ إِلَّا آۋمِن وَّرَا عُ حِجَابِ آوْ بُـرْسِلَ رَسُولًا فَيُـ يَشَاءُ مِ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيْمٌ وَكُذَٰ لِكَ ٱ وَحَيْنَ رُوْ كَارِّتُنْ آ مُبِرِنَاء مَا كُنْتُ تَدْدِيْ مَا الْكِتْبُ وَلَا الْهِ يُمَانُ

سملخشه

G

مِنْ عِبَادِ نَاءِرُ مَا فِي السَّمَٰ فِي وَمَا فِي الْمَا دُضِ ﴿ ٱلَّا إِلَى اللَّهِ تَصِيْرُ الْأُمُهُ دُ بشما شه الرّحمن الرّحيم ١ الْمُبِيْنِ الرَّاكِحَلْنَهُ قُوْانًا لَهُنَ أَنْ وَإِنَّكُ فِنْ أَيِّرًا لَكِنَّا فَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الزِّ كُرُصَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ يْن وكَمْ أَرْسَلْنَ نْ نَيْبِيِّ فِي ا يْمُلُّ اللَّهِ ثِيجَعَلَ لَكُمُّ هُ وَيْهَا سُبُلًا لَّحَ لآڪُهُ تَهُ لَّبِذِي نَدَّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً بِقَدَدٍ ﴿ فَ كَ تُخْرَجُوْنَ ٥ وَاللَّهِ فِي خَلَقَ مُرِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْحَامِمَاتُرُ تَحْرَثُ دُكُرُوْ إِنعُمَ

تَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوا سُبُحِنَ الَّذِي سَخَّرَلْنَا لَمْ ذَا مَا كُنَّاكَةُ مُقْرِنِينَ ﴿ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَرِ وَجَعَلُوْ الْهُ مِنْ عِبَادِ \* جُزْءً ١٠ إِنَّ الْرِنْسَانَ لَكَفُولُ يْنُ ٥ آمِرا تَّخَذَمِمًّا يَخْلُقُ بَنْتِ وَّاصْفُ اذَا يُشْرَ آحَدُ هُمْ مِاضَرَبَ لِلرَّحُمْنِ مَثَلًا ظُلَّ جَهُهُ مُسُودًا وَهُوكَظِيمُ ﴿ أَوْمَنْ يُنَشَّوُ الْحِلْيَ هُوَ فِي الْخِصَامِ عَيْرُ مُبِيْنِ وَجَعَلُوا الْمَلْئِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمُنِ إِنَّا ثَّا ﴿ أَشِّهِدُ وَا خَلْقَاهُمْ ﴿ سَتُكُتُّبُ شَهَا دَيُهُمْ وَيُسْتِلُونَ وَقَالُوالَوْ شَاءًا لِرَّحُمْ نُ دْ نْهُمْ مَاكَهُمْ بِذَٰ لِكَ مِنْ عِلْمِ وَلَ مُمْرَالًا وْنَ أَمْا تَيْنَهُمْ كِتْبًامِّنْ قَبْلِهِ فَهُمْ مُسْتَمْسِكُوْنَ وبَلْ قَالُوْالِتَّا وَجَدْنَا أَبَّاءَ نَاعَلْ أُمَّةٍ وتناعل الخرهم مُهنك دُون وكذيك مَا ارْسَلْنَاهِ لِكَ فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ تَنْذِيرِ إِلَّا قَالَ مُثَرَّفُوْ هَا اللَّهَا وَجَدْنَا بَاءَنَاعَلَى أُمَّةِ وَإِنَّاعَلَى أَثْرِهِمْ مُّقْتَدُونَ فَلَ آوَلَوْ عُتُكُمْ بِالْهُدِي مِمَّا وَجَدْ تُسُمْ عَلَيْهِ أَبَاءَكُمْ قَالُوْ الِنَّا لْتُمْ بِ لِفِرُوْنَ وَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْكَيْفَ

كُانَ عَاقِبَةُ الْمُكَدِّ بِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِ يَمُولِاً بِي قَوْمِهِ إِنَّانُ بِكُرّاءٌ مِّتَّا تَعْبُدُونَ كَالَّا الَّذِي فَه تُنهُ سَيَهْدِ يُنِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَاقِيَةً فِي عَقِ عَلَّهُ مُ يَرْجِعُونَ ﴿ بَلُ مَتَّعْتُ هَوُلًا وَابْنَاءَ هُ مُكَّ ءُ هُمُ الْحَقَّ وَرَسُولَ مُّبِينَ ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُ مُوالْحَقُّ قَالُوا هٰذَاسِحُرُ وَّاتَابِهِ كُورُونَ وَقَا لُوْالُولَا نُرِّلُهُ الْقُرْاْنُ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْقَرْيَتِيْنِ عَظِيمِ الْمُدَيَّةِ سِمُوْدَ رَحْمَتُ رَبِّلْكَ ﴿ زَحْنُ فَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مِّعِيْدُ بلوة الدُّ نْبِيا ﴿ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجْبِ تَخِذَ بَوْضَهُمْ بَغْضًا سُخُرِيًّا ﴿ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَبْرُمِّكُمْ جَمَعُوْنَ () وَكَوْكَ آنَ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً لِمَنْ يَكُفُرُ بِالرَّحُمٰ فِ لِبُيُو تِهِـ هُ سُقُـفًا مِّنْ نشةٍ وَّمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ ٥ وَلِبُيبُورَ فِي هُ ٱبْكُوا بُ وَّسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِّوُنَ لُ وَزُنْمُ رُفًا وَإِنْ كُلَّ ذَلِكَ لَمَّا مَنَاعُ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا ، وَالْإِحْرَةُ عِنْدَرَبِّكَ عَ لِلْمُتَّقِيْنَ كُوْمَنْ يَكُنُّ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمُنِ نُقَيِّضَ لَكُ شَيْطِنًا فَهُولَهُ قَرِيْنُ وَوَاتَّهُمْ لَيُصُدُّو

الم المام ار د ج يَوْ مُرا تَرِكُونَ فأنت تش **Sel** وْ نُو يُنْكُ الَّذِي وَ 31 ك بـ د ون رصرًا طِمُّسْتَق تُسْعَلُون و شَعْلُ ن دُوْن م س*کو* ت د سه الناع الم مَلَاثِ الفذآنا كُوْنُ وَمُ (r-) ٥ نا دى وفر غۇڭ ر**ف** 

وَشُعُلْ بِ الغ

التاقة

رني مُلْكُ مِصْرَة هٰ ذِهِ الْآنْهُ رُتَجُرِي مِنْ تَحْرِي، رُوْنَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ لَمَذَا لَّذِي هُوَ مَهِينً ايكادُيُبِيْنُ وَفَكُولَا ٱلْقِي عَلَيْهِ ٱسْوِدَةٌ رِّنْ ذَهَبِ لْئِكُةُ مُقْتَرِنِيْنَ وَاسْتَخَفُّ قَوْمَةَ فَأَطَاعُوْهُ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فْسِقِيْنَ وَفَكُمَّا نَتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَ قَنْهُمْ آجُمَعِيْنَ فَجَ سَلَفًا وَمَنَالًا رِيلًا خِيرِيْنَ حُولَتًا ضُيرِ بَ ابْنُ مَوْيَة مَتَلَادِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوْاءَ الِهَنَّذَ يْرُآهُ هُوَ مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ الْآجَدَلُ اللهُ بَلْ هُمْ قَوْمُ صِمُوْنَ أَانَ هُوَا لَا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ لَّا لِبَيْنِي لِسُرَاءِ يُسَلِّ وَكُوْنَشَاءُ لَجَعَلْنَا عِكُةً فِ الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ٥ وَإِنَّا لَا لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ فَالْ تَرُكَّ بِهَا وَاتَّبِعُوْنِ وَلَمْ ذَاصِرًا طُمُّسَتَقِيْدُ ۞ وَكَا يَصُدّ تَكُمُوالشَّيْطِنُ وَإِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِيثَنَّ وَلَمَّا جَاءً الْبَيِتِنْتِ قَالَ قَدْجِئُتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأَبُيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ تَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ \* فَاتَّقُوا اللَّهَ وَٱطِيْعُوْنِ ٥ رِكَ اللهَ هُوَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ وَلَا خُلْمُ الْمُسْتَقِيمُ (

ضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوًّ لِلَّالْمُتَّبِقِ وْفً عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَكُلَّا أَنْتُمْ تَكُرَّ نُوْنَ أَ الَّهِ يَنَ نُـوْامُسْلِمِيْنَ أَادْخُلُوا الْجَدَّ وَٱزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ ) بُطا فُ عَلَيْهِمْ بِصِ ذَهَب وَّٱكْوَابِ وَفِيْهَا مَ يُنُ • وَآنْتُمْ فِيْمَا لَّبِي ٱوْرِثْتُمُوْهَا بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ر ةٌ كَثِيْرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُوْنَ ثَوْنَ لَقَدْ جِئُنْكُمْ بِالْحَقِّ وَلٰكِ رهُوْنَ ٥ أَمْ آبْرُ مُوْا آمُرًا فَإِنَّا

ڭتُبُوْنَ⊙قُلْ إِنْ كَانَ لِلدَّرْهُمْنِ وَلَـدُ<sup>مٍ</sup> سُبُحُن رَبّ السَّمُونِ وَا تى يُلْقُوْا يَـوْ مَهُمُ الَّـذِي يُوْعَدُوْنَ وَهُوَالَّـذِي فِي السَّمَاءِ الْهِ وَفِي الْأَرْضِ الْهُ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيمُ لَا تَالِرُكَ الَّذِي لَـهُ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَاكْلَارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴿ وَعِنْدَ لَا عِلْمُ السَّاعَةِ ﴿ وَالَّيْبِ تُوجَعُونَ ( وَكَا يَمْلِكُ اللَّهِ يُنَ يَهُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۞ وَلَـــ أِنْ سَ نْ خَلْقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُوْ فَكُوْنَ ﴿ وَقِيلِا يُرَبِّرِكَ هُوُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ فَاصْفَحْ عَنْهُ لْمُ الْمُ ا ب الْمُبِيْنِ وَالْمَا اَنْزَلْنْهُ فِي لَيْلَةٍ مُهُ الْرَكْةِ اِتَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ وِيْهَا يُفْرَقُ كُلَّ امْرِحَكِيْمِنْ آمْرًا مِّنْ عِنْدِ نَا وَاتَّاكُنَّا مُرْسِلِيْنَ لَّ دَحْمَةً مِّنْ دَّبِلِكَ وَاتَّـهُ هُوَ السَّمِيْمُ الْعَلِيْمُ لَ رَبِّ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

آئِڪُمُ الْأَوَّ لِلَيْنَ ) بَلْ هُـُمُ فِي شُـ بُوْنَ ٥ فَا دُتَقِب يَـوْمَ تَـاْنِ السَّمَاءُ بِـدُخَ يَنِ لِ يَخْشَى النَّاسَ الْهُ خَاعَدَ اجْرَالِ يُكُرُ وَبَّنَدُ شَفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ وَأَنَّ لَهُمُ الدِّكُر آءُ هُمْ دَسُولُ مُّبِيْنُ ٥ ثُمَّ تَوَكُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَّمُ مَّجُنُونَ ٥ إِنَّا كَا شِفُواالْحَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمُ التَّكْ آئِدُوْنَ ٥ يَوْ مَرْنَيْطِشُ الْبِكُشَةَ الْكُبْرِي إِنَّا مُنْتَبِّقِمُوْنَ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمُ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولُ ريْحُ الْ أَدُّوْ الِي عِبَادَ اللهِ وَإِنِّيْ لَكُمْ رَسُولُ آمِينَ آنْ لَا تَعْلُوْا عَلَى اللَّهِ وَإِنِّيْ أَرْتِيْكُمْ بِسُلُّهِ عُ بِرَيْنُ وَرَبِّكُمُ أَنْ تَرْجُمُونِ فَوَانَ وُ مِنْوَالِيْ فَاعْتَرِكُونِ وَفَدَعَا رَبُّكُأَتُّ هُولًا مَجْرِ مُوْنَ وَ فَأَسْرِ بِحِبَادِ يُ لَيْلًا إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ٥٥ تَرُكِ الْبَحْرَرُهُوا اللهُ مُجُنْدٌ مُّغْرَقُونَ وَكُمْ تَرَكُوا و عَيُونِ ٥ وَذُرُوعٍ و مَقَامِ كُرِيبِهِ ٥ وَنَعْمَةٍ

يْهِمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوْامُنْظَرِيْنَ سُرَاء يُلُ مِنَ الْعَذَاب رْعَوْنَ وَاتَّهُ كَانَ عَالِيًّا مِّنَ الْمُسْرِفِيْنَ ٥ رعِلْمِ عَلَى الْعُلَمِيْنَ وَأَتَيْ لن مَا فيه بَلْؤُا مُّبِينُ ٥ إِنَّ هُو لَاء لَي ن حِيَرِاكُا مَوْ تَنْتُنَا الْأُوْلَى وَمَا يَحْنُ بِمُ فَأْثُوْ إِبِا بِالْرِئْلَانَ كُنْتُمُ صُدِقِ يُن المُمْخَبُرُامْ قَوْمُ تُبَيِّع اوَّالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ الْمُلَكَّنْهُمْ زَاتَّهُمْ كَا يْنَ ٥ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوْتِ وَالْأَدْضُ وَمَ لَقُنْهُمَا الَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ ٱ مُوْنَ وَإِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقًا وْلِّي عَنْ مَّـوْلِّي شَيْد مَا لِلْهُ وَإِنَّهُ هُوَالَّكَ زيْزُ الرَّحِ زُّ قَوْمِ لَ طُعَا مُ الْأَرْثِيمِ ثُ كَالْمُهْلِ \* يَغْلِلْ فِي الْبُ ، خُدُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ إِلَى سَوْآءِ الْ فَوْقَ دَاْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ تَّكَ آنْتَ الْعَزِيْرُ الْكَرِيْمُ وَإِنَّ لَمْ ذَا مَا كُنْ

14

IUW T

يْنَ فِيْ مُقَدِ ذَوْ قُـوْنَ فِيْـهُ ذَكُرُوْنَ ۞ فَا يْنَ حُونَ خَلْقِكُمْ وَ قَوْمِ يَّـُوفِنُوْنَ ُوَا. قَوْمِ يَّـُوفِنُوْنَ ُوَا. 313 وتشريف ىلە ٥ وَيُلَّ لِّكُلِّ ٱفَّا لِكِ واليته يكؤم للهِ تُتُلْ عَلَيْه بر ہر ہ بے تحریک شِّرْهُ بِعَذَا بِ ٱلِيْرِ وَإِذَا عَب

بتنا شَيْعًا يا تَحَدَّهَا هُزُواء أوليَكَ لَهُ مُعَذَا هِيْنُ أُمِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِيْ عَنْهُمْ مَا كُسَبُوْ شَيْعًا وَّلَا مَا اتَّحَدُّ وَارِنْ دُونِ اللهِ آوَلِيآ ء وَلَهُ مُعَذَّ عَظِيْمُ وَهُذَا هُدَّى ﴿ وَالَّذِيْنَ كُفَرُوْا بِأَيْتِ رَبِّ عَذَابٌ مِّنْ رِّجُزِ ٱلْهُمُّ أَنَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيْهِ بِأَصْرِهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَصْلِهِ وَلَعَلَّكُمُّ شْكُرُوْنَ أَوْ سَخَّرَكُكُمْ مَّا فِي السَّهُ وٰتِ وَمَا فِي الْأَدْضِ ۼۄؽٵۄۧٮٛٛۮؙ؞ٳؾٙڣۣۮ۬ڸػڵٳؙؠؾؚٳؖڡۊٛۄؚڔؾۜؾڡؘٛڴۯ۠ۉػ٥ڠؙ<u>ڷ</u> يَذِيْنَ أَمَنُوا يَغْفِرُوْالِلَّذِيْنَ لَا يَسْرُجُوْنَ آيّا مَرا للهِ جُزِي قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُوْنَoَ مَنْ عَمِلَ صَالِحً لْلَنَّفْسِهِ \* وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا نَثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ٥ لَقَدْ أَتَيْنَا بَنِيْ إِسْرَاءِ يُلَ الْكِتْبُ وَالْحُكْمَ وَالنَّابُوَّةُ وَرَزَ قَنْهُمْ مِنْ الطِّيّبِاتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى الْعُلّمِينَ أَوْ يَنْهُ هُ بَيِّنْتِ مِّنَ الْأَمْرِ ، فَمَا اخْتَكُفُوْ الِكَامِنُ بَعْدِ جَاءَ هُمُ الْعِلْمُ ابَغْيًّا بَيْنَهُمْ وَإِنَّ دَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ فِيْمَا كَانُوْ افِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ٥ ثُمَّجَعَلْنُكَ عَلَى شَرِيْعَةٍ صِّنَ الْأَصْرِفَا تَبِعُهَا وَلَا تَتَبِعُ آهُـوًا ءَ

10:19

أيث للتبا نُوْنَ ۞ أَهْرَكُسِبُ اللَّهِ يُنَ ا. أمنواوعم تُهُمُ مُ سَآءً مَا يَحُكُمُونَ وَ چناھ نَ ٥ أَفَرُءُ يُتُ مَنِ اتَّخَذَ لمُودُّخَ رُوْنَ ٥ وَقَالُوْا مَا هِيَ إِلَّا هَيَا تُنَاالِ كَلاالدَّ هُـرُ \* وَمَالَهُ مْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۞ وَإِذَا تُتُلِّي عَلَيْهِ لم ال ه مَّا كَانَ حُجَّتُهُ هُ إِلَّا أَنْ قَالُواا شُتُوا بِ قبل الله يحي لْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَ

نوهد

ذِ تَخْسَرُ الْمُبْطِلُوْنَ ٥ وَتَرْى كُلَّ أُمَّ عَي إِلَى كِتْبِهَا ﴿ ٱلْبُوْمَ تُجْزَوْنَ مَ لةُ مَكُلُّ أُمَّةٍ تُكُ نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَفَامَّا الَّذِينَ أَمَنُوا لِحْتِ فَيُدْخِلُهُمْدَ بُهُمْ وَيُ دُحْمَتِهِ هُوَالْفَوْذُالْمُبِينُ ۞ وَآمَّاالَّذِيْنَ كُفَرُوْا ﴿ أَفَلَمُ تَكُنْ تِيْ تُتُلُ عَلَيْكُمُ فَا سُتُكْبَرْتُ مُ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجُرِهِ رِاتَّ وَعُدَا مِنْهِ حَقُّ وَّالِسَّ اعنة لاريب فيه لْنُهُمْ مَّا نَدْدِيْ مَا السَّا عَدُ وإِنْ تَظُنُّ إِلَّا ظَيًّا وَّ مَا ىن بِمُسْتَيْقِنِيْنَ وَبُهُ اللَّهُمْ سَيِّاتُ مَاعَمِ اَقَ بِهِمْمَّا كَانُوْ إِبِهِ يَشْتَهْ زِءُوْنَ ﴿ وَقِيْلَ الْيَوْمَ عُمْرِّنْ تَصِرِيْنَ ۞ ذُرِلكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَ تِ اللهِ هُزُوًّا وَعَرَّتُكُمُ الْحَيْوِةُ الدُّنيَ اَ وَكَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ وَفِيلُهِ الْحَمْ رَبِّ السَّمُوٰتِ وَرَبِّ الْكَرْضِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ٥ وَكَ ببرياء في السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَالْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ كُ

ڪِتب مِن اللهِ العَزِيْزِ رَا رَءَيْنُمْ مِّا تُدَ ذَا أَوْ أَثْرُ إِنَّ لِهِ مِّ وَإِذَا كُشِرَالنَّا شُكَانُوْ الْهُمْ آعُ فَرُوْ اللَّحَقِّ لَمَّا كَ كمروهوا مِّنَ الرَّسُلِ وَمَا آدْدِي مَا يُـوْحٰى إِلَيَّ وَمَا ٱنَا إِلَّا نَـذِيْهِ

يَنُ وَقُلُ آرَءَ يُستُمْرِانَ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَكُفَرْتُ هِ دُرِّنْ بَرِيْ إِسْرَاءِ يُلَ عَ وَاسْتَكْبَرْتُ مُ اللّهَ لَا يَهُ لَا يَهُ وِى الْقَوْ مَالظّلِمِ بَنَ حُوقًا نِذِيْنَ كُفَرُوْ الِكَّذِيْنَ أَمَنُوْالُوْكَانَ خَيْرًا مَِّا سَيَقُوْنَا د يُحُرُهِ وَمِنْ قَيْلِهِ كِنْكُ مُوْسَى إِمَّا مَّا وَّرَحْمَةً مُولِمُ مُّصَدِّ قُ لِّسَا نَّاعَرَبِيًّا لِيُنْذِرَالِّذِ بَنَ ظَلَ لْمُحْسِنِيْنَ وَإِنَّ الَّذِيْنَ فَأَلُّوْا رَبُّنَا اللَّهُ نُبِّمً خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُوْنَ أَو الْجَنَّةِ خُلِدِيْنَ فِيْهَا ، جَزَّاءً بِمَأَكَا نُوْا يَعْمَلُوْنَ اكلانسان بوالديبه إخسناءكم ضَعَتُهُ كُرْهًا بِي آنَ أَشْكُرُ نِعْمَ مَيِّ وَأَنْ آعْمَلُ صَالِحًا تَدُ ضَ دِّيَّتِي ﴿ زِنْ تُنبُكُ رِالَيْكُ وَارْنِيْ رِهِ وليك البيزين نتقبل عنهم أحسن ماع

نَوْا يُوْ عَدُوْنَ وَالَّذِي قَالَ لِوَ نَى آنُ اُخْرَجَ وَقَ ى قَبْلِيْ ﴿ وَهُمَا يَسْتَغِيْثُنِ اللَّهِ وَيُلَكُ أُمِنْ ﴿ إِنَّ وَعُدَ قُ ﴿ فَيَقُولُ مَا لَمُ أَرَاكُا أَسَا طِيْرُاكُ وَلِيْنَ ٥ لَعُكَ اللَّهِ يُنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلَ فِي أُمِّمِ قَدْخَ لُجِنّ وَاكْلَانُسِ وَإِنَّهُمْكَا نُوْاخُسِرِيْنَ لَوْا \* وَلِيُو قِيَّهُ مُ أَعْمَا لَهُ مُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَهُ مَ يُحْرَضُ اللَّهِ بَنَ ار اذْ هَبْ تُوْطَيِّلْتِ كُمْ فِي حَمَّا يَسْكُمُ اللَّهُ نَبِّ ا ، فَالْيَوْمُ تُجُزُّونَ عَـ تَكْبِرُوْنَ فِي الْآرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَ اعاد وإذ أنذ رَقَوْمَهُ ب ة والأكثرانك وڻ بين يند پيه وو حُنُدُ وَاللَّا مِنْكَ اللَّهِ مَنْكُ أَخَا افُعَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْمِ ٥ لُوْا أَجِئُ تَنَا لِتَا فِكُنَا عَنْ إلهَ بِنَاء فَأْتِنَا بِمَا تَجِدُنَا كُنْتَ مِنَ الصِّحِ قِينَ ٥ قَالَ إِنَّمَا الْجِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ ا

الله الله

يع 1

وٱيُلَّذُكُمْ مَّا ٱدْسِلْتُ بِهِ وَلٰكِنِّي ٱلْكُمْ قَوْمًا تَجْهَ فَكَمَّا رَآوَهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ آوْدِيتِهِمْ ارضُ شُمُطِرُنَا مِبُلْ هُوَمَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ ورِيْحُ فِيْهَ عَذَابُ ٱلِيُمُّ فُ تُدَمِّرُكُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَ رى الامسكنهُ مُ مَكَذَ لِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ لَقَدْ مُكَّنَّهُمْ فِيْمَارِنْ مُكَّنَّكُمْ فِيْهِ وَجَعَ آيْصَارًا وَآفَيْدَةً سِ فَمَا آغَنَى عَنْهُمُ سَمْحُهُمْ وَلاَ أَبْصَا وَلَا ٱفْعِدَ تُهُمُ هُرِّنَ شَيْءِ إِذْ كَا نُـوْا يَجْحَدُوْنَ بِـ حَاقَ بِهِ مُمَّاكَانُو إِبِهِ يَشْتَهْزِءُ وْنَ رُولَقَدْ آهْلَكُنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنْ الْقُرٰى وَصَرَّ فَنَا الْإِبْتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ لَوْكَا نَصَرَهُ مُ اللَّذِيْنَ اتَّخَذُ وْارِمِنْ دُوْنِ اللَّهِ قُرْبَانًا لِهَةً • بَلْ ضَلُّواعَنْهُمْ • وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوْ يَفْتَرُوْنَ وَوَاذْ صَرَفْنَا اليك نَفَرًا رِسْ الْجِينَ يَسْتَمِعُوْنَ لْقُرْانَ \* فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْا أَنْصِتُوْا \* فَلُمَّا قُضِيَ وَ ، قَوْمِهِمْ مُّنْذِدِيْنَ وَ قَالُوْا لِيقَوْمُنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا أَنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوْلِى مُصَدِّ قَالِماً بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيْ إِلَى الْحَقّ وَالْي طَرِيْق مُّسْتَقِيْمِ لِقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللّهِ

تَّ اللهُ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَٰ إِن وَالْأ دِ دِعَلَى آَنَ يُكي يَ الْمَوْقَ ا نَّيْءِ قَدِيْرُ وَيَوْ مَيْعُرَضُ اللَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَ لتَّا رِ الْيُسَ لَمْ ذَا بِالْكِقِ اقَالُوا بَلْ ذَوْقُواالْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُوْنَ وَفَا بَرُارُولُواالْعَزْ مِرِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ كَانَّهُ لْيَتْفُوْلَا لِكَاسَةُ وْمَ يَكُرُونَ مَا يُوْ عَـدُوْنَ الْـ بَلْغُ \* فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّالْقَوْ مُالْفُسِ يرحمن الرجيم كَفَرُوْا وَصَدُّواعَنَ سَبِيْلِ اللهِ ٱضُلَّ ٱعْمَا لَهُمُ ذِيْنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَحِينِ وَأَمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَ مُحَمَّدِ وَهُوالْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ لَقَرَعَ صْلَحَ بَالَهُمُ وَذٰلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كُفُرُوااتَّبَعُوا وَآنَ الَّذِينَ أَمَنُوا تَتَبَعُوا الْحَقَّامِنُ رَّبِّهِمْ كَذَٰ لِكَ بَصْ

35

مَنْهُ لِلنَّاسِ آمَنَا لَهُمْ وَ فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ عَتَى إِذَّا آثَخَنْتُمُو هُـمُ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ وْ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً كُتَّى تَضَعَ الْحَدْبُ اَوْزَارَهَا ﴿ ذَٰلِكَ ﴿ وَكُوْيَشًا مُ اللَّهُ كَانْتَصَرَمِنْهُمْ اللَّهُ لَانْتَصَرَمِنْهُمْ الْ يَيَنِا وَلَكِنْ لِيَبِلُوا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ • وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيْرِ للهِ فَكُنْ يُصِلُّ آعْمَا لَهُمْ صَيَهُ دِيْهِ مُوكِيصُلِحُ بَالَهُمْنَ وَيُدْخِلُهُ مُالْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ وَيَأَيُّهَا الَّهِ يُن اَمَنُوْالِنَ تَنْصُرُوا لِللهِ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتُ آقْدَا مَكُمْ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَا لَهُمْ وَذِلِكَ بِأَنَّهُمْ كُرِهُوْامَا ٱنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ آعْمَا لَهُمْ وَأَفَلَمْ يَسِيْرُوْ فِ الْأَدْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَا للهُ عَلَيْهِمْ: وَلِلْحُفِرِيْنَ آمْنَا لُهَا ۞ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ عَ اللَّهُ مَوْلَ الَّذِينَ أَمَنُوْا وَآتَ الْكُفِرِيْنَ لَامَوْلَ لَهُمْرُ رِتَّ اللهُ يُدُخِلُ اللَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ جَنَّتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ ، وَالَّذِينَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَيَاكُلُونَ كُمَا تَاكُلُ الْاَنْعَا مُرَالِنَّا دُمَنُو مِ لَّهُمْ وَكَايِّنْ صِّنْ قَرْيَةٍ هِي آشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّذِي آخَرَجَنَكَ

لَّذَ وَلِلشَّرِب هُ وِبْهَامِنْ كُلِّ النَّمَا إِن وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّ بِهِ الِدَّ فِي النَّارِدُ سُقُوْا مَاءً حَمِيمًا نَهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ مَحَتَّى إِذَا خَرَجُوْ نْ عِنْدِكَ قَالُوْ اللَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَمَاذَا قَالَ أَنِفًا ، يُلِكَ اللَّذِيْنَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوْ بِهِمْ وَاتَّبَعُوْ الْهُوَاءَهُ ذِيْنَ اهْتَدُوْا زَادَهُ مُ هُدُّى وَّالْتُلهُ لْ يَنْظُرُوْنَ إِلَّالسَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَ خِيْنَ امنُوْالُوكَا نُرِّلَتْ سُوْرَةٌ ، فَاذَّا أُنْبِرْلُتْ مُّحُكُمَةً وَّذُكِرَفِيْهَا الْقِتَالُ ، دَآيْتَ الَّذِيْنَ

ضُ يَّنْظُرُوْنَ الْيُلِكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ وَطَاعَةً وَقَوْلُ مَّعُوَّدُفَّ سَفَاذَا عَـزَمَ لْأَشْرُ وَ فَلُوْصَدَ قُوااللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ فَ فَهَلَّ سَيْتُمْ إِنْ تُولِّيْتُمُ آنْ تُفْسِدُوْ إِفِ الْآرْضِ وَتُقَطِّعُوْ رْحَا مَكُمُ وَالْمِلْكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَّمْ مُودَ عَمَى أَبْصَا رَهُمُ ٥ أَفَلا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْانَ آمْعَلَى قُلُوْب ٱقْفَا لُهَا ٥ إِنَّ الَّذِينَ ا رُتَدُّ وَاعَلَى آدْبَا رِهِ هُرِّنُ بَعْدً مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى والشَّيْطُنُ سَوَّلَ لَهُمُ وَأَصْلُ لَهُمْ وَذُلِكَ بِأَنَّهُمُ فَأَكُو الِلَّذِيْنَ كُرِهُوْا مَا نَزَّلَ اللَّهُ نُطِيْعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَا رَهُمْ كَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلْئِكَةُ يَضْرِ بُوْنَ وُجُوْهَ لُهُمْ وَ آدْ بِالْهُمُ وَذُلِكَ بِأَنَّهُمُ الَّبَعُوْا مَآا سُخَطَا لِلَّهُ وَ كَيْرُهُوْا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ آعْمَا لَهُ هُأَ أَمْحَسِبَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوبِهِ مُمَّرَضُ آنَ لَّن يُخرِجُ اللَّهُ اضْعَا نَهُمْ وَلَوْ انشاءُ لاَرَيْنُكُهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمُهُمْ وَلَتَعْرِفَتَّهُمْ إِنْ لَحْنِ الْقَوْلِ • وَاللَّهُ يَعْلَمُ آعْمَا لَكُمْ وَلَنَبْلُو تَكُمُ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجْهِدِ بْنَ مِنْكُمْ وَالصِّيرِيْنَ وَنَبْلُوا

9

بيثيم

مَثِلُوا النظائة

آخْبَا رَكُمُ وَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْا وَصَدُّ وْاعَنْ سَبِيلِ ا وَشَا قُلُوا لِرَّ سُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبُيِّنَ لَهُ مُ الْهُدَى لَنْ يَّضُرُّواا مِلْهُ شَيْعًا ﴿ وَسَيُحْبِطُ آعُمَا لَهُمُ وَيَايِّهُا اللَّهُ يُنَ مَنُوْا أَطِيعُواا مِلْهُ وَأَطِيعُواالِرَّ سُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوا اَعْمَا لَكُمْنَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْا وَصَدُّ وَاعَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمٌّ مَا تُسُوا وَ هُ مُكُفّاً ذُفكَنْ يَخْفِرَا للهُ لَهُمْ وَفَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْا إِلَّ السَّلْمِ \* وَأَنْتُمُا لَاعْلَوْنَ \* وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَبَرِّكُمْ آعْمَا لَكُمْ إِنَّمَا الْحَيْوِةُ الدُّنْيَالَعِبُ وَّلَهُوَّ وَإِنْ تُوْمِنُوْا تَتَفُوْا بُؤُرِكُمْ أَجُوْرَكُمْ وَلَا يَسْعَلْكُمْ آمُوالَكُمْ وَلِا يَسْعَلْكُمْ آمُوالَكُمْ وَل سَعَلَكُمُوْهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوْا وَيُخْدِجُ أَضْغَا نَكُمْ أَنْتُمْ لَمْ فَأَلَّاء تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْ إِنْ سَبِيلِ اللهِ ، فَمِنْكُمْ نَ تَنْكُلُ وَمَنْ تَنْكُلُ فَاتَّمَا يَنْكُلُ عَنْ نَّفْسِهِ اوَاللَّهُ لْعَيْنِي وَآنْ تُمُ الْفُ قَرَآءُ \* وَإِنْ تَتَوَكَّوْا يَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرُكُمْ شُمِّلًا يَكُونُوا آمْنَا لَكُمْ أَ سَوَةَ الفته نَصَدُ الْبُهِ مِنْ اللَّهِ الرَّحُمُنِ الرَّحِيْرِ وَفِي وَعِنْ وَعِنْ وَعِنْ وَعِنْ وَاللَّهِ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَّا مُّبِيْنًا ٥ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَفَدَّمَ

مِرَاطًامُّ شَتَقِيْمًا ٥ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيْرًا ٥ مُو الَّذِي ٱنْزَلَ السَّكِيْنَة فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوْا إِيْمَا نَامَّعَ إِيْمَا رِبِهِ هُ وَرِيْتُهِ جُنُودُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ﴿ وَ كَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا لِيُّهُ ذِخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَيْنَ جَنَّتِ تَجْرِيُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُ رُخُلِدٍ يُنَ فِيْهَا وَيُكَفِّرُ نْهُمْ سَيّاً تِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَا لِلَّهِ فَوْذًا عَظِيْمًا ( وَّيُحَذِّ بَ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكْتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِ مُرِّدًا رَّئُرُةُ السَّوْءِ ، وَ عَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ هُ وَلَعَنَّهُ هُ وَأَعَدُّ لَهُ هُ جَهَنَّمَ وَسَأَءَتُ مَصِيْرًا ٥ وَيِلْهِ جُنُودُ السَّمَٰوْتِ وَاكْأَرْضِ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ بزيزًا حَكِيْمًا وإِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَّمُبَيِّشًرّا وَّ ڂۣ ؽٮۘۘؖڙاڵڷؚؖؾۘٷٛڝڹؙۉٳۑٵٮڷٚۅۘۯڒۺۉڸ؋ڎؾٛۼڒۣۜڒۘۉڰؗڎ**ؾۘۅۊ**ۜڔۉڰٵ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكُرَةً وَ آصِيلًا وإِنَّ اللَّهِ يُن يُبَايِعُوْنَكَ ٳؾ۫ؖڝٵؽڹٵؚؠڂۉڹ١ٮڷ٤٠ يَسدُ١ ملهِ فَوْقَ ٱيْدِيْهِم • فَمَ تَكَتَ فَإِنَّمَا يَنْكُتُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَمَنْ آوْفَ بِمَاعْهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيْوُ تِيْهِ أَجْرًا عَظِيْمًا 5 سَيَقُولُ لَكَ لَمُخَلِّفُوْنَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا آمْوَالْنَا وَآهُلُوْنَا

أصف

ان و

سْتَغْفِرْكَنَا - يَقُوْلُونَ بِالْسِنْرِيمُ مَّاكَيْسَ فِي قُ لُ فَمَنْ يَتَمْلِكُ لَكُمُرِّتِ اللَّهِ شَيْعًا إِنْ آزَادَ بِكُمْ ضَ آوْاَدَادَ بِسَكُمْ نَفْعًا مِ بَكْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَيِهِ نْتُمْ آنْ لِنَّ يَّنْقَلِبَ الرَّ سُوْلُ وَالْمُؤْمِ لِيْهِ هُ أَبَدًا وَّزُيِّنَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوْ بِكُمْ وَظَنَنْ تُمْظَ سَّوْءِ ﴿ وَكُنْ تُمْ قَوْمًا بُورًا ۞ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنَ بِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا آعْتَدْ نَالِلْكُفِرِيْنَ سَعِيْرًا وَرِللَّهِ مُلْكُ السَّمُونِ وَالْأِرْضِ ﴿ بَغْيِفِرُلِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَدِّبُ مِنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا ٥ سَيَقُولُ الْمُخَلِّفُونَ إِذَ نْطُلُقْ تُمْرِالِي مَغَانِ مَرِلِتَا نُصُدُّوْهَا ذَرُوْنَا نَتَّبِعُكُمْ رِيْدُوْنَ أَنْ يُبَدِّ لُوْاكِلْمُ اللهِ وَقُلْ لِأَنْ تَتَّبِعُوْنَ عَذْلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ وَفَسَيَقُوْ لُوْنَ بِلْ يَحْسُدُوْنَنَا لَكَا نُـواكَا يَفْقَهُوْنَ إِلَّا قَلِيْلًا ۞ قُلْ لِلْمُخَلِّفِينَ مِ عُكِرًا بِ سَنَّدُ عَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولِيْ بَأْسِ شَدِيْدٍ ثُقَارِبُكُوْ نَهُمْ آوْيُسْلِمُوْنَ \* فَإِنْ تُطِيْعُوْا يُـؤْرِكُمُ اللَّهُ ٱجْرَّا حَسَنًّا \* وَإِنْ نَتُولُوا كُمَّا تُولِّيْتُمْرِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ عَنْ إِ لِيْمًا ۞ لَيْسَ عَلَى الْكَعْلَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ

هُ جَنَّتٍ تَجْرِيُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۗ وَمَنْ يَّتُولُ خِ بُهُ عَذَا بِّا اَلِيْمًا 6َلَقَدْدَ ضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْ يُبَا يِعُوْ نَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِ ىُزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِ هُ وَأَنَا بَهُمْ فَنْحًا قَرِيْبً مَعَا نِـمَ كَثِيرَةً يَّاكُذُ وْنَهَا ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيرً حَكِيْمًا ٥ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَارِنِ مَكِنِيْرَةً تَاخُذُ وْنَهُ فَعَجَّلَ لَكُمْ لَمْ ذِهِ وَكُفَّ آيْدِي النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُوْنَ ا يَـةً لِّلْمُؤُمِنِيْنَ وَيَهْدِ يَكُمُ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا كُولِي لَهُ تَقْدِدُوْاعَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَا لِللهُ بِهَا وَكَانَ للهُ عَلَى حُلِّ شَيْءِ قَدِيْرًا ﴿ وَلَوْ قَا تَلَكُمُ اللَّذِيْنَ كُفُرُوْا كَوَلَّوُا الْأَدْ بَارَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَّ لَا نَصِيْرًا ٥ سُنَّةً لله اللِّي قَدْ خَلْتُ مِنْ قَبْلُ ﴿ وَلَنْ رَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ؞ ؽڵ٥ۘوَهُواڭَذِيْ كُفَّ آيْدِيَهُ مُعَنْكُمُ وَآيْدِ يَكُمُعَنْهُ بَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِانَ الْمُفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرًا ٥هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدَّ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْ يَ مَعْكُوْفًا أَنْ يَبْلُغُ

مُوهِ هُمُ وَأَنْ تُطُّئُوهُ هُمْ فَتُصِيْبُكُمْ مّ ذَّ يُنَاالُّهُ بِنَ كُفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَا يُا ٱلِيُمَّا جَعَلَ الَّذِيْنَ كُفَرُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْحَبِهِ مِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِيْنَتَهُ عَلْ رَسُولِهِ وَعَ نِيْنَ وَٱلْـزَمَّهُ مُكَلِمَةُ التَّقَوٰى وَكَانُـ نَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ٥ كَ قَالِلَّهُ رَسُوْلَهُ الرُّءَ بِيَابِالْحَقِّ وَلَتَدْ خُلُنَّ الْمَ حَرَا مَرِانَ شَاءًا لِللهُ أَمِنِيْنَ الْمُحَلِّقِيْنَ لُءُوْسَ مُقَصِّرِيْنَ وَلَا تَخَا فُوْنَ وَفَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَكُ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتُكَا قَرِيْبًا ۞ هُوَالَّذِي ٱرْسَلَ دَسُولَهُ شَهِيْدًا ٥ مُحَمَّدُ لاسُ وُجُوْهِ هِمْ حِنْ أَثَرِ السَّجُودِ ﴿ ذَ

سة ﴿ وَمَثَلُهُمْ فِ الْانْجِيْلِ مَثْكُزُرُعِ آخَد زَرَةُ فَا سُتَخْلَظَ فَا سُتَوٰى عَلَى سُوْقِهِ يُعْج الْكُفَّارَ وَعَدَاللَّهُ الَّذِير مُ مَّغُورَةً وَّآجُرًا عَظِيْمً سَيَّةِ المُعَجِنُونَ أَبِهُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ يُّهُا اللَّذِيْنَ أَمَّنُوالَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى اللهِ وَرَسُولِ وَاتَّنَّقُواا لِللهَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْهٌ ﴿ لِيَا يُّهَا الَّهِ يُنَّ مَنُوْا لَا تَرْ فَعُوْا آصُوا تَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّابِيِّ وَ لَقَوْلِ كَجَهْرِبَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ عَمَا لُكُمْ وَٱنْ تُمُلَا تَشْعُرُ وْنَ وَإِنَّ الَّذِينَ يَغُضَّوْنَ آصُوا تَهُ دَرَسُولِ اللهِ أُولِيَكَ اللَّهِ يَنَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُهُ يَهُ تَّقُوٰى ﴿ لَهُمْ مِّغُفِرَةٌ وَ أَجُرُّعَظِيْمٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ بُنَا دُوْدَ غَثْرُهُمُلَا يَعْقِلُونَ ۞ وُلُواتُهُ لَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَا لِلَّهُ يُمُّ يَا يَّهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوْ الْاثْجَاءَكُمْ فَأَسِوَ إِفْتَكِيَّنُوْا آنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَا لَةٍ فَتُصْبِحُوْ لْتُمْ نْدِمِيْنَ وَاعْلَمُوا اَنَّ فِيْكُمْ دَسُولَ اللهِ ا

نَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوْ م قَ وَالْعِصْيِكَانَ وَأُولِمِكَا هُمُ ة والله ع يْنَ ا قْتَتَكُوْا فَأَ مَاعَلَى الْأَخْدِ عِ فَقَا يِفِيْ ءَالَى آصْرِا لِلَّهِ \* فَيَانَ فَاءَتْ فَأَ وَأَقْسِطُوا اللَّهُ يُجِ لِحُوْا بَيْنَ آخَوَيْ مُوْنَ أَيْاتُهُ سَى آن يَكُو نُـوْا عَسَى أَنْ يُكُنُّ خَـُلاً امِّنْهُنَّ وَوَ لاَ لُقَا مَنْ لَمْ دَ النيزين أعننواا تهكا رِتَّ بَغِضَ الظَّيِّ لِأَنْهُ وَّ كَلاَتَجَشَّسُو ا وَلَا حضًا ما يُحِد بُ آحَدُ كُمْ آنَ يَكُا

الماجة

مَنْتًا فَكُر هُتُمُوْهُ ﴿ وَاتَّتَقُوا اللَّهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ تَوَّا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنُكُمْ مِّنْ ذَكِرِوَّا نُنْفُ وَ نُعُوْ بًا وَّ قَبَائِلَ لِتَعَارُفُوْ الرَّتَ ٱكْرَمَكُمْ عِ تُقْلِكُمُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۞ قَالَتِ الْاَعْرَابُ أَمَنَّا ﴿ قُلْ هُ تُنَوُّمِ نُوْا وَلَكِنْ قُوْلُوا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَهُ خُولِ الَّارِيْمَا نُ فِيْ قُلُوْ بِكُمْ وَإِنْ تُطِبْعُواا لِلْهَ وَرَسُوْلَهُ لَايَلِتُكُمْ مِّنَ آعْمَالِكُمْ شَيْعًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ غَفُوْ زُرَّحِيْمٌ ﴿ وَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ نَذِيْنَ أَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يُرْتَا بُوْاوَجَا هَـدُوا مْ وَأَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيبِلِ اللهِ وَأُولَٰئِكُ هُمُ الصِّدِ قَوْنَ لَ أَتُعَلِّمُوْنَ اللّهَ بِدِينِكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُمَا فِي السَّمَٰوْ مَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْمٌ ﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ سُلَمُوا ﴿ قُلْلًا تَمُنَّوا عَلَيَّ إِسْلًا مَكُمْ ۚ بَيِلِ اللَّهُ يَمُنَّ عَلَيْكُمْ ن مَدْ سكُمْ لِلْهِ يْمَا بِإِنْ كُنْتُمْ صِدِقِيْنَ وَإِنَّ اللَّهُ السَّمُونِ وَالْارْضِ وَاللَّهُ بَصِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ فَ سَوَّةَ فَ مَدِيهِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ وَ فَعَلَى عَوْلَ إِينَا لَقُرُانِ الْمَجِيْدِ أَ بَلْ عَجِبُوْ الْنَجَاءَهُمُ نْهُمُ فَقَالَ الْكُفِرُ وْنَ لَمِذَا شَيْءُ عَجِيْكِ فَ عَاذَا

ىنَا وُكُنَّا تُكِرَا يِّنَاء ذٰلِكَ رَجْ م ع هـ فثهامِنْ ڪُرِّ امِنَ السَّمَ ِلْلْعِبَادِ ﴿ وَآحْيَيْنَا كَ الْخُرُوجُ ٥كذَّ بَتْ قَبْ و تمود و 000 سُ بِهِ نَفْسُهُ ﴿ وَنَحْنُ اَقَ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ ۞ مَا لَفِظُ مِنْ قُوْلِ إِلَّا

ءَ ثُ كُلَّ نَفْسِ مُعَهَا لَقَدْ كُنْتَ فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ لَمَذَا فَكُشَفْنَا كَ الْيَوْمُ حَدِيْدٌ ۞ وَقَالَ قَرِيْنُ ذُ ۗ ٱلْقتَافَ جَهَنَّمَ كُلَّ كُفَّا رِعَنِيْ ِمُعْتَدِ شُرِيْبِ لِ إِلَّهِ يَجْعَلُ مُعَ اللَّهِ الْهُ هُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ ۞ قَالَ قَرِيْنُ هُ رَبِّنَ لهُ وَلٰكِنْ كَانَ فِيْ ضَلْلَ بَعِيْدٍ ٥ قَالَ كَا الَدَيِّ وَقَدْ قَدَّ مُتُ الْيُكُمْ بِالْوَعِيْدِن مَا حُّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا آنَا بِظَلَّا مِلْلَعَ لَئْتِ وَتَقُوْلُ هَ تتمقلا ين غير بعيد حَفِيْظِنْ مَنْ خَشِي الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَ لَوْ هَا بِسَـ اءُ وَنَ فِيْهَا وَلَدَ يُنَا هُرِّنْ قَرْنِ هُـمْاً شَدُّ مِنْهُمْ يَطْ

السيم ذلك 3021

رَّاصُوْنَ ٥ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ غَمْرَةٍ سَا هُـوْنَ ٥ عَلُوْنَ آيُّكَانَ يَـوْمُ السِرِّيْنِ ٥ يَـوْمُ هُـمُ عَلَى النَّـ تَنُوْنَ ﴿ ذُوْ قُوْ إِفْتُنْتُكُمْ ﴿ هٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ سْتَعْجِلُوْنَ وَإِنَّا لَمُتَّقِينَ فِيْ جَنَّتِ وَّعُيُوْنِ ٥ ذِينَ مَا أَنْهُ مُرَبُّهُ مُوانَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ حُسِنبُنَ أَكَا نُـوْا قَلِيلًا مِنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ٥ وَ سَحَارِهُمْ مَيَسْتَغُفِرُوْنَ ٥ رَفِي آمُوالِهِمْ حَقَّ لِلسَّارِيلِ وَفِ الْأَرْضِ أَيْتُ لِلْمُوْتِنِيْنَ ٥ وَ كَمْ الْخَلَاتُبْصِرُوْنَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْ قُكُمْ وَمَ يُؤْعَدُونَ ﴿ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْآرْضِ إِنَّهَ لَكُتُّ رِّمِثُ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ 6 هَلْ أَتْلِكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ إِبْرِهِ الْمُكْرَمِيْنَ أُراذُ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلْمًا \* قَالَ سَلْمٌ ا مُرَّمَّنُكُرُوْنَ وَفَرَاغُ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجُل سَ لهُ الْمُنْهِمْ قَالَ الْا تَاكُلُونَ وَفَا وْجُسَرِ فَةً وَقَالُوْالَا تَخَفُ ﴿ وَبَشَّرُوْهُ بِخُلْمِ عَلِيْمِ صَالَةً عَلَيْمِ اللَّهِ عَلِيْمِ فَأَقْبَلَتِ امْرَا تُهُ فَيْ صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجُهَهَا وَقَالَتْ عَجُوْزُعَ قَالُوْاكُذْلِكِ ﴿ قَالَ رَبُّكِ ﴿ إِنَّهُ مُوالْحَكِيمُ الْحَر

رتفالازم رتفالازم كُمْ أَيُّهُا الْمُرْسَلُونَ وَكَالُوْا إِنَّا سِلْنَالِلْ قَوْمِ مُجْرِمِيْنَ لِللَّهِ سِلَّ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِيْنِ لِ مُّسَوَّمَةً عِنْدَرَبِّكَ لِلْمُسْرِفِيْنَ ﴿ فَٱخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ فَمَا وَجَدْ نَا فِيْهَا غَيْرًا يْتِ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۚ وَتَرَكْنَا فِيْ لِمَا أَيَةً رِّنَا ذِ يَخَا فُوْنَ الْعَذَابَ اكْأَلِيْمَ ٥ وَفِيْ مُوْسِى إِذْ ٱ (ْسَلْنَهُ فِرْعَوْنَ بِسُلْطِنِ مُبِيْنِ ﴿ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سُحِرُّ اَوْ مَجْنُوْنُ ۞ فَأَخَذُ نَهُ وَجُنُوْدَةُ فَنَبَذُ نَهُمُ فِي الْسِيَرِّوَ هُوَ مُلِيْدً وَوَيْ عَادِ إِذْ آرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ قَ خَ رُمِنْ شَيْءِ ٱتَتُ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتُهُ كَالِرَّمِيْمِ ۗ وَفِي مُوْكَ إِذْ قِيْلَ لَهُمْ تَمَتَّ عُوْاكِتْي حِيْنِ نَعَتُوْاعَنْ رِرَبِّهِ مُ فَأَخَذَ تُهُمُ الصِّحِقَةُ وَهُ مُ يَنْظُرُونَ ى عُوْامِنْ قِيبًامِرَّ مَا كَانْـوْامُنْتَصِرِيْنَ لُ قَوْمَنُوْج مِنْ قَبْلُ وَإِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فُسِقِيْنَ تَاء بَنَيْنَهَا بِمَا يَبِدِ قُلِنَّا لَمُوْسِعُونَ وَالْأَدْ شَنْهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءِ خَلَقْنَا يْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ نِفَقِرُوْالِكَ اللَّهِ وَإِنِّيْ

خِ يُسرُّ مُّبِيثُ ۞ كُذُ لِكُ مَا أَتَّ الَّهِ يُنَ ئ ڏُسُو لِ اِلَّا فَا لُـوْا سَاحِ أتَواصَوْا بِهِ \* بَلْ هُمْ قَوْ مُرْطًا غُوْنَ أَفْتُولَ عَنْهُمْ فَمُ آنْتَ بِمَلُوْمِ أُوَّذَ جِّرْفَاِتَّ الذِّ كُرْى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِ إِنْ خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّالِيَعْبُدُوْنِ ﴿ مَّآاُرِيهِ هُمْرِمِّنْ رِّ زُنِ وَمَا أُرِيبُدُ أَنْ يُطْحِمُونِ وَإِنَّ اللّهُ لَرِّزَّاقُ ذُوالْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ ﴿ فَإِنَّ لِللَّهِ بَنَ ظَلَمُوا ذَ نُهُا اللَّهِ إِلَّا لِللَّهِ بَنَ ظَلَمُوا ذَ نُهُوبًا مِّثْلَ ذَنُوْبِ آصْحِبِمْ فَلايَسْتَعْجِلُوْنِ ) فَوَيْلُ لِللَّذِينَ ن يَـوْمِهِمُ الَّـذِي يُوعَدُونَ ٥ سُكَةِ الطَّيْ يَكِيدًا بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيدِ وهِ يَسْعُ والرَّحِيدِ الرَّحِيدِ وهِ يَسْعُ والرَّحِيدِ الرَّحِيدِ المرابِ ۉڔڽؖٷڮؾ۬ڹ؆ۺڟۘۅٛڔڽۏؽڗڣۣۜڡۜؽۺٛۅٛڔۣڮۊۜٲڶڹؽڹ مَعْمُور ٥ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ٥ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ الْمُسْجُورِ الْمُسْجُورِ الْمُسْجُورِ إِنَّ عَذَا بَ رَبِّكَ لَوَا قِعَ لَ مَّا لَهُ مِنْ دَا فِعٍ لِ يَبُوْمَ تَمُوْدُ السَّمَاءُ مَوْدًا ٥ وَ تَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ٥ فَوَيْلُ يَـوْ مَعِ لِلْمُكَذِّبِينَ ٥ اللَّهِ يُنَ هُمُ وَفِي خَوْضٍ يُلْعَبُونَ ٥ يَـوْ مَعُّونَ إِلَى نَارِجَهَ نَّمَ دَعًّا أَ لَم ذِهِ النَّا رُالِّتِي كُنْدُ

صْبِرُوْا آوْلَا تَصْبِرُوْا ، يْمِ ۞ كُلُوْا وَاشْرَ بُوْا مَ لُوْنَ لَ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُ رِمَّصْفُوْ فَ شَيْ يِوه كُلُّ ا مُركُّ بِمَ لسَّمُوْمِ إِنَّاكُتَّامِنُ فَبُ بَرَّالرِّحِيْمُ أَ فَذَكِّرُ فَمَ مَجْنُوْنِ أَمْ يَقُوْ لُوْنَ شَاعِدٌ نَّتُرَ

ر مرام سا

لَامُهُمْ بِهٰذَا آمْهُمْ قَوْمُطاعُونَ أَامْيَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ وَبَلُ لا يُؤُمِنُونَ ﴿ فَلْيَأْتُوْا بِحَدِيْتِ رِمْثُ كَانُوْا صُدِ قِبِينَ ﴿ آ مُخُلِفُوا مِنْ غَبِيرِ شَيْءِ آ مُ هُمُ الْخَالِقُونَ ٥ آهُ نَعَلَقُوا السَّمَٰوْتِ وَالْأَرْضَ \* بَلْ لَّا يُوفِنُونَ أَ أَمْ عِنْدَ هُ مُخَذَا رَّنُ دَبِّكَ آمْ هُـمُ مُصَّيْطِرُوْنَ أَمْلَهُمْ سُلَّمٌ يَّسْتَمِعُوْنَ فِيْهِ ، فَلْيَاتِ لْنِ شَبِيْنِ أَ ٱمْلَهُ الْبَنْتُ وَلَكُمُ سَلَهُمْ آجُرًا فَهُمُ مِّنْ مَّغُرَمِ مُّنْفَلُونَ ٥ دَهُمُ الْخَبْبُ فَهُمْ يَكُتُبُوْنَ ٥ُ آهُ يُرِيْدُوْنَ كَيْدُاطِ لَّذِيْنَ كَفَرُوا هُمَدُ الْمَكِيدُونَ أَوْنَ أَوْلَهُمْ إِلْكُ غَيْرُا مِتَّهِ مَ سُبُحٰنَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٥ وَإِنْ يَكَوْا كِسْفًا مِّنَ لسَّمَاءِ سَبا وَطَّا يَّقُوْ لُـوْا سَحَابٌ مَّرْكُوْ مُ كَتْ لُكُوْدَ الْكُوْمَالِكُ مُلِّدًا لَكُو عُرِفْيُهِ يُصْعَفُونَ فَي لِيهُ مُلَا عَنْهُمْ كَيْدُ مُسْمُ شَيْئًا وَلَا هُـمُ يُنْصَدُونَ فِي وَا تَ نِيْنَ ظَلَّمُوْاعَذَا بِالدُّوْنَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ ٱكْثَرُهُمْ لَمُوْنَ ﴿ وَاصْبِرْلِحُكُمِرَ بِنَكَ فَإِنَّكُ بِ مِيحَمْدِ رَبِّنْكَ حِيْنَ تَقُوْمُ لُ وَمِنَ الْيَبُلِ فَ

مِ إِذَا هُو يُ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَهُ فَيْ عَنِ الْهَوٰى أِلْ هُوَاكًّا وَحُنَّ يُبُوْ لَى مُعَلَّا دِيْدُالْقُوٰى ٥ ذُوْمِرَّةٍ وَ فَاسْتَوٰى ٥ وَهُوَبِ عْلَى أُنُمِّدَنَا فَتَدَكَّنَّ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ آوْآدُ فَيْ لى إلى عَبْدِهِ مَا آوْلَى ٥ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأْى لهُ عَلَى مَا يَـرْ ى وَلَقَـدْرَا لُهُ نَـزْلَـةٌ ٱخْرِي عِنْكُ دْرَةِ الْمُنْتَخِي وَعِنْدَ مَاجَنَّةُ الْمَأْوَى أَرَاذُ يَغْشَى لسّد دُمّ مَا يَغْشَى مُمَا زَاغَ الْبَصَرُو مَا طَغَي ن اليت ربد الكبرى وآفرة يشماللت مَنُوهُ النَّالِئَةُ الْأَخْدِي وَالْكُمُ الذَّكُولُ ادًا ق لةٌ ضِيْزَى ⊙اِثر<u>ميَ الا</u> مُّ وَأَيَا وُ كُمْ مِّا آنْزَلَ اللهُ بِهَامِنْ سُ الظِّرَ، وَمَا تَهُوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدَجَ لهُذَى أُ آمُ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى أُ فَلِلَّهِ الْآخِ لأُوْلَى أَوْكُمْ مِّنْ مِّلَكِ فِي السَّمَا فِي لَا تُغْنِيْ شَفَ

نْ بَعْدِ أَنْ يَبَأَذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَّ ئۇن ر الإخرة ليسمهون الم ذِينَ لا يُسؤُم الْأُنْنَى وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ وَنْ عِلْمِ وَنْ يَتَبِ الظُّنَّ ﴿ وَإِنَّ الظُّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْعًا ﴿ فَأَعْرِفَ نَ مَّن تَوَكَّ لا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُبِرِدُ إِلَّا الْحَيْوِةُ اللَّهُ نُيكَالُ لِكَ مَبْلَغُهُ هُونَ الْعِلْمِ ﴿ إِنَّ رَبُّكُ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَ لِهِ ۚ وَهُوَ آعُلُمُ بِمَنِ اهْتَذَى ۞ دَرِيْهِ مَا فِي السَّمَٰوٰتِ مَكُونِ الْأَرْضِ البَيْجُزِيَ النَّهِ بْنُ ٱسَاءُ وَابِمَ بزي اللَّذِيْنَ آحُسَنُوْا بِالْحُسْنَى ۚ ٱلَّذِيْنَ يَجْتَبِنُوْنَ بَرُاكُل ثُمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَ مَرْاتُ رَبُّكَ وَاسِعُ فِرَةِ ﴿ هُوَ آَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ ٱنْشَأْكُمْ مِنْ الْأَرْضِ نَّةُ فِي بُطُونِ أُمَّهُ بِكُمْ فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَمُ بِمَنِ اتَّنَىٰ أَا فَرَءَيْتَ الَّذِيْ تَوَكَّى 5ُوَاعُطَى لای آعنده ع لمُرالَغُيْد مَا فِيْ صُحُفِ مُوْسَى ﴿ وَإِبْرَاهِ ٱلاَّ تَزِرُ وَاذِرَةُ وِّذُرَا نُصْرَى فَوَانَ لَيْسَ لِلْانْسَا

قال مما

رُ وَ أَنَّ إِلَى رَبِّكَ ا كَيْ وَأَنَّهُ هُو آمَاتَ وَآحُيٰي "وَ ذَّ كَرُو لا نُتَى " وَرَبُّ الشِّعْرِي ٥ وَأَنَّهُ آهُلَكَ عَادَالِ السَعْي ٥ وَقَوْ مَ نُوسِ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّهُمْ كَا نُوا السُّومَ لَمَوَا طُغَى أُ وَالْمُؤْ تَفِكُةَ آهُوٰى يُ فَغَشِّهَا آيّ الآءِ رَبِّكَ تَتَمَا رَى ﴿ لِمَا نَوْ يُرُمِّنَ النُّكُ لْ ٥ أَذِ فَتِ الْأِزِ فَهَ أَنْ كَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ كَا شِفَةٌ كُ نَا الْكَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ رُّوَ تَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْ تَمْ سَامِدُوْنَ نَ فَاسْجُهُ وُارِسْدِ وَاعْبُ عَنَّهُ وَمِن إِيشُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِبُمِ () عَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ وَإِنْ يَرَوْ وْ اوْ يَـقُوْلُوا سِحُرُّتُ سُتَمِرٌ ۗ وَكُذَّ بُوْ اوَاتَّبَ وَآءَهُمْ وَكُلُّ آمْرِ مُّسْتَقِدُ نَ وَلَقَدْ زْدَجَرُ ٥ حِكْمَةُ بَالِغَةً فَمَا فَتُولَ عَنْهُمْ مِيوْمَ يَكُمُ الدِّاعِ إِلَى شَيْءٍ تُ

هْ يَخُرُ جُوْنَ مِنَ الْأَجْدَ ابْ كُأْتُهُ كُرْ مُهُطِعِيْنَ إِلَى السِّدِّ ارْءَ مِيَقُولُ الْكُلِفِرُوْنَ سِرُّ كُذَّبِتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُـوْجٍ فُ عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونَ وَاذْدُجِرَ فَدَعَا رَبُّهُ ٱلِّي غُلُوْكِ فَا نُتَصِرُ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَا بَجَّرْ نَا الْأَرْضَ عُيُوْ نَا فَالْتَعَى الْمَآءُ عَلَى آمْرِقَدْ قُدِ نْهُ عَلْ ذَاتِ ٱلْوَاحِ وَدُسُرِ ٥ تَجْدِيْ بِأَعْيُدِنَ زَاءً لِّمَنْ كَانَ كَفِرَ وَلَقَدْ تَلَرَكُنْهَا أَيَّةً فَهَ تُدَّ كِرِ وَفَكِيْفَ كَانَ عَذَا بِيْ وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَ لَقُرُانَ لِلذِّ عُرِفَهَلُ مِنْ شُدَّ حِرِنَكَ أَبَتْ عَادُ فَكَيْفَ نَ عَذَا بِيْ وَنُذُرِ وَإِنَّا ٱدْسَلْنَا عَلَيْهِ مُرِيعًا سِ مُّسْتَعِدِّ تَ نَزِعُ النَّاسَ كَأَتَّهُ مُاعَدُ سِلِ مُنْقَعِرِ وَفَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَرُ الْقُرُانَ لِلذِّ حُرِفَهَلُ مِنْ شُدَّ كِرِثُ كَذَّ بَتْ نَمُ لتُذُرِ فَقَالُوْ الْبُشُرِّ المِتَّا وَاحدًا تَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا فِيْ ضَلْلِ وَسُعُرِهِ وَالْقِيَ الذِّ حُرُعَلَيْ وِمِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَكُذًّا بُ آشِرٌ صَيَعْلَمُوْنَ غَدًّا مَّنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ

لُواالنَّا قَدِ فِتُنَدُّ لَّهُمْ فَازْ تَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ئَهُمُ آنَّ الْمَاءَ وَسُمَةً بَيْنَهُمْ ﴿ كُلُّ شِرْبِ مُّحْتَضَرُّ ر ادَوْاصاً حِبَهُمْ فَتَعَاطِي فَعَقَرَ وَكَيْفَ كَانَ عَذَا بِي وَنُذُرِ وَإِنَّا ٱرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوا لَهُ شِيْمِ الْمُحْتَظِيرِ ٥ وَلَقَاءُ يَسَّرُ نَا الْقُرُانَ لِلذِّ كَيْر فَهَلُونَ مُّ لَّهُ وَرِ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِ بِالنَّ ذُرِ واتَّا سَلْنَاعَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا أَلَ لُوْطِ وَتَجَيْنُهُمْ بِسَحَرِنَّ مَةً مِنْ عِنْدِ نَا عَذَٰ لِكَ نَجْزِيْ مَنْ شَكْرَ وَلَقَهُ نُذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْرَا وَدُوْكُ ى ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوْ قُوْاعَذَا إِنْ وَنُذُرِ بتكهُمْ بُكُرَةً عَذَا بُ مُستَقِدٌّ 5 فَذُوْ قُوْاعَدَا بِي ذُرِهِ وَكَقَدْ يَسَّرْ نَا الْقُرْ أَنَ لِلذِّ خُرِفَهَلُ مِنْ شُدَّ حِرِنُ آءَالَ فِرْعَوْنَ النُّهُ ذُرُ كُذَّ بُوْ إِبِا لِيتِنَا كُو فَأَخَذُ نُهُمُ آخُذَ عَزِيْزِ مُقْتَدِرِ ٥ أَكُفًّا رُكُمْ خَيْرٌ مِ هُ آ هُ لَكُمْ بَرَاءَةً فِي الرَّبُرِقِ آهُ يَقُوْ لُوْنَ نَحْنُ بِيْحٌ مُّنْتُصِرُ صَيُهُزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلِّوْنَ السَّابُرَ لِ السَّاعَةُ مَوْعِدُ هُمُوالسَّاعَةُ أَدْلَى وَاصَرُّ وإِنَّ

1000

مُجْرِمِيْنَ فِي ضَلْلِ وَ سُعُرِ ٥ يَـوْ مَرُيُسْكَبُوْنَ فِي النَّارِ لَى وُجُوْ هِبِهِمْ اذُوْ قُوْامَسٌ سَقَرَ وإِنَّا كُلَّ شَيْءِ خَلَقْنَهُ قَدَرِهِ وَمَا آمُرُنَا لِآ وَاحِدَةً كَلَمْحُ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ اَهْلَكُنَّا اَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُّدَّ كِرِهِ وَكُلَّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِ الزَّبُرِ ٥ كُلُّ صَخِيْرِةً كَبِيْرِتُ كَبِيْرِتُمُ شَنَطَرٌ ٥ إِنَّ الْمُتَّتِقِينَ فِيْ جَنْتِ وَّنَهَرِ ٥ فِي مَقْعَدِ صِدْقِ عِنْدَ مَلِيْكِ مُّقْتَدِرِ ٥ مَنَعُةَ الرَّعَلَىٰ كَيْنَهُ الْبِيسِمِ اللَّهِ الرَّحْمِينِ الرَّحِيمِ وَمِيْ إِن سِبَعِيْ إِن سِبَعِيْ إِن برَّحْمُنُ ۗ عَلَّمَ الْقُرُ أَنَ ٥ خَلَقَ الْرِنْسَانَ ٥ عَلَّمَهُ الْبَيَّانَ ٥ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ قُوَّالنَّجُمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدُنِ ٥ لسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ لَّ اللَّهُ عَوْافِ الْمِيْزَانِ ٥ ُقِيْمُواالْوَزْنَ بِالْقِسْطِوَلَاتُخْسِرُواالْمِيْزَانَoوَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ٥ فِيْهَا فَا كِهَةً ﴿ وَالنَّهُ لَهُ أَاتُ الأكْمَامِ وَ وَالْحَبُّ ذُوالْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَ فَباَيّ كَاءِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبُنِ وَخَلْقَ الْلانْسَانَ مِنْ صَلْصَا كَالْفَخَّارِ ٥ وَخَلَقَ الْجَآتَ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارِقْ فَبِآيِّ اْ كَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُنِ ٥ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ۗ آيّ الآءِ رَبُّكُمَا تُكُذِّبُنِ ٥ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيلِنِ ٥

انُ أَ فَي يّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُنِ 5ُكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ 5ُ وَّيَبْ عَ ذُوالْجَلْلِ وَالْلاكْرَامِنْ فَبِأَيِّ الْآءِرَ يَسْعَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْ آيّ الآءِ رَبُّكُمَا يُكَ نِ ۚ فَبِهَا بِيَّ الْآءِ دَبَّكُمَا ت و اللانس إن استطَعْتُمُ أَنْ تَنْفُذُ و امِنْ تِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُ وَا لَا تَنْ تِي الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِنِ مِيْرُ سَلُ عَلَيْكُمَا شُوَا ظُرِّتِ شُقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ وَرُدَةً كَالَّهِ هَا بِ لَاءِ رَبُّكُما تُكَدِّ بن نَيْوُمَئِذِ لا يُسْ تُّ أَيْ فَبِهَا يَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَوِّ إِ

لْمُجْرِمُونَ ٥ يَطُوْ فُوْنَ بَيْنَهَا وَ مَايِّ الَّاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّ لِمِن 6 وَلِمَنْ بَنَّانِ أَفِي أيّ الآير تَا أَفْنَانِ أَ فَبِأَيِّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُنِ ﴿ فِيْهِمَا رِيْنِ أَ فَبِأَيِّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُنِ فِيهِمَ ى فَا كِهَةٍ زَوْجِنِ أَفِياً يَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكُذِّ بِن مُتَّكِءٍ آئِنُهَامِنْ اِسْتَبْرَقِ ، وَجَنَا الْجَنَّتَ بُنِ دَانِ أَ كَمَا تُكَرِّ بْنِ ﴿ وَيْهِنَّ قُصِرْتُ نْهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنٌ ۞ فَبِأَىَّ الْأَ ذِّ إِنِ ٥ كَا تُنَّهُنَّ الْيَا قُوْتُ وَالْمَرْجَانُ ۚ فِبِأَيِّ الْأَرْ بِّكُمَا تُكَذِّبِ ﴿ هَلْ جَزْآءُ الْارْحُسَانِ إِلَّا الْاِحْسَانُ كُنَّ يّ الأء رَبُّكُمَا يُكَدِّبُن وَمِنْ دُونِهِماً. ذِّبْنِ لْ مُدْ هَامَّتْنِ أَ فَبِاتِيٓا مَاعَيْنُونِ نَضَّا خَتْنِ ۚ فَبِياً يِيَ الْآءِ رَبِّ لا و المال و المالة بِّكُمَّا تُكَذِّبُنِ ﴿ فِيهِنَّ خَيْرَتُ حِسَانٌ ۚ فَبِمَا يَ الْآرِرَبِّكُمَّا حُوْرٌ مُّقْصُوْرْتُ فِ الْخِيَامِ 5 فَبِ

شَكُلُّ عُلَّى اللهُ الل وتفلا ِّ **فَكَانَتُ هَ**يَ كُواب وَّابَارِيْقَ

لمًا رواصله ۮڔۣڡۜڂٛۻۘۅٛڋ٥ۜۊڟڷڿ؆ٞڹٛڞؙۅٛڋ٥ۜۊڟ مَّمُدُودٍ ٥ وَمَآءِ مَّسْكُوبٍ ٥ وَ فَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ٥ كُلا مَقْطُوْ عَةٍ وَكَامَمُنُوْعَةٍ لَ وَفُرُشِ مَّرْفُوْ عَةٍ أَراتًا هُنَّ إِنْشَاءً ٥ فَجَعَلْنَهُنَّ آئِكَا رًّا ٥ عُرُبًا آثرًا بَّانَّ إِلَّا صَحْبِ الْبَيْمِيْنِ ثُ ثُلَّةً مِّنَ الْأَوَّلِيْنَ ٥ وُثُلَّةً مِّنَ خِرِيْنَ أُوْ أَصْحُبُ الشِّمَالِ الْمَا أَصْحُبُ الشِّمَالِ أَ مُوْمِرَّحَمِيْمِ ﴿ وَظِلِّ مِّنْ يَحْمُوْمِ لِ اللَّهِ وَلَا لَكَارِدٍ وَكَا كَرِيْمِ وَإِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتَرَفِيْنَ وَ كَانُو رُّوْنَ عَلَى الْحِنْنِ الْعَظِيْمِ قُ وَكَانُوْ ايَقُوْ لُوْنَ ا ئِندَامِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءًا تَّالَمَيْعُوثُونَ فُ البَاؤُنَا الْأُوَّ لُوْنَ وَقُلْ إِنَّ الْأُوِّلِينَ وَالْإِجْرِ بُنَ فَ مَجُمُوعُونَ مُرِفِ مِيْقَاتِ يَـوْمِ مَّعُلُوْمِ ٥ تُـمَّاتُّكُمْ آيُهَا الضَّالُّوْنَ الْمُكَدِّ بُوْنَ لِأَكِلُونَ مِنْ شَجِرِيِّنْ الْقُوْمِ فَ مَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ فَ فَشَارِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ فَشَارِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ فَ هُذَا نُكُرُلُهُ

دِّ يُنِ ٥ُ نَحْنُ خَ ن ٥ نَحْنُ فَدَّ (نَا بَيْنَكُمُ الْ يْنَ فَعَلْي آنْ تَبَدِّلُ آمْنَا نَمُوْنَ ٥ وَكَقَدْ عَيْكُمْ تُمُوانَّ شَأَةً الْأُوْلِ كَرُوْنَ ٥ أَفَرَءَيْتُمْمَّا تَحْرُثُونَ ٥ أَءَ نَهُ آمْ نَحْنُ الزَّارِعُوْنَ جُّهُوْنَ لِ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ فَرَ الْمُعَامَ اللَّهِ اللَّهِ عَيْ تَشْرَبُونَ تُكُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ آهْ تَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ﴿ لَوْ جًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ ٥ أَفَرَءَ بِي نُورُون مُءَ آنْ تُمْ آنْشَا نُمُ شَجَرَتُهَ عَظِيْمِ أُ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوْقِ رِّلُوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ ٥ إِنَّـهُ لَقُرْاْنُ كَ نُوْنِ٥ُ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا المُطَهِّرُوْنَ ا

و المالية

لُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَدِّبُوْنَ ٥ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَهُ لْقُوْمَ ٥ ٰوَٱنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ ٥ ٰوَنَحْنُ كَمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ٥ فَلُولًا إِنْ كُنْ تُمْ غَيْرُ يْنَ وْتَرْجِعُوْنَهَا إِنْ كُنْتُمْ صِدِ قِيْنَ وَفَا مَّا إِ كَانَ مِنَ الْمُقَرِّبِيْنَ ٥ فَنَرَوْحٌ وَّرَيْحَانَ \* وَّيَكِنَّهُ حيير ٥ وَ آسَّارِ نُ كَانَ مِنْ آصْحَبِ الْيَوِيْنِ لِ فَسَ مِنْ أَصْحُبِ الْيَتِمِينِ ﴿ وَآمَّا إِنْ كَأَنَّ مِنَ الْمُكَدِّيبِ الضَّا لِينَ وَ فَنُزُلُ مِّنْ حَصِيمٍ ٥ وَ تَصْلِيدَ حَجِ إِنَّ هٰذَا لَهُوَحَقُّ الْيَقِيْنِ ٥ٛ فَسَبِّحْ بِاشْمِ رَبِّكَ ا سَكة المستنسّة في بشم الله الرَّحُمن الرَّحِبُمِ السَّمُوْتِ وَالْآرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ كُ السَّمُوتِ وَاكُا رُضِ ﴿ يُحْيِ وَيُمِيْتُ ﴿ وَهُوَ نُ شَيْءِ قَدِيرٌ ٥ مُوَالْاَدَّلُ وَالْاَحِرُوَالظَّاحِرُوَالظَّاحِرُوَالْبَاطِنُ مُوَبِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْمٌ ٥ مُوَالَّذِيْ خَلَقَ السَّمُوتِ لاَ رْضَ فِيْ سِتُّ بِهِ آيًّا مِرْشُمَّا سُتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَيَعْلَمُ مَ لِجُ فِي الْآَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَ يَعْرُجُ فِيْهَا ﴿ وَهُوَ

ل و و هُو عَلِيْمٌ بِذَاتِ لله و رسوله و أنفِقُوامِماً لُّنِ يُنَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَنْقُوا لَهُمْ آجَ كَحُمْلًا تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولَ يَدْعُوا وَقَدْ آخَذَ مِيْنَا قَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّ ذِيْ يُسَنِّزُلُ عَلَى عَبْدِهِ الْبِيَّ بَيِّسْنُنِ لِيُكُرِ ى الظُّلُمْتِ إِلَّى النَّوْرِ ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرْءُ وَفُ رَّحِ لَكُمْ اللَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ وَرِللهِ مِيْرًا ثُ لسَّمُوْ بِ وَالْأَرْضِ ﴿ لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمُ شَنْ ٱنْفَقَ مِنْ قَبْلِ لَفَتْحِ وَقَا تَلَ الرائولِيكَ آعظمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ آنَفَ نْ بَعْدُ وَقَا تَلُوْا مِ وَكُلَّا وَعُدَاللَّهُ مَنْ ذَا الَّهِ عُ يُقُد

ë-

حِيْنَ فِيْهَا وَذِلِكَ هُوَالْفَوْزُالْعَظِيْمُ } يَوْمَيَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقْتُ لِلَّهِ يُنَ أَمَّنُواا نُظُرُونَا نَقْتَبِسُ مِنْ تُلُورِكُمْ وَيُلَ ارْجِعُوْا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْدًا ، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرِكَهُ بَابُ ، بَاطِنُهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ لُ يُنَادُونَهُمْ هْ نَكُنْ مِّعَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ إِبْلُ وَلَكَنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ تَكرَبُّ صُنُّمُ وَادْ تَبْتُمُ وَغَرَّ تُكُمُ الْأَمَا فِي كُمَّ الْأَمَا فِي كُمَّ الْأَمْدُ اللهِ وَغَرِّكُمْ بِاللهِ الْغَرُوْرُ وَ فَالْيَوْ مَلَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْ يَكُ وَكُا مِنَ الَّهِ يُنَ كَفَرُوْا - مَا وْ كُمُ النَّارُ - هِيَ وْ لْسَكُمْ وَبِئُسَ الْمَصِيْرُ وَ الْسَمْ يَانِ لِلَّذِينَ أَمَنُوْآ آنَ تَخْشَعَ فُلُوْ بُهُمُ لِإِ كُرِا مِنْهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، وَلَا يَكُوْ نُوْاكَالَّا ذِينَ أَوْتُواالْكِتْبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِ رَمَـ دُ فَقَسَتُ قُلُو بُهُمْ ﴿ وَكُنْ إِرْ مِنْ هُمْ فَسِقُونَ ٥ إعْلَمُوْا آتَ اللهَ يُحِي الْآرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَقَدْ بَيِّنَّا لَكُمُ لأيت لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ وَإِنَّا لَمُصَّدِّ قِينَ وَالْمُصَّدِّ قَتِ وَآفُرَ ضُواا مِنَّهُ قُرْضًا حُسَنًا يُّضُعُ كَرِيْحُ وَالَّذِيْنَ امْنُوْا بِاللَّهِ وَرُسُلِمَ أُولَيِّكَ هُمُ

نَهُ رُهُمُ ﴿ وَالَّذِ بُنَ كُفَرُوا وَكُذَّ بُوْ إِب صْحُبُ الْجَحِيْمِ وَ إِعْلَمُوْا أَنَّمَا الْحَيْوِةُ الدُّ نَيَّا لَعِبُ وَلَهُوَ وَزِيْنَةٌ وَتَفَا نُحَرُّ بَيْنَكُمْ وَتَكَا ثُرُّفِ الْأَمْوَال وَالْأَوْ لَادِ وَكُمَثِلِ غَيْثِ آعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَا تُهُ ثُمَّ يهيْجُ فَتَرْحُهُ مُصْفَرًا تُحَرِّيكُونُ حُطَامًا ﴿ وَفِي الإجرة عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَة مِنَ اللهِ وَرِضُوانُ مَ وَمَا الْحَيْوِةُ الدُّ نَيَّ اللَّا مَتَاءُ الْغُرُودِ ٥ سَا بِقُوْا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَاكْمُ رُضِ "أَعِدَّ تُرلُّذِينَ امِّنُوْ إِبِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُوْرِيدِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُوا لْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَا أَصَا بُ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَكَا فِيْ أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي جِنْب مِّنْ قَبْلِ أَنْ تَلْبُرَا هَاء رِنَّ ذَيِكَ مَلَى اللهِ يسائرُ لِكُنْدُ تَاسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَ أَتْ كُمُو وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُنْعَنَّالِ فَنُحُورِ لِللَّهِ يُنَ يَبْحَلُونَ وَيَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبُحْدِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَرِيُّ الْحَمِيْدُ و لَقَدْ اَ (سَلْنَا رُ سُلْنَا

وَآنَزُ لُنَّا مَعَهُمُ الْكِ فعُ لِلنَّاسِ وَلِيَحْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ ا ﴿ إِنَّ اللَّهُ قُولِيٌّ عَزِ يَزُهُ وَلَقَدْ آرْسَ لتُنبُوَّةً وَالْكِتْ فُذُرِّ تُتهمَ يُرُمِّنُهُمُ فُسِقُونَ ٥ ثُمَّ قُفَّنُ و قَفَّيْنَا بِعِيْسَى ا لْنَافِ قُلُوْبِ اللَّهِ يُنَ ةً وَّرُحْمَةً ﴿ وَرَهْبَا نِيُّةً إِبْتَدَعُوْهَا مَا خَاءَ دِضُوَانِ اللَّهِ فَمَ تَيْنَا الَّذِينَ أَمَنُوْ المِنْهُمْ آجُرُهُمُ هُوا قُوْنَ ٥ يَا يُهَا الَّهِ يُنَ أَمَنُوا تَقُوا وُ يَكُمْ كُفْلُيْنِ وَ شَوْنَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ آهُلُ الْكِتْبِ ٱلَّا يَتْدِرُوْنَ مِّنْ فَضْلِ اللهِ وَأَنَّ الْفَصْلُ بِيَ ن يَشَاءُ والله دُوالْفَضْلِ الْعَظِيمِ نَ

4

الجزء

كْسَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّهِيْ تُجَادِ لُكَ فِيْ ذَوْجِهَا كِيْرِاكَ اللَّهِ مِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَكَاوُرٌ كُمَا وَلَّ اللَّهُ بِيرُ وَ اللَّهِ يَنْ يُظْهِرُ وْنَ مِنْكُوْمِ نَ يُسَ ه هُ مَا انْ أُمَّهُ تُهُمُ هُ إِلَّا الَّتِ وَلَهُ نَهُمُ عُوْلُوْنَ مُنْكُرًا مِنْ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ لَعَ فُوْذُ وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْ زِسَارَتِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُ وَنَ لِمَ لَوْافَتَحْرِيْرُدَ قَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ آنْ يَّتَمَا شَاء ذَٰ لِكُمْ نُوْ عَظُوْ نَ بِهِ - وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ وَفَمَنْ لَّـمْ يَـ صِيَامُ شَهْرَ يُنِ مُتَنَا بِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ آنَ يَّتَمَا شَاء فَمَنْ طُعًا مُسِنِّينَ مِسْكِيْنًا ﴿ ذِلِكَ لِنُوْمِ ته ورسوله وتلك حُدُودًا مِنْهِ وَلِلْحُفِرِيْنَ عَذَا يْمُ و إِنَّ الَّذِيْنَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَ لَمَاكُبِتَ اللَّهِ يُنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَ لِلْحُفِرِيْنَ عَذَابٌ شُهِيْنُ فَيَوْمَ يَبْعَ نَبِّتُكُهُمْ بِمَاعَمِلُوا ﴿ آجُطْ لَهُ اللَّهُ وَنَسُوْهُ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى نَ شَيْءٍ شَهِيدٌ كَ ٱلْمُ تَرَاتُ اللَّهَ يَحْلَمُ مَا فِي ال

وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُوْنُ مِنْ تَجُوٰى ثَلْثَةٍ إِلَّا هُوَرًا بِعُهُ خَمْسَةِ إِلَّا هُوَسًا دِسُهُمْ وَكَا أَدْ فَى مِنْ ذَٰلِكَ وَكَا عَنْزَالًا هُوَمَعَهُمْ آَيْنَ مَا كَانُوْنَ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَ حَةِ وَإِنَّ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْهُ ٥ أَكُمْ رَاِلَى الَّذِيْنَ نُهُواعَنِ النَّجُوٰى شَمَّ يَحُوْدُوْنَ لِمَا نُهُوْا مَنْ لُهُ وَيَتَنْجُوْنَ بِالْلاثِيمِ وَالْعُدُوِّانِ وَمَعْصِيبَ الرَّسُول: وَإِذَا جَأْءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللهُ وَيَفُوْلُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْكَا يُعَدِّ بُنَا اللهُ بِمَا نَقُوْلُ عَصْبُهُمْ جَهَنَّمُ ، يَصْلَوْنَهَا ، فَبِئُسَ الْمَصِيرُ ٥ أَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمُّنُوْ الدَّا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْ ا بِالْدِثْ لَعُدُوانِ وَمَعْصِينِ الرَّاسُولِ وَتَنَاجُوابِالْبِرِّ وَ لتَّقُوٰى ﴿ وَاتَّنْقُوا اللَّهُ اللَّهِ إِلَيْهِ يُحَشَّرُوْنَ ٥ إِنَّهُ التَّجُوٰى مِنَ الشِّيُطِنِ لِيَحُزُنَ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَلَيْسَ شَيْعًا إِلَّا بِا ذُنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ لْمُؤْمِنُوْنَ وَيَا يُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوْ الدَّاقِيلَ لَكُمْ تَفْسَحُوْا فِ الْمَجْلِسِ فَا فُسَحُوْا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيْلَ انْشُزُوْ نَشُرُوْا يَرْفَحِ اللَّهُ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ أَوْتُوا

رايع

لَمَ دَرَجْتٍ ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ٥ يَا يَّهَا الَّذِيْنَ نُوْالِذَا نَاجَيْنُهُ الرَّسُولَ فَقَدٍّ مُوْا بَيْنَ يَدَ مْ تَجِدُوْا فَإِنَّ اللَّهُ غَفُوْ زُرَّحِيْمٌ ٥ ءَ ٱشْفَقْ قَرِّ مُوْا بَسِيْنَ يَحَيُ نَجُوٰ سِكُمْ صَدَ قَٰتِ وَ فَإِذْ لَـ تَفْعَلُوْا وَنَاكِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيْمُواالصَّلُوةَ وَأَنَّهِ لزَّ كُوةَ وَٱطِيْحُوا اللَّهَ وَرَسُوْ لَـهُ وَاللَّهُ تَحِبِيْرٌ بِمَ تَعْمَلُوْنَ 6 أَلُـمْ تَرَاكَى الَّـذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ للهُ عَلَيْهِمْ ، مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى كَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَاعْدُا لِلَّهُ لَهُمْ عَذَا بَّا شَدِيدًا اءَمَا كَا نُوْا يَعْمَلُوْنَ وَاتَّخَذُوْا آيْمَا نَهُ حَّدُاعَنْ سَبِيْلِ اللهِ فَلَهُمْ عَذَا بُ ثُهِ مِيْنُ ٥ نِي عَنْهُمُ آمُوالُهُمْ وَكَا أَوْلَادُ مُمْ كَ أَصْحُبُ النَّارِ ﴿ مُمْ مُونِهَا ا يْعًا فْيَحْلِفُونَ لَهُ كُمَا يَحْ مْعَلَى شَيْءِ وَالْآِ إِنَّهُمْ هُـمُ الْحُذِ بُونَ وَذَعَلَيْهِمُ الشَّيْطُنُ فَأَنْسُمُ مُوذِ كُرًا للهِ عَ

عُكَ حِزْبُ الشَّيْطِنِ وَ كَلَالِ تَ حِزْدُ الْخُسِرُوْنَ وَإِنَّ الَّذِيْنَ يُحَاَّدُّوْنَ اللَّهُ وَرُسُولَهُ أُو الكَّذَلِّيْنَ ﴿ كُتُبَ اللَّهُ لَا غَلِبَتْ أَنَا وَرُسُلِيْ مِاتٌ اللَّهُ قَوِيُّ عَزِيْزُ ۞ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ كاخريوا دُونَ مَن حَادًا سَهُ وَرَسُولَ فَ وَكُوكًا نُـو بَآءَ هُمْ أَوْ أَبْنَاءَ هُمْ هُ أَوْلِحُوا نَهُمْ أَوْعَشِيْرَ تَهُمُ أُولَئِكَ كُتَبَ فِي قُلُو بِهِمُ الْايْمَانَ وَآيَّدَ هُـهُ بِرُوْجٍ رِّمْنُهُ \* وَيُدُخِلُهُ مُجَنَّتِ تَجُرِيُ مِنْ تَحْتِهَا الْإَنْهُ رُ بلدين فينها ورضي الله عنه هُ وَرَضُوْ اعنه و أوليك حِزْبُ اللهِ اللهِ الكَرْاِتَ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ رُ سُكُة الْحَاشِيْمَة إِسْمِ اللّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ وَعُيْنَة وَعُتَهُا الْحَالِمَ اللّهِ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْمِ وَعُتَهُا الْحَالِمَةُ وَعُتَهُا اللّهِ الرَّحِيْنِ وَعُتَهُا اللّهِ الرَّحِيْنِ اللّهِ الرَّحِيْنِ اللّهِ الرَّحِيْنِ اللّهِ الرَّحِيْنِ اللّهِ الرَّحِيْنِ اللّهِ الرَّحِيْنِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللللّهِ اللللللللّهِ الللّهِ الللّهِ سَبَّحَ بِيلَّهِ مَا فِي السَّمَٰوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ ٥ هُوَ الَّذِي آخُرَجَ الَّذِيْنَ كُفَرُوْا مِنْ آهُلِ الْكِتْبِ مِنْ دِيا رِهِمْ لِا وَّلِ الْحَشْرِ ﴿ مَا ظَنَعْتُمْ آنْ يَخُرُجُوْ وَظُنَّوُ ا آنَّهُ مُ مَّا نِعَنَّهُمْ حُصُونُهُمْ مِنْ اللَّهِ فَأَتْلُهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَـمْ يَحْتَسِبُوْاهَ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ

يْنَ وْ فَاعْتُ بِرُوْاتِبَا وَلِي الْأَبْصَارِهِ وَلَوْلَا أَنْ لَنْبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَّاءُ لَعَذَّ بَهُمُوفِ الدُّ نَيَا . وَلَهُ مُ فِي كُلْخِدَرَةِ عَذَابُ النَّارِهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَا سُوْلَهُ وَمَنْ يُشَاقِ اللهَ فَإِنَّ اللهَ شَرِيدُ الْعِقَابِ طَعْتُمْ مِّنْ لِيْنَةِ آوْتَرَكْتُمُوْهَا فَأَيْمَةً عَلَى أُصُوْلِهَ إِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفُسِقِيْنَ وَمَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى سُوْلِهِ مِنْهُمْ فَمَا آوْجَفْ تُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَكَارِكَا بِ عِنَّ اللَّهُ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يُشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى لَّ شَيْءٍ قَدِ يُرُّهِ مَا أَفَاءَا مِنَّهُ عَلَى دَسُوْلِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُدْي للهِ وَلِلرَّ سُوْلِ وَلِهِ عِي الْقُرْبِي وَالْيَتْمِي وَالْمَسِكِ وَا بْنِ السَّبِيْلِ "كَيْ كَايَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَ عُمْ وَمَا أَتِعِكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوْهُ الْوَمَا نَهْكُمْ عَنْهُ نْتَهُواه وَاتَّقُوااللَّهُ مِلْ اللَّهُ شَدِيدُ الْحِقَابِ مُ النَّهُ الْحِقَابِ مُ النَّهُ رُ الْمُهجِرِيْنَ الَّهِ يُنَ ٱخْرِجُوْ امِنْ دِيَّا رِحِ تَنغُوْنَ فَضُلَامِّنَ اللّهِ وَرِضُوَا نُـ نْصُرُوْنَ اللَّهُ وَرَسُوْلَهُ وَأُولِيَكُ مُمُ الصَّا خِيْنَ تَبَوَّةُ الدَّارَةِ الْكِيْمَانَ مِنْ قَبْرِلِهِمْ يُه

مُوَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِ هِمْ حَاجَةً مَّا أُوْ تُنُوْ اوَيُوَّ رِنْدُوْنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِ خَصاصَةُ \* وَمَنْ يَبُونَ شُحَّ نَفْسِهِ الْمُفْلِحُونَ أَوَالَّذِينَ جَآءُ وْمِنْ بَعْدِ هِمْ يَقُولُونَ رَبِّنَا اغْفِرْ لَنَا وَكِلْ خُورِنِنَا الَّهٰ ذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْدِيْمَانِ وَكَا تَجْعَلُ فِيْ قُلُو بِنَا غِيَّ لِتَّذِيْنَ اٰ مَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوْفُ رِّحِيْمٌ وَٱلْمُرْتَرَالَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُولُونَ (خُوَانِهِمُ اللَّذِيْنَ كَفَرُوْامِنْ أَهْلِ الْكِتْبِ لَيِنْ رجُتُمُ لَنَحْرُجُنَّ مَعَكُمْ وَكَا نُطِنْحُ فَنُكُمْ آحَدً كْتُمْ كَنَنْصُرَ نَكُمْ ﴿ وَاللَّهُ يَشْهَ عِذِ بُوْنَ ٥ لَئِنَ أُخْرِجُوْ الْا يَخْرُجُوْنَ مَا نُوْتِلُوْا لَا يَنْصُرُوْنَهُمْ ۚ وَلَـٰإِنْ نَّصَ الكذبارك أسماك المكارك أسماك المنتان المكذبا المكارك المساكرة يَّمُ أَشَدُّ أَ هُرِّنَ اللهِ ﴿ ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْ لُوْ نَكُمْ جَمِيْعًا إِلَّا فِيْ فُرَّ لُوْ بُهُمْ شَتَّى ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ مُ قَوْمٌ لَّا يَحْقِلُوْنَ أَكُمَ

المالم

نْ قَبْلِهِمْ قُرِيْبًا ذَا قُوْا وَبَالَ ٱمْرِهِمْ وَلَ ذَابُ ٱلِيمُ ٥ُ كَمَثَلِ الشَّيْطِنِ إِذْ قَالَ لِلْا نْسَانِ اكْفُ كَفَرَ قَالَ إِنَّ بُرِيْءً وَمِنْكَ إِنِّي آخَا لْعُلَمِيْنَ ٥ فَكَانَ عَا قِبَتَهُمَا ٱنَّهُمَا فِي النَّارِخَالِدَيْنِ ﴿ وُالظَّلِمِ إِنْ ثُيَّا يُهَا الَّهِ مَنُوااتَّقُوا اللَّهُ وَلَتَنظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتُ لِغَ تَّقُواا لِلهُ وَإِنَّ اللهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُهُ كَ 0 وَكَا تَكُهُ ذُ كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللَّهُ فَأَنْسِهُمُ آنَفُسَهُمُ الْوَلْبُكُ هُمُ لْفْسِقُونَ٥ لَا يَسْتَوِي آصْحُبُ النَّا رِوَاصْحُبُ الْجَنَّةِ صْحْبُ الْيَتَةِ هُـمُ الْفَارِيْرُونَ وَلَوْ آنْزَلْنَا لِ لَّرَا يُتَهُ خَاشِعًا مُّيَّصَدِّعًا مِّنْ خَشْ لْكَ الْكَمْتَالُ نَضْرِ بُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ٥ مُوَاللَّهُ الَّذِي كَا إِلَّهُ إِنَّا هُوَ وَعَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَا دَقِهِ هُوَالرَّحُمْنُ الرَّحِيمُ ٥ هُوَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلْهُ اللَّهُ مُوَّة لِكُ الْقُدَّوْسُ السَّلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْرِ لْمُتَكِيْرُ مُسْبَحِٰنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٥ هُوَاللَّهُ لْحَالِقُ الْبَارِئُ الْمُسَوِّدُكُ الْكَاسُمَاءُ الْحُسْنَى م يُسَبِّعُ

785

لَهُ مَا فِي السَّمَٰوْتِ وَاكْمَ رُضِ \* وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْحَجِيْمُ كُ سكة المكتمة إبشيرا مله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ يَّا يُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا لَا تَتَّخِذُ وَاعَدُوِّي وَعَدُوَّ كُمْ آوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدُّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا اَ كُمْرِ مِنَ الْحَقِيِّ ، يُخْرِجُوْنَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ آنْ نُوْ إِبِا للهِ زَبِّكُمْ الْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جَهَا دًا فِي ن وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِيْ تُسِرُّوْنَ إِلَيْهِمْ وآنا آعْلَمُ بِمَا آخُفَيْ تُمْرُومَا آعْلَنْ تُمْء وَ مَنْ يَّفْ عَ ءَ السَّبِيْلِ ٥ إِنْ يَّنْقَفُوْ كَ طَوْالِلْيُكُمْ أَيْدِيهُمْ وَ عُفُرُوْنَ أُلَنْ تَذَ كُمْ يَا يُوْمُ الْقِيلِمَةِ يَ يُفْصِ مَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرُ وَ قَدْكَا نَتْ لَكُمْ أُسُوَّةً كَسَنَةً يْمَرَوَالَّذِيْنَ مَحَدُ وَإِذْ قَالُوْ الِقَوْمِهِمْ إِنَّا عُمْرُومِمّا تَعْبُدُ وْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ : كَفَرْنَا بِكُمْرُوبِ يْنْنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ آبَدًا حَتَّى تُوخُ اللهِ وَحُدَّهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرُهِ مِنْ لِآبِيْهِ لِآسْتَغْفِرَتَ لَا

وَمَا أَ مُلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءِ ﴿ رَبُّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا إِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمُصِيْرُ وَرَبِّنَا لَا يَجْعَلْنَا فِتْ يَ ذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبُّنَا وَإِنَّكَ آنْتَ الْعَزِيْد حَكِيْمُ ٥ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْهِمْ أُسُوَّةً حَسَنَةً لِّمَنْ كَانَ رُجُوا اللَّهُ وَالَّهُوْ مَالْأَخِرَ وَمَنْ يَنَوَلُّ فَإِنَّ اللَّهُ هُهُ لَغَرِيُّ الْحَمِيْدُ وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَبْجَعَلَ بَيْنَكُمْ وَيَهْنَ ذِينَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مِّوَدَّةً فَا دَاللَّهُ قَدِيرً ﴿ وَاللَّهُ عَدَادً اللَّهُ فُوْ ذُرِّحِيْمُ ٥ لَا يَنْهٰ كُمُ اللهُ عَنِ اللَّهٰ يُنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ يْنِ وَلَمْ يُنْبِرِجُوْكُمْ يِّنْ دِيَّا رِكُمْ آنْ تَابِرُّوْهُمْ سِطَوْالِلَيْهِمُ وَلِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ 0 إِنَّمَا كُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَا تَلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَٱخْرَجُوْكُمْ ى دِيارِكُمْ وَظُاهَرُوْا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَكُّوهُمْ ﴿ وَمَنْ تَوَلَّهُمْ فَأُولِئِكَ هُمُ الظَّيْمُونَ ٥ يَأَيُّهُا الَّذِينَ أَمَّنُوْ نْتُ مُهجِرْتِ فَامْتَحِنُوْ هُنَّ ا إِيْماً نِهِنَّ ، فَإِنْ عَلِمْنُكُمُوْ هُنَّ مُوْمِنْتٍ فَلَا جِعُوْهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ وَلَاهُنَّ حِلُّ لَّهُمْ وَلَاهُمْ يَد هُنَّ ١٤ أَنُو هُمْ مَّا آنْفَ قُوْا ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ آنَ

مِهُ مُنْ إِذَا اتَبُتُمُو هُنَّ أَجُهُ (هُنَّ ﴿ وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصْمِ الْكُوافِرِوَسْئِلُوامَا انْفَقْتُمْ وَلَيْسَلُوامَا آ حُكُمُ الله و يَحْكُمُ بَيْنَكُمُ وَاللَّهُ عَلِيمُ وَ وَاللَّهُ عَلِيمُ وَ وَاللَّهُ عَلِيمُ وَ وَ نَ فَأَتَكُمْ شَيْءً مِنْ آزُوا جِكُمُ إِلَى الْكُفَّا رِفَعًا قَبْتُمُ فَأَتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتُ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلُ مَا أَنْفَقُواءِ اتَّقُوا للهَ الَّذِي ٱنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُوْنَ ٥ يَا يُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنْتُ يُبَايِعْنَكَ عَلْ آنَ لاَ يُشْرِكُنَ باللّهِ شَيْعًا وَكَا يَشْرِ قَنَ وَكَا يَـزْنِـيْنَ وَكَا يَقْـتُلُنَ ٱ وْكَا دَهُنَّ لايتاتين ببهتان يَفْتَرِيْنَـ هُ بَيْنَ آيْدِ يُهِيَّ وَآدْجُلِهِنَّ وَكَا يَحْصِيْنَكُ فِيْ مَعْرُوْفِ فَبَأَيعُهُنَّ وَ سَتَغْفِرْلَهُنَّ الله وإنَّ الله عَفُورٌ رَّحِيْمُ ٥ يَا يُّهَا الَّذِينَ أَمُنُوْالَاتَنَوَلُوْا فَوْمًاغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْيَبُسُوْ مِنَ الْأَخِرَةِ كُمَّا يُئِسَ الْكُفَّا رُمِنْ آصْلِبِ الْقُبُورِدُ سُوفَ الصَفَيْتِ إِبْسِمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ وَ فَيَارِّبِعَ عَنْمُ أَيْهِ سَبَّحَ رِينِّهِ مَا فِي السَّمَٰوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، وَهُوَ الْعَيْزِيْ الْحَكِيْمُ وَيَا يُهَا الَّذِيْنَ أَمَّنُوْ الِمَ تَقُولُونَ مَاكًا تَفْعَلُوْنَ ٥ كَبُرُمَقْتًا عِنْدَا شِهِ آنْ تَقُوْلُوْامَا لَا تَفْعَلُوْنَ ٥

اتّ الله يُحبُّ الَّذِيْنَ يُفَاتِلُوْنَ فِي سَ بُنْيَاكُ مِّرْصُوْصُ ٥ وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهِ بِقَوْمِ وُ ذُونَنِي وَقَدْ تَكُلُمُونَ آيِّنَ رَسُولُ اللَّهِ الْيُكُهُم فَلُمَّا عَدْ الزَّاعُ اللَّهُ قُلُو بَهُمْ وَاللَّهُ كَا يَهُمْ وَاللَّهُ كَا يَهُمْ وَاللَّهُ كَا يَهُمْ وَا لْفْسِقَيْنَ ٥ وَإِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَهَ يْبَرِيْ إِسْرَاءِ يُلَرِا فِيْ لُ اللهِ النَّهُ النَّكُمُ مُّصَدِّ قُالِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ ا شِرًّا بِرَسُولِ بِبَاتِي مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ آهُمَدُ ﴿ فَلَمَّا الْبَيِّنْتِ قَالُوْا لَمْذَاسِ حُرُسَّبِيْنَ وَمَنْ آظْلَمُ مِمِّن افْنَرْى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَيُهُ عَى إِلَّى الْالْسَلَامِ ا سَّهُ كَا يَهْ حِي الْقُوْمَ الظِّيلُمِيْنَ } يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا وْرَا لِلَّهِ بِا فَوَا هِ فِي هُوَا لِلَّهُ مُرِيَّةٌ نُـوْدِ لِا وَلَـوْكَرِكَا كُفِرُوْنَ ٥ مُوَالَّذِي آرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدِي وَدِينِ رَهُ عَلَى الدِّينِ كُلُّهِ وَلَوْكُرِهُ الْمُشْرِكُونَ ذِيْنَ أَمَنُوْا هَلُ آدُلُّكُمْ عَلَى يَجَا رَقِ تُنْج عَذَابِ ٱلِيهِ ٥ تُوُ مِنُوْنَ بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ وَيُجَا رِقِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِأَمْوَ الْكُمْرَةِ ٱنْفُسِكُمْ ﴿ ذِلْكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْ تُمْ تَكُمُونَ ٥ يَغُورُ لَكُمْ ذُنُوْ بَكُمْ وَيُكُ

وع

تَجْرِيُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُوَ مَسْكِنَ طَيِّبَ ذُلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لُ وَأَخْرَى تُحِبُّوْ نَهَا انْصُرُّمِنَ اللَّهِ وَفَتْحُ قَرِيْبُ و بَشِرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ٥ يَالَيُهَا الَّذِينَ أَمَنُوْا كُوْنُوْا أَنْصَارًا للهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَهُ لِلْحَوَارِبِّنَ مَنْ أَنْصَارِ يَكُولَكُ اللَّهِ ﴿ قَالَ الْحَوَا لِيُّ وْ نَ نَحْنُ أَنْصَارُ ملْهِ فَأَمَنَتُ طَّارِئِفَةُ مِّنْ بَنِي إِسْرَاءِ يُلَ وَكَفَرَتُ طَّارِئِفَةً \* اَفَأَيَّدْتَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا عَلَى عَدُوِّهِ مُفَاصْبَحُواظاً هِرِيْنَ ٥ سَوَةَ الجَمْعَةُ الْمِرْ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْرِ وَيُحِرِ وَيُحَالَمُ الرَّحِيْرِ وَيُحَالَمُ اللَّهُ نَيِّحُ بِلَّهِ مَا فِي السَّمَٰ وَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ لْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ٥ هُوَ اللَّهِ يُ بَعَثَ فِي الْأُصِّيِّنَ رَسُولًا هُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ أَيْتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْب حَةَ • وَإِنْ كَأَنُوا مِنْ قَبْلُ لَغِيْ ضَلْلِ ثَبِينٍ ﴾ وَ خَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ وَهُوَالْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُورِّتِيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذُوا لَفَضْل لْعَظِيْمِ ٥ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرُكَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْ هَا لَمَثَلِ الْحِمَارِيَحُمِلُ ٱسْفَارًا وبِئُسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ذَّبُوْ ابِالْبِينِ اللهِ عَوَاللَّهُ لَا يَهُ حِي الْقَوْمَ الظَّلِمِ بِنَ oَكُلُ

ل فَتُمَنَّوُ الْمَوْتَانَ كُنْتُمُ لاً ابِمَا قَدَّ مَثَ آيُ يْنَ ٥ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّـ كُمْ ثُمَّ ثُكرَدُّ وْنَالِي عْمِ لشَّهَا < قِ فَيُعَنِّبُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ كَيَّ يْنَ أَمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلُوةِ مِنْ يَّـوْمِ الْجُمُ وْالِلْي ذِكْرِا مِنْهِ وَذَرُواالْبَيْعَ وَذَلِكُمْ خَيْرٌ كُنْتُمُ تَعْلَمُوْنَ ۞ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلُوةَ فَا نُتَ ا رض وَا بُتَخُوا مِنْ فَضْلِ اللّهِ وَاذْ كُرُوا اللّهُ عُمْرُتُفُولِحُوْنَ ٥ وَإِذَا رَآوُا رِجَ وتركوك قائمًا وقُلْ مَاعِنْدَ مِّنَ اللَّهُو وَمِنَ البِّجَارَةِ ، وَاللَّهُ خَايُرُ ا الله الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ر نفقُوْنَ قَا للهِ م وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَ سُوْ لَهُ م وَاللَّهُ يَشْهَ وففا تَ الْمُنْفِقِيْنَ لَكُذِبُوْنَ أَرا تَخَذُوْا آيْمَانَهُ

بيثِل الله واتَّهُمُ سَأَّءَ مَا كَانُوْ ايَحْمَلُوْنَ نَوْا ثُمَّكُفُرُوْا فَ عَهُوْنَ ٥ وَإِذَا (آيْنَهُمْ تُعْجِبُ نَ يَقُو لُو ا تَسْمَعُ لِقَوْ لِهِمْ كُأَنَّهُ مُ نُحَشِّبُ مُسَنَّدَةً لا إِن كُلِّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ الْمُمُ الْعَدُوُّ فَاحْدُ (هُمُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُو فَكُونَ ٥ وَإِذَا إِقْيْلُ لَهُمْ تَعَالَكُ لَوْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّ وَالْأُءُ وَسَهُمْ وَرَا يُنتَهُمُ يَصُدُّوْنَ وَهُمْ مُّسْتَكُبِرُوْنَ وَسُواءِ عَلَيْهِمْ تَغْفِرْ لَهُمْ وَكُنْ يَخْفِرُا مِنْهُ لَهُ مُ وَإِنَّ ا مِلَّهُ كُلَّا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفُسِفِيْنَ ٥ هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْ لى مَنْ عِنْدَ رُسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفُضُّوا وَرِيُّهِ خَرَّا لسَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ ٥ يَقُوْ لُوْنَ يِّنْ رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَرَّمِنْهَا الْلاَدُ يِنُّهِ الْعِيُّرُةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لايعْلَمُونَ أَيَّا يُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ آمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْ لَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ مُ مُالْخُسِرُوْنَ ٥ وَٱنْفِقُوْ امِنْ مَّا رَزَقُنْكُمْ مِّنْ قَبْلِ آنْ

أَءَ أَجُلُهَا ﴿ وَاللَّهُ خَبِيْرٌ بِمَا إيشم الله الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ يِّحُ رِبِيْهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، لَهُ الْمُلْكُ لَهُ الْحَمْدُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيْرُ هُوَالَّذِي خَلَقَكُ نْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤُمِنَ ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ٥ كَقَ السَّمَوْتِ وَاكْآرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَ كُمْ وَرالَبْهِ الْمَصِيرُ ويَعْلَمُ مَا فِي السَّمَا فِي السَّمَا فِي مَا نُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ وَوَاللَّهُ عَلِيمُ لصُّدُوْدِ وَ ٱلَّهُ يَا يِسَكُمُ نَبِيُّ اللَّهِ بَنَ كُفَرُوْامِنْ قَبْلُ لَ أَ مُرهِمْ وَلَهُمْ عَذَا كِ ٱلْكِيْمُ ٥ ذَلِكَ بِ كَفَرُوْا وَتَوَكُّوْا وَّاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ عَ كُفَرُوْا آنَ لَأَنْ يُبْعَنُوْا وَقُلْ بَا لْـ تُمْ وَذٰلِكَ عَلَى اللّهِ يُسِيدُ ٥ لله وَرَسُولِهِ وَالنَّـوْرِالَّـذِيْ ٱنْزَلْنَاءُ وَاللَّهُ بِمَا تَحْمَ

جُمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَا بُنِ اللهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا نَّتِ تَجْرِيُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُ رُخْ اَبَداً ا ذَٰ لِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ٥ وَالَّذِينَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُو ببتناأوليك أصحب التارخيلدين فيهاء وبئس الْمُصِيْرُ أَ مَا آصاك برق مُّصِيْبَةٍ إلَّا بِإِذْنِ اللهِ عَوْمَنْ يُؤُمِنُ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْمُ ٥ وَأَطِيْعُو لله وَ أَطِيْعُوا الرَّسُولَ \* فَإِنْ تَوَكَّيْتُنُمْ فَإِنَّ مَا عَلَى رَسُولِنَا لْبَلْغُ الْمُبِينُ ٥ اللَّهُ لَا إِلْهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّا مُؤْمِنُوْنَ ٥ يَا يُهَا الَّذِينَ أَمَنُوْا إِنَّامِنُ ٱزْوَا جِكُمْ وَ رُدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْدَ رُوْهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُو تَغْفِرُوْا فَيَانَ اللَّهَ غَفُوْ زُرِّحِيْمُ وَإِنَّمَا أَمُوا لُكُمْ وَ دُكُمْ فِتُنَةُ وَاللَّهُ عِنْدُهُ آجُرُ عَظِيْمٌ ٥ فَاتَّقُوا اللَّهُ مَ سَتَطَعْتُمُ وَاسْمَعُوا وَالطِيعُوا وَانْفِقُوا خَيْرًارِهَا نَفْسِكُمْ ا وَمَنْ يَكُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُدُلِينَكُ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وإِنْ تَقْرِضُوا اللهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللهُ شَكُو زُحَلِيْمٌ لَ عُلِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَا دَقِ الْعَزِيْرُ وَالْحَكِيْمُ فَ

المناع المالية

لتساءفط حُصُوا الْعِدَّةَ ، وَاتَّنْقُوا اللهُ رَبِّكُمْ الْتُخْرِجُوْ هُنَّ مِ أتبان بفاحشة مبين يَخْرُجُنَ إِلَّا أَنْ يَبُّ كَ حُدُوْدًا لِلهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدًا لِلهِ فَقَدْ ظَلَّا سَهُ ﴿ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُحْدِثُ يَعْدُ ذَلِكُ أَصْرًا لَمُنَّ فَأَمْسِكُوْ هُنَّ بِمَعْرُوْفِ آ رِقُوْ هُنَّ بِمَعْرُونِ وَّٱشْهِدُ وَاذَ وَيُعَدِلِ مِّنْكُمُو ادَةُ مِلْهِ وَ ذَلِكُمْ يُوْعَظِّ بِهِ مَنْ كَانَ يُـؤُمِنُ وْمِ الْأَخِرِةُ وَمَنْ يَتَّقِقُ اللَّهَ يَجْعَلْ لَّهُ المُ مِنْ حَنْثُ لَا يَحْتَسِبُ بُهُ وَإِنَّ اللَّهُ بَالِخُ آصْرِهِ وَ ذُرًّا ٥ وَالِّئِ يُكِسُنَ مِنَ الْمَحِيْضِ و « تُنهُن تَلْتُهُ أشْهُرِ الرَّالِّي ل ل أَجَلَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ هُمِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۞ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ عُمْ ﴿ وَمَنْ يَتَيِقُ اللَّهُ يُكِفِّرُ عَنْ لُهُ سَيِّ

نَصِرًا ٥ ٱسْكِنُو هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْ تُمْرَضٌ وُجُدِه رُّوُهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ ﴿ وَإِنْ كُنَّ أُوكُا تِ حَمْلِ لَنُهِ رَبَّ كُنِّي يَضَعُنَ كَمْلَهُنَّ \* فَإِنْ ٱ (ضَعْنَ لَكُمْ فَأَتَّوْهُنَّ أَجُوْرُهُنَّ ﴿ وَأَتَّمِرُوا بَيْ وَإِنْ تَعَا سَرْ نُهُ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أَخُورِي ولِيُنْفِقُ ذُوْسَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ، وَمَنْ قُرِدَ عَلَيْهِ رِذْفُهُ فَلَيُنْفِقُ مِمَّا أَتْسَهُ بتُهُ وَكَا يُحَيِّلْفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا أَنْهِا وَسَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْب شرِيُّسْرًا وُوَكَايِّنْ رِّنْ قَرْيَةٍ عَتَثْ عَنْ آمْرِ رَبِّهَ وَدُسُلِهِ فَحَاسَبُنْهَاحِسَابًا شَرِيْهُا وَعَ عَذَابًا تُكُرًّا ٥ فَذَاقَتْ وَبَالَ آمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَ آمْرِ مَا نُحُسُرًا ٥ آعَدَّا للهُ لَهُمْ عَذَابًا شَرِيدًا وَاتَّقُو الله يَهَ ولِي الْآلْبَابِ ﴿ الَّذِينَ أَمَنُوا ۗ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ الَّذِيكُمْ وَكُرًا ٥ رُسُولًا يَتُلُوا عَلَيْكُمُ أَيْتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ يذين أمنوا وعملواالصلحي من الظّلُمن إلى النّور وَمَنْ يُتُوْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُسَدِّخِهِ ن تحتنها الآنه رُخلد ين فيها أبدًا وقد أحسر لَهُ وِزْقًا ٥ اللهُ اللَّهِ يُحَلِّقَ سَبْعَ سَمَوْتِ وَمِنَا كَا رَضِ

200

بشمرالله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ يُّهَا النَّبِيُّ لِمَ نُحَرُّمُ مَا آحَلُ اللَّهُ لَكَ ، ضَاتَ ٱزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُوْرُ رَّجِيْمٌ ٥ قَدْ فَرْضَ اللَّهُ لَّكُمْ تَحِلَّةً آيْماً نِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلْكُمْ وَهُوَ الْعَلِيْ الْحَكِيْمُ ٥ وَإِذْ آسَرَّالنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَذْ وَاجِم حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّاتُ بِهِ وَآظُهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَ آغَرَضَ عَنَّ بَحْضٍ ﴿ فَلَمَّا نَبَّا هَا بِهِ قَالَتْ مَنْ آنْبَاكُ ذَا وَقَالَ نَبَّا فِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ٥ إِنْ تَنْتُوْ بَا إِلَى اللَّهِ خَتْ قُلُوْ بُكُما ﴿ وَإِنْ تَظْهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهُ مُ بْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ، وَالْمَلْئِكَةُ بَعْ ظَهِيْرُ عَسَى رَبُّ هُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ آنْ يَبْدِ لَـ هُ آزُوا ، وَّأَبْكَارًا ٥ يَأَيُّهَا الَّهِ يُنَ أَمَنُوا قُ مْ وَآهْلِيْكُمْ نَا رَّا رَّ قُوْدُ هَا النَّاسُ وَالْحِجَا عَلَيْهَا مَلَعَكَةً غِلَاظُ شِدَادُ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا آمَ

لُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ كَفَرُوْالْا تَعْتَ الْيَوْ مَ النَّمَا تُجُزُّوْنَ مَا كُنْتُمْ تَحْمَلُوْنَ كُيَّا يُهَا الَّذِينَ مَنُوا تُو بُو الِلَ اللهِ نَوْ بَدُ تَصُوْحًا عَلَى رَبُّكُمُ أَنْ يُكُفِّرُ عُمْرَة يُدْ خِلَكُمْ جَنَّتِ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَ تَهْرُهْ يَوْمَلَا يُخْزِى اللهُ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ أَمَنُوا مَعَهُ ۿؾۺڂؠ بَيْنَ ٱيْدِيْهِمْ وَبِأَيْمَا نِهِمْ يَقُولُونَ بَّنَا ٱ تُمِمْ لِنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَاءً إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ يُرُ ٥ يَا يُهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَةُ الْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظْ ٱوْسَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ الْمَصِيْرُ وَضَرَبَ اللَّهُ كَفَرُواا مُرَاتَ نُوْجِ وَامْرَاتَ لُوْطِ كَانَتَ يْن مِنْ عِبَادِ نَاصَا لِحَيْنِ فَخَانَتُهُمَا فَلَمْ يُغْنِير هُمَامِنَ اللهِ شَبْعًا وَيَعِيلُ ادْخُلُا النَّا رَمَعَ الدَّاخِلِهِ للهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ أَمَنُواا مُرَاتَ فِرْعَوْنَ مِلِذَ قَالَتَ ڵٛڮٙڹۜڐؚٷؘٮ<u>ؘڿؚۜڔۑٛۄڽٛ؋</u> رَبِ ابْنِ لِي عِنْدُكَ بَيْتًا فِي ا وْعَمَلِهِ وَ نَجِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ٥ وَمَرْ يَهُ ا بُنَتَ عِمْرِنَ الَّذِي آحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوحِنَا بَكِلِمْتِ رَبِّهَا وَكُنِّبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَيْتِيْنَ }

بفطرم

203

الجزء

مِرا مِلْيِهِ الرَّكْمُ د ي بيرة المُلْل كُ زوهو ع لم قَ لِيَبَ لَقَ الْمَوْتَ وَالْحَ الْغَفُوْرُ الَّذِ خُلُق الرَّحْمُن ى رمن فطؤ د٥ تُمَّادُ. وه لبَصَرُخَ مكصا بيثة و تهمع ابربهمعذابكه سمر وبئس ا شقاوهي عواله كاءتا قد نْ شَيْ يِرِيرَانَ أَنْهُ اكُنَّا فِي أَصْلَمُ

مُكْرُوْدِ ٥ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خُلَقَ ١٠ هُوَ اللَّطِيْر لُ يَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُوكَ فَامْشُوْ افِي مَنَا حِبِهَ لَوْامِنْ يِّ ذُقِهِ ﴿ وَإِلَيْهِ النَّشُورُ وَ وَأَمِنْ تُمْ مِّنْ فِي السَّمَا آن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُو رُنُ آمْ أَمْ أَمِنْ تُمْرَّكُنْ إِن السَّمَاءِ أَنْ يُبِرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا و فَسَنَعْلَمُونَ كَيْفَ ذير ٥ وَ لَقَدْ كُذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِهِ وَلَهُ يَرَوْالِكَ الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ عَلَفْتِ وَيَقْبِضْنَ ، مَا بَدْرِسَمُ مِنَ إِلَّا الرَّهُمِنْ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ وآمَّن لهذا نِيْ هُوَجُنْدُ لِّكُمْ يَنْصُرُكُمُ مِّنْ دُوْنِ الرِّحْمُنِ وَإِنِ اَحْفِرُوْنَ الْكَرِفِي غُرُورِ أَسَنَ هٰذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمُونَ كَ رِزْقَكَ، بَلْ لَجُّوَا فِيْ عُتُوِّ وَنُفُوْدِ ٥ أَفَمَنْ يَّمُشِي عِبًّا عَلَى وَجُهِمَ آهُ لَى آمَّنْ يَهُ شِي سُويًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمِ ۞ قُلْ مُوَالَّذِي ٱنْشَاكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ أَبْصَارُوا لَا فَيِهَ فَالْمِلْالِيَّا تَشْكُرُوْنَ ٥ قُلْ هُوَا لَّهِ فِي ذَرَاكُمْ فِي الْكَارْضِ وَالْيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى لَمْذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صُوقِيْنَ ٥ قُلُ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَا لَلْهِ ١

تَّمَا آنَا نَذِيرُ مُّبِينَ ٥ فَلَمَّا رَا وَهُ زُلْفَةً سِيْ

لَّذِيْنَ كُفَرُوْا وَقِيْلَ هٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُوْنَ ٥ قُ ءَيْنُهُ وَإِنْ آهُلَكِنِي اللَّهُ وَمَنْ مَّنِي آوُرُحِمَنا افْمَنْ يُبَدِ غِفِرِيْنَ مِنْ عَذَابِ ٱلِيهِ وَقُلْ هُوَالرَّحُمٰنُ أَ بِ تُوَكَّلْنَا \* فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُورِفِ ضَلْلِ مُّب بَمُ إِنْ آصْبَحَ مَآ وُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَبَارِيْكُمْ بِمَ ن وَالْقَلَمِ وَمَا يُسْطُرُونَ ٥ مَا أَنْتَ بِنِحْمَ مَجْنُوْنِ ٥ وَإِنَّ لَكَ لَاجُرًّا غَبْرَمَمْنُوْنِ ٥ وَإِنَّكَ لَعَلْ لَنِ عَظِيْمِ وَفَسَتُبُومِ رُوكِيبُومِ رُونَ في بالسِّكُمُ الْمَفْتُونُ ِنَّ رَبِّكَ هُوَاعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ مُوَهُواَعْلَ دِيْنَ ٥ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ ٥ وَدُّوالَوْ نويم ٥ مَنَّاعِ لِلْحَيْرِمُعْتَدِ ٱرْسِيْمِ ٥ عُتُلِّ بَحْ زَنِيْمِ أَنْ كَانَ ذَا مَا لِ وَبَنِيْنَ صُ إِذَا تُتُلَى عَلَيْهِ أَيْتُنَا قَالَ آسًا طِيْرُالْ وَلِينَ ٥ سَنَسِمُ ذَعَلَ الْمُعْرُطُو

بَكُوْ نَهُمْ كُمَّا بِكُوْ نَيَّا مُعْدِبُ الْجَنَّةِ وَلَا الْمُسْمُو

بِرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ ٥ وَلَا يَسْتَثْنُوْنَ ٥ فَطَافَ عَلَيْهَا ئِفُ مِّنْ رَّبِكَ وَهُمْ مُنَارِئُمُوْنَ ٥ فَأَصْبَحَثَ كَالصَّرِيْ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِيْنَ ٥ أَنِ اغْدُوْا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صارمين ٥ فانطكقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ٥ أَنْ لَا دْخُلَنَّهَا الْيَوْ مَعَلَيْكُمْ مِّسْكِيْنٌ ٥ وَّغَدَوْ عَلْي حَدْ دريْنَ ٥ فَكُمَّا رَآوْ هَا قَالُوْالِ ثَاكَضَا لُهُونَ ٥ بَـــُوْ حْنُ مَحْرُوْمُوْنَ وَقَالَ آوْسَطُهُمْ ٱلْمُا قُلُ لِّكُمْ لَهُ كُو تُسَبِّحُونَ ٥ فَا لُوا سُبُحٰنَ رَبِّنَا إِنَّا كُتَّا ظَلِمِينَ ٥ فَا قَبَلاَ غُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَنَلَّا وَمُوْنَ ٥ قَالُوْ الْبِوَيْلَنَّا إِنَّاكُنَّا خِيْنَ ٥ عَسَى رَبُّنكَ آنَ يُّبِدِ لَنَا هَيْرًا مِّنْهَ آلِ ثُنَّا إِلَى رَبِّكَ رَّاعِبُوْنَ ٥ كَذَٰ لِكَ الْحَذَابُ • وَلَحَذَابُ الْأَخِرَةِ أَحُكِرُم لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدُرَبِّهِ مُجَنَّتِ النَّحِيْمِ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ٥ مَا لَكُمْ الْكُمْ الْكُمُونَ وَكُلُمُونَ وَ آهِ لَكُمْ كِنْبُ فِيلِهِ تَكْ رُسُوْنَ قُانَّ لَكُمْ فِيلِهِ لَمَا تَخَيَّرُوْنَ ٥ آهُ لَكُمْ آيْمًا نُ عَلَيْنَا بَالِغَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيْمَةِ وَإِنَّ لَكُمْ لَمَا وَ اتَحْكُمُوْنَ فَسَلْهُ مُ أَيَّهُمْ بِغُلِكَ زَعِيمٌ أَ مُلَهُمْ شُرَكًا ءُهُ الهِ مُراثِكَانُو اصدِ قِيْنَ ٥ يَوْمَ يُكُشَّفُ عَنْ

دْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيْعُونَ ٥ خَا شِعَ فَذَرُنْ وَمَنْ يُحَدِّبُ بِهِذَا الْحَ نَسْتَدْ رِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ فَ وَأَمْلِنَ لَهُمْ اِنَّ كَيْدِي يَنُ ٥ أَمْ تَسْتَلُهُ مُ آجُرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمِ مُّنْقَلُونَ وَ أَمْ فَهُمْ يَكُتُبُوْنَ ٥ فَاصْبِرْ لِحُكْمِرَ بِنَكَ وَلَا الْحُوْتِ مراذَ نَا لَا يَ وَهُوَ مَكُظُوْمٌ مُ لَوْلًا دْرَكَهُ نِعْمَةُ مِّنْ رَّبِهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَمَذُ مُؤْمِّ بلهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ٥ وَإِنْ يَكَادُ الَّخِ يُنَ فَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِأَبْصَا رِحِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّحْرَوَ بْقُوْلُوْنَ إِنَّهُ لَمَجْنُوْنٌ ٥٥ مَا هُوَا لَّا ذِكْرٌ لِلْعُلَمِيْنَ نُ التخامكيين إبشم الله الرَّحمن الرَّحيم التَّاوَحُسُن الرَّحِيم النَّاوَحُسُن الرَّ حَاقَّةُ مُ مَا الْحَاقَّةُ مُ وَمَا آدُر لِكَ مَا الْحَاقَّةُ وُكُذَّبَتُ مُوْدُ وَعَادًا بِالْقَارِعَةِ ٥ فَأَمَّا ثُمُوْدُ فَأُهْلِكُوْا دُ فَأُهُلِكُوْ إِبِرِيْحِ صَرْصَرِعَا تِيَةٍ ٥ لطَّاغِيَةِ ٥ وَٱمَّاعَا خَرَمًا عَلَيْهِمْ سَبْحَ لَيْنَالِ وَتَمْنِينَةَ أَيَّا مِرْحُسُوْمًا وْفَتْرَى لْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعَى ، كَانَّهُمْ آعْجَا زُنْخُلِ خَارِيةٍ فَ فَهَلْ

رڌ

अकित

لَى لَهُمْ رِقِنَ بَا رِقِيَةٍ ٥ وَجَآءَ فِي مُونُ وَمَنْ قَبْلَهُ كُتُ بِالْخَاطِئَةِ ۚ فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ آخَذَةً رَّابِيَةً وإِنَّالَمَّا طَغَا الْمَآءُ حَمَلُنْكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ نَـذُكِرَةً وَّتَعِيِّهَا أُذُنَّ وَّاعِيَّةً ٥ فَا ذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةُ وَّاحِدَ قُلُّ وَّحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّنَا دَكَّةً وَآحِدَةً لَّ فَيَوْمَئِذِ وَّقَعَتِ الْوَاقِحَةُ لَّوَانْشَقَّتِ لسَّمَا عُفَرِي يَوْ مَرْدِ قُولِ هِينَةً و وَالْمَلَكُ عَلَى ٱذْكِارِتُهَا يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِيزِ ثَمْنِيَةٌ ٥ يَوْمَئِ نُعْرُضُوْنَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَّةً ۞ فَأَمَّا مَنْ أُوْ تِنَ كِتْبَ ىْنە فَيَقُولُ هَا رُّمُ اقْرَرُ وْ اكْنِبِيَّهُ وَ إِنِّيْ ظَنَنْد لِقِ حِسَابِيَهُ ۚ فَهُوَفِ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ٥ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ٥ قُطُوْ فُهَا كَانِيَةً ٥ كُلُوا رَا شَرَبُوْ ا هَنِيْكًا بِمَا ٱسْلَفْتُمْ لاَ يَنَامِ الْخَالِبَةِ ٥ وَأَمَّا مَنْ أُونِي كِتْبَهُ بِشِمَالِهِ مُ فَيَقُو يْلَيْتَنِيْ لَمْ أُوْتَ كِتْبِيهُ فَوَلَمْ آدْرِ مَا حِسَا بِينَهُ فَيْلَيْتُهُ كَانَتِ الْقَاضِيَةَ أَمَا آغَنَى عَنِيْ مَالِيتَهُ أَ هَلَكَ عَنِيْ لْطِنبَكُ كَ خُذُوْلُا فَغُلُّولًا لَ ثُمَّالَجِحِبِيْمَ صَلُّولًا لَ ثُمَّ سِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ وَإِنَّهُ كَانَ

TUBUT

حَمِيْمُ لَ وُلَا طَعَا مُرالًّا مِنْ غِسْ لْخَاطِئُونَ ٥ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ٥ وُمَ ؠٛڝڔۢۉٛڬ٥ٳؾۜٛۘۘۘ؋ۘڵڡۜۘۅٛڵؙۯڛٛۅٛڸػڔؽڿؚۜۜڽڗۜٞڡٵۿۅؠڡۜۅٛڸۺٙٲ نُوْمِنُوْنَ ٥ وَلَا بِقُولِ كَاهِنِ ، قَلِيلًا مَّا تَدَ كُرُوْنَ ٥ زِيْلُ مِّنْ رَّبِ الْعٰلَمِينَ ٥ كُوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَفَا وِيُلِ لِ مِنْهُ بِالْبِيمِيْنِ لِّثُمَّلَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَيْسِنَىٰ 6 فَمَا مِنْكُمْ وَنْ آحَدِ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ وَوَاتَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّبِقِيْنَ وَرِنَّا لَنَعْلَمُ آنَّ مِنْكُمْ مُكَدِّيبِينَ ٥ وَرِنَّهُ لْحُفِرِيْنَ ٥ وَإِنَّهُ لَكَقَّ الْيَقِيْنِ ٥ فَسَبِّحْ بِالسَّمِرَ بِبْكَ الْعَظِيمِ فَ بشمرا ملوالركمن الرحيم و فريع والمعواية التخليلة الخيارة في لَ سَأْرِئُ بَعَذَابِ وَاقِعِ ٥ لِلْكُفِرِيْنَ لَيْسَلَّهُ دَالِغَ ٥ مِنَ للَّهِ ذِي الْمَعَا رِبِي ۚ تَعْرُبُ الْمَلْئِكَةُ وَالْ ـدَارُهُ نَحْمُسِيْنَ ٱلْفَ سَنَةٍ كَفَاصُبِرُ صَبْرً جَمِيْلًا ٥ إِنَّاهُمْ يَكُوْنُهُ بَعِيْدًا ٥ وَّ نَرْمُ قُرِيْبًا اَءُكَا لَمُهْلِ لِي وَتُكُونُ الْجِبَالُ كَالْحِهْنِ ٥ وَلَا اَلْ يُنْبَصَّرُوْ نَهُمْ مِيوَدُّ الْمُجْرِمُ لَـ

فْتَدِيُ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيْهِ ٥٥ صَاحِبَتِهِ وَآخِيْهِ٥ وَ فَصِيْلَتِهِ الَّذِيْ تُنْوِيْهِ فِي وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا اثُمَّ يُنْجِيْهِ كَلَّا ﴿ إِنَّهَا لَظَى ٥ نَـزًّا عَـةً لِّلسُّوى ٥ تَـ مُعُوْا مَنْ أَدْ بَـرَ وَتَوَكُّ لُ وَجَمَعَ فَأَوْ عَى ٥ إِنَّ الَّا نَسَأَنَ خُلِقَ هَلُوْعًا ٥ إِذَا مَسَّهُ الشُّرُّجُزُوعًا "وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنْوَعًا "إِلَّا لْمُصَلِّيْنَ أَالَّذِيْنَ هُمْ عَلْ صَلَاتِهِ هُدَائِمُوْنَ أُوالَّذِيْنَ يْ ٱ مُوَ الِيهِ هُ حَقُّ مَّعُلُوْ مُنْ لِلسَّارَ عِلْ وَالْمَحْرُوْمِ نُ وَالَّذِينَ حِّقُوْنَ بِيَوْمِ الحِّيْنِ ٥ وَاللَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ فِقُوْنَ أَوْلَ عَذَا بَرَبِّهِمْ غَيْرُمَا مُوْنِ ٥ وَاللَّهِ يُنَ مْ لِفُرُهُ جِهِمْ حُفِظُوْنَ صُ الْأَعَلَى ٱذْوُاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ يْمَا نُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمُلُومِيْنَ ٥ فَمَنِ ابْتَغِي وَرَآءَ ذَلِكَ ولَيُكَ هُمُ الْعُدُونَ قُوَالَّذِيْنَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ ٥ُوَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهَا رَبِهِمْ قَائِمُوْنَ ٥ُوَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَا يِهِمْ يُحَافِظُوْنَ أُولِئِكَ فِي جَنْتِ مُكْرَمُونَ وَفَالِ تَّذِيْنَ كُفُرُوْ اقِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ فَعَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ ٥ أَيُطْمَعُ كُلُّ ا مُرِئُ مِّنْهُمْ أَنْ يُنْ خَلَجَنَّةَ تَعِيمِ ٥ كَلا وإِنَّا خَلَقَنْهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُونَ ٥ فَلَا ٱقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْ

دَاعًاكَاً نَّهُ مُإِلَى نُصُدِ 1 10 لَيُّ الْبَوْمُ اللَّهِ فِي كَانُوْ ا يُسوْعَدُوْنَ فَ نق تكييها بشمرا للوالرَّحمن الرَّحِيمِ الله السَّادعة الله الرَّحِيمِ الله الله الله الله الله الله نَّا أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهُ أَنْ أَنْذِ رْقَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ رَبِيهُمْ عَذَابُ ٱلِيُمُ ٥ قَالَ لِقَوْمِ إِنِّيْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ٥ آنِ اعْبُدُ و اللَّهُ وَاتَّقُوْ لَا وَأَعْدُونَ فَيَعْوُنِ فَيَعْوِنِ فَيَعْفِرْ نُوْبِكُمْ وَيُوَنِّدُ كُمْرِالْ آجَلِ مُّسَمَّى وَانَّ آجَلَ اللهِ لَهْ كُنْ تُمْ تَعْلَمُوْنَ وَقَالَ رَبِّ إِنِيْ دَعَوْتُ وقف ٥ فَلَمْ يَزِدْ هُمْدُ مُعَاءِي إِلَّا فِرَارًا o بَهُمُ وَأَصَّرُوا وَاسْتَ تِحْبَارًا ۞ ثُمَّرِ إِنِيْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا وَٱسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَ فَقُلْتُ اسْتَخْفِرُوْارَبَّ نَقَّارًا ٥ يُسُرُسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ صِّدْرَارًا ٥ وَيُهُودُكُ

نين

لَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ بِسُورَ قَارًا فَ وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا ٥ اَلَمْ تَرَوْاكَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمُوْتِ طِبَا قًا ٥ وَّجَعَلَ الْقَمَرَ يْهِنَّ نُودًا وَّجَعَلَ الشُّمُسَ سِرَاجًا ﴿ وَاللَّهُ ٱنْبَتَكُمْ مِّنَ الْآرْضِ نَبَاتًا لِ ثُمَّ يُعِيدُكُمُ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمُ إِخْرَاجًا ٥ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْآرْضَ بِسَاطًا قُلِّ لِتَسْلُكُوْ امِنْهَا سُبُلًّا إِنِجَاجًا ٥ قَالَ نُوْحُ دَّبِ إِنَّهُ مُعَصُونِ وَاتَّبَعُوْا مَنْ لَّمْ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَا رَّانَ وَمَكَرُوا مَكُرًا كُبًّا رَّانَ وَقَالُوا كَا نَذَرُكَ الِهَنَكُمُ وَلَا تَذَرُكَ وَدَّا وَلَا سُواعًا مُوَّ لاينخُوْتَ وَيَعُوْقَ وَنَشَرًا ٥ وَقَدْاَضَلُّواكَثِيْرًا وَكَا تَنْزِدِ الظُّلِمِيْنَ إِلَّا صَلْلًا ٥ مِمَّا خَطِيْعُرْتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا مُ فَلَمْ يَجِدُ وَاللَّهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ آنْصَارًا ٥ وَقَالَ نُوحُ رَّبّ كَا تَذَرْعَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْخُفِرِيْنَ دَيَّارًا وإِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُ وَاللَّا فَاجِرًا كُفًّا رَّا ٥ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَ الِهِ مَنْ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْنِي مُؤْمِنًا وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ وَلَا تَنْزِدِ الظّلِمِيْنَ إِلَّا تَبَا رَّا مُ سُوَّةِ العِكَتِومِي السَّمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ وَاللَّهِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

قُلُ أُوْ حِيَرِكِ ٱتَّكُا سُتَمَعَ نَفَرُمِنَ الْجِنِّ فَقَالُوْ الْ مِعْنَا قُرْانًا عَجَبًا ٥ بِتَهْ دِي إِلَى الرُّشْدِ فَامَنّا بِهِ - وَلَنْ تُشْرِكَ بِرَبِّنَا آحَدًا ﴿ وَآنَتُهُ تَعْلَى جَدُّرَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَدًا "وَآنَهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيْهُ نَاعَلَ اللهِ شَطَطًا لِ وَآنَّا ظَنَنَّا آنَ لَّنْ تَقُولَ الْارْنُسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللهِ كَذِبًا ٥ وَّا تَنْهُ كَانَ رِجَالُ مِّنَ الْرِنْسِ يَعُودُ وْنَ بِرِجَالِ مِّنَ جِنّ فَزَادُوْمُ مُرَمَقًا لِّ وَآنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَـ نَتُمْ آنَ تَن يَبْعَث اللهُ آحَدًا ن وَآتًا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَد نَهَا مُلِئَتُ حَرِّسًا شَدِيدًا وَّشُهُبًا ٥ وَّأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ وَمَنْ يَسْتَمِعِ الْأَن يَجِدُ لَهُ شِهَا بَارَّصَدًا لَ وَّٱنَّكَاكَا نَـدُدِي ٱشَرُّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْكَرْضِ آهُ ٱرَادَ بِهِمْ رَبُّهُ هُرَدَ شَدًّا لُوَّا نَّكُ مِثْنَا الصَّلِحُوْنَ وَمِثَّا دُوْنَ ذَٰ لِكَ ﴿ كُنْكُ نَرَأَيْنَ قِدَدًا لِ وَآتُنَا ظَنَنَّا أَنْ لَّنْ تُحْجِزَا لِلَّهَ فِي الْأَرْضِ لَنْ تُحْجِزَكُ هَرَبًا يُوَّانَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدْى أَمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُتُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّكَارَهَقًا ٥ وَّإِنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ وَمَنْ آسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوُا دَشَدًا ٥ وَآمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُو الِجَهَنَّةُ

لُ وَّأَنْ لُّوا شَنَفًا مُوْاعَلَى الطَّرِيْقَةِ لَا شَقَ ينتهُمْ وفيه ورَمَنْ يُحْرِضُ عَنْ ذِ لُكُهُ عَذَا بِّاصَعَدًا لُ وَّآتَ الْمَسْجِدَ لِللهِ فَلَا تَكْ عُ مَعَ اللَّهِ آحَدًا ٥ وَّٱنَّهُ لَمَّا قَا مَ عَبْدُ اللَّهِ يَه كَادُوْايِكُوْ نُـوْنَ عَلَيْهِ لِبِنَدًا رُقُلُ إِنَّمَا آدْعُوا رَبِّنَ وَكُلَّ كُ بِهِ آحَدًا ٥ قُلُ إِنِّي لَا آمُلِكُ لَكُمْضَرًّا وَ لَا رَشَدًا ، إِنِّي لَنْ يُهِجِيْرَ فِي مِنَ اللَّهِ آحَدُهُ وَّ لَنْ آجِدَ مِنْ دُونِ لْتَحَدُّالُ إِلَّا بَلْغُا مِنْ اللهِ وَرِسْ وْلَـهُ فَإِنَّ لَـهُ نَارَجَهَ نَّمَ خُلِدٍ يُنَ فِيْهَا آبَدُّانُ حَتَّم رَآوْا مَا يُوْعَدُوْنَ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ آضْعَفُ نَاصِ قَلُّ عَدَدًا ٥ قُلُ إِنْ آدُرِيْ ٱقَرِيْبُ شَا تُوْعَدُ وْنَ آهُ عَلَ لَهُ رَبِّيْ آصَدُّا ٥ عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِ حَدًّا قُ إِلَّا مَنِ ا رُتَضَى مِنْ رَّسُوْ لِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِ ہِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِ لِيَعْلَمَانَ قَدْ آيْلَغُو ا رِسْ لَدَيْهِ مُرَا حُطَى كُلُّ شَيْءٍ عَدَدًا ٥ إبشم الله الرَّحُمٰنِ الرَّحِ يُّهَا الْمُزَّيِّدُ لِ قُمِ الَّكِيلَ إِلَّا قَلِيلًا لِ يَصْفَهُ آوِا نُقُصْ

403

هُ قَلِيْلًا ﴿ ٱوْزِدْعَلَيْهِ وَرَبِّيلِ الْقُرْاٰنَ تَوْرِيْبُلُّا ﴾ إ لْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿ إِنَّ نَا شِئَةَ الَّيْلِ هِيَ ٱشَدُّ وَطُ تَوْ مُرِقِيْلًا أَرِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا أُورَاذُكُمِ حَرَرَ بِنِكَ وَتَبَتُّلُ إِلَيْهِ تَبْرِتِيْلًا ۚ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَخْرِبِ اتَّخِذُهُ وَكِيْلًا وَاصْبِرْعَلْ مَا يَقُولُونَ مْ مَجْرًا جَمِيلًا ۞ وَذَرْنِيْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ أُولِي لْهُمْ فَلِيْلًا ٥ إِنَّ لَـ مَ يُنَا ٱنْكَأَلَّا وَّجَحِيْمًا وَّطَعَا مًا ذَاغُصَّةٍ وَّعَذَا بِّا اَلِيْمًا ٥ُ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مِّهِ يُلَّا وَإِنَّا ٱرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا لا شَاهِدًا عَلَيْكُمُ كُمَا آرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ٥ رْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذُنْهُ آخُذُاوُّ بِيُلَّا ٥ تَتَّقُوْنَ إِنْ كَفَرْتُ مْ يَـوْمًا يَّجْعَلُ الْولْحَانَ يَعْلَمُ آنَّكَ تَقُوْ مُ آدْنَى مِنْ ثُلُنَّى الَّيْهِ لِ وَرَصْ وَطَارِيْفَةً مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَا حَرَانَ لَنَ يُحْصُونُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَا قَرَءُ وَامَ

مِنَ الْقُرْانِ وَعَلِمَ آنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَانْحَرُونَ يَضْر بُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَالْحَرُونَ يُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيلِ اللهِ سَفَاقَرَ وُوامَاتَيَسَرَمِنْهُ وَآقِيمُوا الصَّلُوةَ وَانُّواالزَّحُولَا وَآثُرِضُوااللَّهُ قَدْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُ مُوْ الْ تَفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرِ يَجِدُ وْلُاعِنْدَاللَّهِ الْمُوَخَيْرًا وَّا عُظْمَا جُرًا وَاسْتَغْفِرُ وااللّهَ وَإِنَّا لِللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ نُ يَا يَكُمَا الْمُدَّرِّرُ وُ مُوَا أَنْ ذِرْ لُ وَرَبِّكَ فَكَبِرْلُ وَثِيا بِكَ فَطَهِّرٌ ﴿ وَالرُّجُرِّ فَاهْجُرُ ﴿ وَلَا تَمْنُنُ تَسْتَكُثِرُ ۗ وَ لِرَبُّكَ فَاصْبِرْ لَ فَإِذَا نُقِرَفِ النَّا قُورِ لَ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَبُوْ مُ عَسِيْرٌ ﴿ عَلَى الْكُوفِرِيْنَ خَيْرُيسِيْرِ ٥ ذَرْنِيْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا لِ وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَا مَا لَا مَسْمُ وُدًالُ وَّبَنِينَ شُهُودًا لِ وَّمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا لِ نُحْرَيْطُمَعُ آن آزيم ٥ كلا الله كان لايتناعنيدًا ٥ سَأَرْهِ قُلهُ صَعُودًا مُ إِنَّهُ فَكُرُ وَقَدَّرُ مِ فَقُبِلَ كَيْفَ قَدَّرُ فُكَّمَّ قُتِلُكَيْفَ قَدَّرُ فُكَّرَنَظُرَ لَ ثُكَّمَّ عَبَسَ وَبَسَرَلٌ ثُكَّا أَدُبُكُم وَاشْتَكْبُرُ فَقَالَ إِنْ هُذَّالِلَّا سِحْرٌ بُّؤْنَارُ لَ إِنْ هُذَّالِلَّا

قَوْلُ الْبَشِرِحُ سَأَصْلِيْهِ سَقَرَهِ وَمَا أَدْرَا لِكَ مَا سَقَرُحُ لَا تَذَرُنَ لَوَّاحَةُ لِلْبُشِرِنَ عَلَيْهَا رَسْعَةً عَشَرَكُ وَمَاجَعَ آشخب النّار لِلْأَمَلِيُكَةً وَ مَا جَعَلْنَاعِدٌ تَهُمْ لِلَّافِيثَ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ولِيَسْتَيْفِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ وَيَزْدَادَ اللَّذِينَ أَمَنُوا إِيماً نَّا وَّ لَا يَرْتَابُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتْبَ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُو بِهِمْ مَّرَضٌ وَّ لَحْفِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِٰذَا مَنْ لَا مُكَذِّلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَّشَا ءُوَيَهُ دِي مَنْ يَّشَاءُ وَمَا يَحْلَمُ جُنُوْدَرَ بِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا مِي إِلَّاذِكُ إِي لِلْبَشَرِ ٥ كُلَّا وَالْقَمَرِ ٥ وَالَّيْلِ إِذْ آدْ بَرَنَّ وَالصَّبْحِ إِذَا ٱشْفَرَ لِ إِنَّهَا لَاحْدَى الْڪُبَرِ لِ نَاذِيْرًا لِلْكِشَرِ لِمَنْ آءَ مِنْكُمْ آنَ يَّتَنَقَدُّ مِ آوْيَتَا تَحْرَحُ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ ةُ وَالَّا آصَحْبَ الْيَمِيْنِ وَ فِي جَنَّتِ شَيَتَسَاءَ لُوْنَ وَ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ٥ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوْا لَمُ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ وْ وَلَهْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ وْ وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَارِيْضِيْنَ لُوَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الرِّيْنِ لِ حَتَّى ٱتْسِنَا الْيَقِينُ أَ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ أَ فَمَا لَهُمْ ي التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ لِ كَأَنَّهُ مُحُمُرُ مُسْتَنْفِرَةً لَ

000

17

فَرَّتْ مِنْ قَسُورَةٍ مُ بَلْ يُرِبُدُ كُلُّ امْرِئُ مِّنْهُمْأَنْ يُّؤُنَّ صُحُفًا مُّنَشِّرَةً ٥ كُلَّا ، بَلْ لَّا يَخَافُونَ الْأَخِرَةً ٥ كَلَّا إِنَّهُ تَلِدُكُرُةً كُونَةً فَمَنْ شَآءَذَكُرَةً حُرَةً فَمَا يَلْ كُرُونَ إِنَّا أَنْ يَشَاءً اللَّهُ مُواَهُلُ التَّقُوٰى وَآهُلُ الْمَعْفِرَةِ رُ سُوغ القيصة عِن الله الرَّحمن الرَّحمن الرَّحِيم المعون الله ٱقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيْمَةِ ٥ وَلَا ٱقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّا مَهِ ٥ يَحْسَبُ الْاِنْسَانُ ٱلَّنْ تَجْمَعَ عِظَامَهُ ٥ بَلْ قَادِرِ بُنَ عَلْمَ آنْ تُسَوِّيَ بَنَا نَهُ ٥ بَلْ يُرِيْدُ الْهِ نُسَانُ لِيَغْجُرَ آمَا مَهُ ذَى يَسْعَلُ آيًّا نَ يَوْمُ الْقِيلِ مَهِ أَ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُكُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ الْوَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ الْيَقُولُ الْرِئْسَانُ بَوْمَئِذِ آيْنَ الْمَفَرُّ 5 كَلَّالَا وَزَرَ حُ إِلَى رَبِّكَ يَـوْمَئِ إِلْمُسْتَقَرُّ يُنَبِّؤُا الْمُلْنُسَانُ يَوْمَئِزِ بِمَاقَدَّ مَرُ ٱخَّرَهُ بَيِلِ اكْلانْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيْرَةً ﴾ وَّكُواكُفُ مَعَاذِ يُرَهُ ٥ُ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَا نَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ٥ُ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْانَهُ ٥ فَإِذَا قَرَاْ نِهُ فَاتَّبِعْ قُرْانَهُ ٥ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَا نَهُ أَكُلًّا بِلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةُ أَ وَتَذَرُّونَ كُلْخِرَةً ٥ وُجُوْةً يَتُوْمَئِذٍ تَكَاضِرَةً ٥ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً ٥

سِـرَةُ لَّ تَظُنَّ أَنَ يُّفَحَ اقِرَةً حُكُلًّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَّ أَ وَقِيْلَ مَنْ عِرَاقٍ تَهُ الْفِرَاقُ وُوَالْتَفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ وُلِك خِ يِالْمَسَاقُ الْمُفَلَاصَدَّقَ وَلَاصَلِّ لِ وَلَجِنْ كَذَّ وَكُّ نُ تُكَمِّذُ هَبَ إِلَى آهُلِهِ يَتَمَطَّى ﴿ آوْلَى لَكَ فَآوْلَى مَّ آوْلَى لَكَ فَأَوْلَى أَ آيَحُسَبُ الْانْسَانُ آنَ يُسْتَرَّ حًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيَّ يُّمُنَّى " نُمِّكَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ٥ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ ال المُنْ شَى الْكِيسَ ذَٰ لِكَ بِقُدِدٍ عَلَى أَنْ يُنْ عِي كِيا وَعَالَصُةِ مَكَافِينَ ﴾ يسمرا دلله الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ الع ثَى عَلَى اكْلَا نُسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الْدُّهُ مُر لَمْ يَكُنْ كُورًا وإِنَّا خَلَقْنَا الْا نُسَانَ مِنْ تُطْفَةِ آمُشًا بْتَلِيْهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيْعًا يَصِيْرًا أَرَانًا هَدَيْنَهُ السَّبِيْ كِرَّاوِّرِ شَاكِفُو رًا وإِنَّا آعْتُـدْ نَا لِلْحُفِرِينَ سَ وَٱغْلُلاً وَسَعِيْرًا وَإِنَّ الْكَابُرَارَ يَشْرَ بُونَ مِنْ كَاسِكَانَ ٱجُهَا كَافُورًا نَّ عَيْنًا يَّشُرَبُ بِهَا عِبَا دُاللَّهِ بُفَجِّرُوْنَهَا يْرًا ٥ يُوفُونَ بِالنَّذُرِزِ يَخَافُونَ يَـوْمًا كَ

بُرًا ٥ وَ يُطْحِمُوْنَ الطُّعَا يْرًا وإِنَّمَا نُطْعِمُ كُمْ لِهَ حُ چُوْرًا ٥ إِنَّا نَحَافُ مِنْ رُّبِّذَ رِيْرًا ٥ فَوَقْمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ حَقَّةً شُورُورًا ٥ُ وَجَ لْ مُّتَكِيْنَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِلَا ، وَكَا زَمْهَ رِيْرًانَ وَدَارِنِيَ قَعَلَيْهُ خُ لَيْكُ ٥ وَيُطَ قُطُوْ فُهَا تَد ةٍ مِّنْ فِخْسةٍ وَّأَكُوا بِ كَأَنَتْ قُوا رِيْرَا ٥ قَوَا رِ بِ قَدُّرُوْهَا تَقْدِيرًا ٥ وَيُسْقَوْنَ فِيْهَ كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا فَعَيْنًا فِيْهَا يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُّخَلَّ نُوْرًا ٥ وَإِذَا رَأَيْتَ نَهُ مَرَّا يُتَ نَعِيْمًا وَّمُ سُنْدُسِ خُضْرُ وَاسْتَابُرَقُ رَوْ ٥٢٣٨٥ شرايا طَهُوْرًا وإِنَّ لَمْ اللَّهُ كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُورًا مُإِنَّا نَكُنُ نَزًّا رُانَ تَـنْزِيْ لَّانَّ فَاصْ

रकितर

نَ الْهُيلِ خَاشِهِ خَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ٥ وَمَا تَشَاءُ وْنَ إِلَّا ا للهُ اللهُ اللهُ كَانَ عَلَيْمًا حَكَيْمًا ءُفِيْ رَحْمَتِهِ وَالطَّلِمِينَ آعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عْرِيَتُنْكُ إِيسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِ لْتِ عُرْفًا لِ فَالْحُصِفْتِ عَصْفًا فَ وَالنَّشِرْتِ ان فَالْفُرِ قُتِ فَرُقًا لَ فَالْمُلْقِيْتِ ذِكْرًا لُ عُذُرًّ ذُرًّا قُ إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَوَاقِعَ مُ فَإِذَا تُ وُولِذَاالسَّمَاءُ فُرِجَتُ وُولِذَاالْجِبَا لُ أُوِّنَّتَتْ أَرِلاً يِّ يَبُوْمِ أُجِّ كَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ أُوْيُلُ يَّـُوْ مَرُيْرِلِ كِ الْأُورِ لِيْنَ نُ ثُمَّ نُعْبِعُهُمُ الْأَخِرِيْنَ

لَوْمِنْ فَقَدَ (نَا ﴿ فَنِعْمَ الْقَدِرُونَ ٥ وَ <u>ذِ</u> لِلْمُحَذِّ بِيْنَ ) اَلَمْ نَحْعَلِ الْأَ فثهارواسي ذِ لِّلْمُكَدِّبِينَ (انْطَ لُ يَّوْمَئِ فُرَاتًا ٥ وَيُ نْتُمْ بِهِ تُكَدِّ بُوْنَ أَرا نُطَلِقُوْا إِلَى ظِ ٥ لَرْظَرِيبُلِ وَّ لَا يُغْنِيُ مِنَ اللَّهَبِ أِل تَّهَا تَدَرَمِيْ إِ ڞۯ٥ٛػٲٮۜۜڎڿؚؠڶؾۘٞڞؙڡٛٛۯٞ٥ؙڎؽڵؾۜۅٛڡٙؿؚۮؚؚڷؚڷڡٛػ عُوْنَ ٥ وَلَا يُسَوُّذُنُّ لَهُ هُ فَيَحْتَ وَّلِيْنَ ﴿ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيْدُونِ ﴿ وَيُ يْنَ رُانَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ ظِلْلِ وَّعُيُوْنِ وَّوَ فَوَا شَا كُوْ اهْنَاكُمُ الْمُ مَتَّعُوْا قَلِيْلًا لِتَّكُمْ لُهُ جُرِمُوْنَ ٥ وَيْلُ يَّوْمَئِ ذِّ بِيْنَ وَوَاذَا قِيْلَ لَهُمُ ا (كَعُوْا لَا يَسْرَكُعُوْنَ وَيُلِّ ايّ حَدِيْثِ بَعْدَةً يُؤْمِ

33

اللف الم

ن وَآنَةِ لَنَ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿إِنَّ إِنَّ دُوْ قُوْا فَ ١ تَرَا بِكَانِّ وَكَأْسًا دِهَا قُا

، وَالْآرُضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الدَّهُ ى يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْمُ وَالْمَ يَتُكُلُّمُوْنَ إِلَّا مَنْ آذِنَ لَـهُ الرَّحْمُنُ وَقَالَ صَوَابًا لِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ وَمَنْ شَاءًا تَخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَا بُا آآنُذَ زُنْكُمْ عَذَا بًا قَرِيْبًا ﴿ يَـُوْ مَ يَنْظُرُ الْمَـرُ ءُ مَا قَدَّمَتْ يَدْهُ وَيَقُولُ الْكُفِرُيٰلَيْتَنِي كُنْتُ تُرابًا رُ سُوةَ النَّرْعَ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْرِ وَمِي مَا رَبِّ وَاللَّهِ وَالنَّازِعْتِ غَدْقًا مِّ وَّالنَّشِطْتِ نَشْطًا حُوَّالسَّبِحْتِ سَبْحًا ٥ فَالسِّبِ فَتِ سَبْقًا ٥ فَالْهُدَ بِّرْتِ آمْرًا ٥ يَـوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ لِ تَتْبَعُهَا الرَّادِ فَـةُ أُفُلُوبَ يَّوْمَ معلام الراجفة البصارها خاشعة ويقولون واتالمردودون فِ الْحَافِرَةِ فَ وَإِذَا كُنَّاءِظَا مَّا تَجِرَةً فِ قَالُوا تِلْكَ مندم إِذًا كَرَّةً خَا سِرَةً ٥ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةً وَّاحِدَةً فَّ فَإِذَا هِرَةِ أُهَلُ ٱتْعَكَ حَدِيْثُ مُوْسَى أَاذْ نَا دْعَهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ طُوِّي وَإِذْ هَبِ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ فَقُلْ هَلْ لَّكَ إِلَى آنْ تَزَكِّي لِ وَآهَدِيكَ كَ فَتَخْشَى أَفَارْمُهُ الْأَيْسَةُ الْكُبْرِٰى 6ُفَكَّذَّبَ

عَطَى أُنْ تُمَّا دُبُرَيْسُلِّي أَفْحَشَرَ فَنَا لَاي فَقَالَ آنَا بِّكُمُ الْأَعْلِي 6 فَأَخَذَهُ اللَّهُ تَكَالَ الْإِخِدَةِ وَاكْ أُوْلِي لِ تَّرِفِي ذَلِكَ لَحِبُرَةً لِّمَنْ يَّخُشَى أُءًا نُـتُمُا شَـدُّ خَلَا مِ السَّمَاءُ اللَّهِ اللَّهُ وَقَعَ سَمْكُهَا فَسَوَّ مِهَا مُ وَآغُطُهُ لَهَا وَآخُرَجَ ضُحْمِهَا لُوَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰ لِكَ دَحْمِهَا سرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعُمِهَا وَالْجِبَالَ آرْسُمِهَا مُتَاعًا عُمْوَلِا نَعَامِكُمْ فَإِذَاجَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبُرِي ۉڡٙؾؾڐڲؖۯٳڷڔؽڛٵڽڡٵڛڂؠ؋ۊؠڗڒؘؾؚٳڷڿٙڝؽۄڸڡٙ ڒىن فَأَمَّا مَنْ طَغِي رُوَانَ رَالْحَيْوِةَ الدُّنْيَالِ فَإِنَّ الْجَحِيْدُ هِيَ الْمَاوْى فَ وَآمًّا مَنْ خَافَ مَقَا مَرَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ بِ الْهَوٰى ٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْذِي ٰ يَسْتَكُوْ نَكَ عَ لسَّاعَةِ آيًّا نَ مُرْسُعِاً مُ فِيْمَ آنْتَ مِنْ ذِكْرُ لِهَا بِّكَ مُنْتَهْمِهَا لِأَنْمَا ٱنْتَ مُنْذِرُمَنْ يَخْشُمِهَا كُأَنَّهُمْ الميلكنة والاعشية أؤضحه التان عالية الرَّحمٰن الرَّحيْن الرَّحيْن الرَّحيْن الرَّحيْن الرَّحيْن الرَّحيْن الرَّحيْن الله الرَّحيْن الله الرَّحيْن الله المرابعة المرابعة الله المرابعة عَبِسَ وَتُولِّى ٥ آنْ جَاءَهُ الْأَعْلَى ٥ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهُ عِينُ آوُيذُ كُرُ فَتَنْفَعَهُ الدِّ كُرِي أَمَّا مَ

تَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدِّي وَمَاعَلَيْكَ ٱلَّايَرُ عُجَّ وَأَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْلَى ﴿ وَهُو يَحْشَى ﴿ تَلَقِّينَ كَلَّا إِنَّهَا تَذْ كِرَةً أَ فَمَنْ شَاءَذَكُرَةً وَفَي مُّكَرَّمَةِ 'مِّدُوْعَةِ مُّطَهَّرَةٍ 'ل فَرَةٍ ٥ كِرَا مِرْ بَـرَرَةٍ ٥ قُتِـلَ الْانْسَانُ مَا آكُفَرَهُ مِنْ آَى شَى بِخَلَقَ دُرُمِنْ نُطْفَيْظٍ عَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ لُهُمَّ بِيْلَ يَسَرَهُ فَ ثُمَّامَا تَهُ فَأَقْبَرَهُ فُ ثُمَّا مَا تَهُ فَأَقْبَرَهُ فُ ثُمَّا مَا شَا شَرَةُ أُكَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ أَ فَلَيَنْظُرِ الْهِ نُسَ ، طَعَامِهِ إِنَّا صَيَدُنَا الْمَآءَ صَيًّا نُوتُ مِّنَقَقُنَا الْإِرْضَ ئَقُّانُ فَٱنْبَتْنَا فِيُهَا حَتَّانٌ وَّعِنَيًا وَّقَضْبًانُ وَّزَيْتُوْنًا زَنْحُلُانُ وَّحَدَّا بِئِقَ غُلْبًا نِّ وَفَا كِهَةً وَّٱبُّنَّا نُمِّنَا كُمُ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يُؤمِّيَفِرُّا لَمَارُءُونَ ٥ واُرِيّه و اَبيْهِ ٥ وَصَاحِبَتِهِ وَبَيْهِ نُ يُغْنِيهِ ﴿ وَجُوْلًا يُكُو مَيْ تُعُشْتَبُشِرَةً ٥ وُجُوهُ يَكُومَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةً لِ قَتَرَةً مُ أُولِئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ إبشيرانكه الركمن الرج

يبّرَث ٥ وَإِذَا الْعِشَ ن واذا البحا وسجرت ١٤١١ آيّ ڏنپ برَثُ ٥ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطْتُ ٥ وَإِذَا الْجَحِ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتُ أُ عَلِمَتُ نَفْسُ مَّا آجُضَاتُ أُفَلًا ٵڷڿؗڹۜٞڛٵڷڿۅٙٳڔٵڷڴڹۜۧڛ۞ۊٵڷؚۜؽڸٳۮٙٳۘۼۺۼڛ وَالصُّيْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كُرِيمٍ ﴿ ذِي قُوَّ فِي دَذِي الْحَرْشِ مَكِيْنِي مُّطَاعِ ثَـرِّآمِيْنِ رُوَمَا صَ وَكَقَدْرًا لَا لِأُفُقِ الْمُد ن أَوْمَا هُوَ بِقُوْلِ شَا ان هُوَ اللَّا ذِكْرُلِّلْعُلَمِيْنَ لِلمِّنْ شَآءً مِ اتَشَاءُ وَنَ إِلَّا آنَ يُتَشَاءً اللَّهُ رَبُّ الْهِ المُ المُنْفَطِّكُميَّة السِّمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ فَطُرَتُ لُ وَإِذَا الْكُوَاكِثِ فُجِّرَتُ ٥ وَإِذَا الْقُبُوْرُيُعَ ثِرَتْ ٥ عَ قَدَّمَتْ وَآخَّرَتُ أَيَّا يُهَا الْدِنْسَ

عَرِيْرِ أَلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّلِكَ فَعَدُلَكُ فَ وْرَةِ مَّا شَاءَرَكَّبُكُ أَكُلَّا بِلَ ثُكَدِّ بُونَ بِ نَ ٥ كُرُامًا كَاتِبِيْنَ ٥ يَعْلَمُونَ مَ فِيْ نَعِيْمِ ٥ وَّإِنَّ الْفُجَّا رَكَ يَّصْلَوْنَهَا يَـوْمَالـدِّيْنِ ۞ وَمَا هُـمْ عَنْهَا بِخَ آڏ ريك مَا يَـوْمُ الـدِّيْنِ نُ ثُمَّمَا آدُرْيكَ مَـ يَوْ مَلَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْئًا ۚ وَالْآمْرُيُو مَيْ مِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ( الشَّتِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحِيْمِ ( الشَّتِ اللَّهِ اللّلْمِلْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللّ مُطَفِّفِيْنَ لِ اللَّهِ بِنَ إِذَا اكْتَاكُواعَلَى النَّهُ ستَوْفُوْنَ أُولاذًا كَالْوُهُ مُرَاوُوِّزَنُوْ هُمْ يُ ڵػٲؾٞۿۿڞۜۘڹٷۉٮؙٛۉؽ سُ لِرَبِ الْعُلَمِينَ أَكُلَّانَ كُلَّا اللَّهُ الْفُجَّارِلُ كَ مَاسِجِينَ حُكِتُبُ مِّرْقُوْ مُرْهُ وَيُ ڷڡۢػڐؚؠؽڹ٥ الَّذِين يُكذِّ بُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ وَمَا يُحَذِّبُ بِهُ وَلَّا كُلُّ مُعْتَدِ آثِيْمِ لِإِذَا تُتُلْ عَلَيْهِ أَلِئُنَّا قَالَ ٱسَاطِيْرُالْا وَرَلِيْنَ ٥ كُلَّا بَلْ عَرَانَ عَلَى قُلُوبِهِ

E J.

مَّاِنَّهُمُ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ ثُنُمَّ يُقَالُ هٰذَا لَّذِيُ ٩ تُكَدِّ بُونَ ٥ كَلَّرِاتَ كِتْبَ الْأَبْرَارِلَفِي عِلِيّ دُرلِكَ مَا عِلْيُهُونَ ﴿ كِتُبُ مِّرُقُو مُنْ يَشْهَدُهُ الْمُقَرِّبُونَ فِيْ تَعِيْمِ لُ عَلَى الْأَرْآئِلِكِ يَ تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْ هِهِمْ نَصْرَةً النَّحِيْمِ ﴿ يُسْقَوْنَ مِ جِيْقِ مِّخْتُومِنْ خِتْمُهُ مِسْكُ ، وَفِيْ ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَأَ فَسِ المُتَنَافِسُونَ ٥ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيْمِ عَبْنًا يَشْرَبُ بِهَ مُقَرِّبُوْنَ ٥ إِنَّا لَـذِينَ ٱجْرَمُوْا كَانُوْامِنَ الَّـذِينَ أَمَنُوا حَكُوْنَ ٥ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَا مَزُوْنَ ٥ وَإِذَا انْقَلَبُوْا إِلْحَ لِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِيْنَ 6ُواذَا رَآوُهُ مُ قَالُوْا إِنَّ هَـ وُكَّا تَوْنَ يِّ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حُفِظِيْنَ فَ فَالْيَوْمَ تَّذِيْنَ أَمَنُوْا مِنَ الْكُفَّا رِيَضْحَكُوْنَ فَعَلَى الْأَرَائِلِيَّ ينظرون هل تُوت لَكُفًّا رُمَّا كَانُوْ ايَفْعَلُوْنَ ٥ سَوَةَ الْأَشْقَاتَ كُتِهِ إِبِهُمِ اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ( الْحَ شَقْتُ نُ وَأَذِ نَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ نُ اَرْضُ مُدَّتُ ٥ وَٱلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتُ ٥ وَٱذِنَّهُ وَحُقَّتُ لَي كَا يُكِهَا الْائسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ

به زَفَامًا مَنْ أُورِق كِتْبَكْ بِيَمِيْنِ ابًا يُسِيْرًا حُوِّيَنْقَلِبُ إِلَى آهَلِهِ مَسْ ے **فَسَوْفَ يَب**دُعُوْا نُتَبُوُرًا حُ تكامن أوت كتبه ورآء ظهره لْ سَعِيْرًا أَرْاتُكُ كَانَ فِي آهَلِهِ مَسْرُورًا أَرْاتُكُ ظَنَّ مَعُ إِنْ لَكُ يَبِكُورَنُ بِلَيْ ﴿ إِنَّ رَبِّكَ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ﴿ فَلَا أُقْسِمُ ے وَالَّيْكِ وَمَا وَسَقَ حُوالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ رِٰكَ تَرُكُ لَبَقًاعَنْ طَبَقِ ﴿ فَمَا لَهُ هُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِ الْقُرْانُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُحَذِّ بُوْنَ } وَاللَّهُ آعُـكُمُ بِمَا يُوعُونَ أُفَكِشِّرُهُمْ بِعَذَابِ آلِ لُوَاالصَّلِحْتِ لَهُمْ أَجْرُعُ يُرْمَمُنُّونِ المنافقة المن المناه المراسل المرحد المسامة المنافعة في المنافعة في المنافعة المنافع ُوذَاتِ الْبُرُوْجِ لِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ لِ وَشَا هِدِةً لَ آصَحْبُ الْأَخْدُودِنُ النَّارِذَاتِ الْوَقْوَدِ لَا أَ قُعُودُ كُنْ وَهُمُ مُعَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدُ حْدِلْدَانْ يُحُومِنُوْ إِلَا لِلْهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ذِيْ لَهُ مُلْكُ السَّمُوٰتِ وَالْإِرْضِ ۚ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْ ذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤُمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ ثُمَّ لَهُ يَنُوبُ

عَذَابُ الْحَرِ تُ تَجْرِيُ مِنْ تَحْدِ واِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ كَشَدِيدُ أُواتَّ لَهُ هُوَ كُثُ نَّ وَهُوَالْغَفُوْرُالْوَدُوْدُنُ ذُوا لَعَرُشِ الْمَ حُ وَّاللَّهُ مِنْ وَرَارِحِ قُـُرُانُ مَّجِيْ فة آلطًا زَقَ نَحْيَة إِبْسُمِ اللّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِ كَ مَا الطَّارِقُ لِا ارق٥وماآذر لَّ نَفْسِ لَمَّ ۶ لَهُمِنْ قُوَّةٍ وُّكَّا لَا وي ذاب الصَّدْع ( تهمي ا أَفْمَهُلِ ا لُكُفِرِيْنَ آمُ اللهالرَّحُمٰنِ ال

كَ الْاَعْلَىٰ إِلَّا ذِيْ خَلَقَ فَسَوِّى ﴿ دَّرَفَهَ لَا يَ أُوَالُّـذِيَّ آخُرَجَ الْمَرْغِي أُفَجَعَلَهُ غُتُ وِى ﴿ سَنُقُورِ ثُلِكَ فَكُلَّ تَنْسَى ﴾ إلَّا مَا شَاءًا للَّهُ مِا الْجَهْرَةُ مَا رَخُفِي مُ وَنُكَسِّرُكُ لِلْكِسُ ، تَفْعَت الدِّ كُرِي لِ سَيَدٌّ كُرُمَنْ يَخْشَى لَ الْإَشْقَى ﴾ اللَّذِي يَصْلَى النَّا رَاكُ تُمَّلَا يَمُونُ فِيهَا وَلَا يَحْيِي فَ قَدْاَ فَلَحَ مَنْ تَذَكِّي زِذَكَرَا شَمَرَتِهِ فَصَلَّى حُبَلُ تُؤُرِّنُونَ الْحَيْوِةَ الدُّنْيَالُا رَةُ خَيْرُوَّا بَيْغِي رُانَّ لَمْ ذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى " صُحُف إبراه يُمرَو مُوسى ٥ مِ اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّ كَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ٥ُوجُوهُ بَيْوَ مَئِذِخَ ةُ "تَصْلَى نَارًا حَامِيَ ۉ؏ڽ ۯڿۉڰؾۅٛڡڽڂؚڐ رية كُرُفِيها سُرُرُمَّرُفُوعَةً ﴿ وَآكُوا بُ مَّوْضُ

لِّي وَكُفَرَنَّ فَيُعَدِّثُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ ثُـمَّاتً عَلَيْنَا <u> ماللهالرَّحُمٰنِ ال</u> لَيَالِ عَشْرِ " وَالشَّفْعِ وَا رِي فَي ذَٰلِكَ قَسَمُ لَّـ دِ ٥ ار مَذَاتِ الْعِمَادِ آتُكَ يعَ وَادِنُ وَفِيرَعَوْنَ ذِي الْأَوْتَ ، ﴿إِنَّ رَبُّكَ لَمْ ابْتَلْمُ وَبُّهُ فَأَكْرَمُهُ وَ آڪُرَمَنِ حُوَامِّاً إِذَا مَا ابْتَ بِّيُ آهَا نُنِ ٥ُكُلَّا بُــُ *ڷ؆*ڰؾؙڪرمُون اليَّ

ضَّوْنَ عَلَى لَمَعَامِ الْمِسْكِيْنِ فُوتَا كُلُوْنَ التَّكَرَاكَ ٱكْلَا عِبُّوْنَ الْمَالَ حُبُّاجَمًّا حُمُّا حُكِّلًا إِذَا دُكُبُ الْحُ ادَكَا ٥ وَجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا صَفًّا مَ ذِتَّنَّذُ كُرُالْانْسَانُ وَآنَى لَا ئيقُولُ يِلَيْتَنِيُ قَدَّمْتُ لِحَيَّاتِيْ مَ فَيَوْمَهُ 'يُعَذِّبُ عَذَابِكَ أَحَدُ لَ وَلَا يُوثِقُ وَثَا قَـكَ أَحَدُ لنَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ أَا رُجِعِيْ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَ لةً ۚ فَا دُخُولِ فِيْ عِبْدِيْ ۞ وَا دُخُولِيْ جَ مَعُةُ الْبَلَامُكَيَّةً إِبْسِيمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الْبِرِّحِبْمِ ( ٱقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ " وَآنْتَ حِلَّ بِهٰذَا الْبَلَدِ فْ وَوَالِ حَ كُلُقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَيِنُ آيَحُسَ وتعن اليُّقُدِ رَعَلَيْ وَ آحَدُ ٥ يَقُولُ آهْلَكُ مُالًا لُّبُدُّ الْ آيَحُسَّ ن لَمْ يَرَكُ أَحَدُ أَلَمْ تَجْعَلْ لِنَهُ عَيْنَيْنَ فِ فَتَيْنِ ٥ وَهَدَيْنُهُ النَّجَدَيْنِ ٥ فَلَا قَتَحَمَ الْعَقَبَةُ ٥ وَ أَدُرْ مِكَ مَا الْعَقَبَةُ ٥ُ فَكُّ رَقَبَةٍ ٥ وَإِطْهُ ۜڿؽڡؘۺۼۘٙٮؾۣڵؾٞؾؽڡۘٵۮؘ١ڡؘڨٛڒۑڣۣڵٲۉڡۺڮؽٮ۠ٵۮٵڡ ثُمُّ كَانَ مِنَ اللَّذِينَ أَمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِوتُواصَوْا

291 ٥٤٤٥ ب مَن دَ شُدهَ ڻ ڪڏنث ال فَقَالَ لَهُ مُرَسُولُ اللهِ لَدُّ يُـوْ كُ فَعَقَرُوْهَا لَا فَدَ مُـدَمّ من أو النَّهَا ولاذَ اتَجَ كدرشتي

عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدُّى أِنَّ عَلَيْنَا

نَالَلاٰخِرَةَ وَالْكُاوُلِ وَفَا نَذَ رُتُكُمْ نَارًا تَلَظُّ كَ هُ يَتُزَكَّى أَوْمَا لِآحَ ابْتِغَاءَ وَجُدِرَبِّهِ الْأَعْلِيُّ وَلَسُوْفَ يَكُ إبشم الله الرَّحُمٰن الرَّد لضُّحٰيُ وُالَّيْلِ إِذَا سَجِي مُمَّا وَدَّعَ خدرة خَارُلْك مِن الأولى مُ وَلَسَهُ فَ كَ فَتَرْضَى أَلَمْ رَجِدُكَ يَبِد ١ فَهَدُى ٥ وَجَدَكُ عَائِلًا تَمَا الْتَسْنُمُ فَلَا تَقْهَدُ أُوْاتِمَا السَّ وَآمّاً بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ٥ الم 10019 نَصَبُ ٥ وَإِلَى رَبِّكَ فَا رُغَبُ ٥

ددنه أشف الدّد يخكق اكلانسة ا شمِرَ بِنْكُ اللَّهٰ يُ خَلِّقَ رَ كَرُمُنُ الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ لَقِ أَلِ قُرْا وَرَبُّكَ الْأَ لَهُ مُ كُلِّدًا نَّا أَكُلْ فُسَانَ ، رَتُكَ الرَّحْلِي أَرْءَيْتَ اللَّذِي لى أرْءَيْت إِنْ كَانَ عَلَى الْهُذَّى رٌ عَبْدُ الذَاصَ لتَّقُوٰى أُرَءَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتُوَكُّى أَلَا سَيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ أَ فَلْيَدُءُ نَادِيَهُ المحمد الم لَةِ الْقَدْرِقُ وَمَا آدُرُ لِكَ مَ

تَقِدْرِ أَلَيْكَةُ الْقَدْدِهْ خَيْرُمِّنَ آ لَمُ اللَّهُ هِي حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِنُ هُ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْامِنَ آهُلِ الْكِتْبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ بَّى تَأْتِيهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴾ رَسُولُ مِّنَ اللّهِ يَثُلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ﴿ فِيْهَا كُنُبُ قَيْمَةً ۚ ﴿ وَمَا تَفَرَّقَ الَّـٰذِيْنَ وْتُوا الْكِتْبَ إِلَّامِنُ بَعْدِمَا جَآءَ تُهُمُ الْبَيِّنَةُ ٥ وَمَا أُمِرُوْا (لِيَعْيُدُواا لِلَّهُ مُخْلِصِيْنَ لَـهُ الدِّيْنَ مُحْنَفًا ءَوَيُقِيْمُوا صَّلُوةً وَيُؤْتُواالزَّكُوةَ وَذَٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ أِنَّ الَّذِينَ فَرُوْا مِنَ آهُلِ الْكِتْبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِي نَارِجَهَ كهُمْ شُرًّا لَبَرِيَّةٍ ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَهِ كَهُمْ خَيْرُا لُبَرِيَّةٍ حُجَزَا وُهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُ رُخْ رَخِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْـهُ ﴿ ذَٰ لِكَ لِمَنْ خَ إبشيراللهالركمانالر سُحُة الزلزال مُسِّدة ذَا ذُكْ زِلْتِ الْأَرْضُ زِلْزَالُهَا ٥ وَٱخْرَجَتِ

ST XIS

، وَ قَالَ الْإِنْسَانُ مَ أتَّارَبُّكَ آوْ لَذَرَّةِ شَرًّا ؽڒٲؾڐ؇٥ؙۅٙڡۜؽؾڠڡٙ بيرا للهِ الرَّحُمٰن نة كَنُوْ دُنَّ وَإِنَّا لمفظ فِي الصُّدُورِنِ إِنَّ رَ لَقَ لةُ رُومًا آوُرْ ـ ك ماهيد

ڷۿؙڡ*ۘ*ۯؘۊؚڷڡۯؘۊؚڸ۠ٳڷ بِشمِ اللّهِ الرَّحُمٰنِ

اللَّهُ كَانَ تَوَّا بِا نُ ، وَّتَبُّ حُمَّ رًّا ذَا تَ لَهَد ر نا دْ ٰ وَلَـهْ يَكُنْ لَـكَا كُفُوًّا آحَـدُ بشماللهالركمل عُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ُمِنْ شَرِّمَ سداداكس الملك المالك ڷۅٙۺۅٙٳڛ؞ؙٳڷڂؾۜٛٵڛ۞ٳڷۜڹؚؽؠڽۅۺۅۺ صُدُورِ النَّاسِ فِينَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ فَ

## دُعاء ختم قرآن

الله مراد كَمْنِي بِالْقُرْ أَنِ وَاجْعَلْهُ لِيُ إِمَامًا وَنُورًا وَّ هُدًى وَرَحْمَةً اللهُ مَّذَ حِرْنِي مِنْهُ مَا نَسِيثُ وَعَلِّمْنِيْ مِنْهُ مَا جَمِلْتُ وَارْزُقْنِيْ تِلَا وَتَهَ أَنَاءَ الَّيْلِ وَالنَّهَا رِ وَاجْعَلْهُ لِيْ حُجَّةً يَبَارَبَ الْعُلَمِيْنَ \*

## رموزاً وفاف

ی علامت آیت کی ہے ہماں ٹھرزا چا ہے۔ (۲) مرفظ لازم کا مختصر ہے ہماں ٹھرزا ضروری ہے۔ (۳) ط الفظ مطلق کا مخفق ہے شہرزا چا ہے۔ در ۲) ج علامت جا ٹر ۔ ٹھرزا نہ ٹھرزا دونوں برا برہیں ۔ (۵) ز الفظ تجا وز سے لیا گیا ہے ۔ مطلب یہ ہم کر ہماں سے گذر جا نا چا ہے ۔ (۲) می علامت و قف مرخص ۔ اگر تھک کر ٹھر جائے قر خصت ہے ۔ (۲) صلے اگر کو گل اولی کا صلحہ نے اسلام ہم منا اس میں میں اس میں میں اس میں اس میں اس میں ہمارا نہ جا ہم ہمارا نہ ہم ہمارا نہ ہم ہمارا نہ ہم ہمارا نہ ہم ہم ہمارا نہا ہم ہمارا نہ ہمارا نہ ہمارے تو کھر مضا گفتہ نہیں ۔ (۱۰) سکتہ ۔ یہاں تھوڑا ٹھرے سانس نہ قوڑے ۔ (۱۱) و قف علامت سکتہ طوید کی ہے ۔ لیکن سانس نہ توڑے ۔ (۱۲) لا ابغیر آیت کے ہو تو ٹھرزا جا ئرنہیں ۔ (۱۲) جمال دو علامتیں ہوں تو اوپر کی علامت کا اعتبار ہے ۔

## خصوصيت

اِس قرآن شرایف کی کا بت میں یہ خصوصیّت ہے کہ اِس کے ہرایک حرف کا اعراب اپنے ہی حرف کے ساتھ ہے کسی دوسرے حرف پرنیں اور نہ اپنے حرف سے آگے پیچے ہے ۔ نیز حروف اَ دا الفافا ایک دوسرے پرچڑھے ہوئے نیں ۔ اکثر قرآن شریف دیکھے گئے ہیں کہ خِشْخا ہی ہوتے ہیں اَ ورمیح ہی ہوتے ہیں لیکن اُن کی کمّا بت میں یہ بڑا نقص ہے کہ کا تب نے صرف ظاہری سجا وٹ کے لئے اکثر جگرفالی مقا بات کو دوسرے حروف کے احراب اور کی سر اُن کی کردیا ہے نیز حروف آور الفاظ کو اوپر نیچے انکعدیا ہے ۔ اِسطر ایک حرف کا اعراب دوسرے حرف پر جا پڑ آ ہے جس سے بچی اَ ور وَصُلوں کو پڑھے میں بہت دقت پیش آتی ہے ۔ جن لوگوں کو کٹرت تا وت کی وجہ سے قرآن شریف قریب حفظ کے ہوتا ہے آن کو کمّا بت کا یہ نقص محسوس نہیں ہوتا ۔ اندا اِسجگہ بعور نوز چند مثایی نبایت خشخه قرآن شریغوں یں سے اِس قسم کی مشتبہ کابت کی دیجاتی ہیں اور ما تھ ہی ہر مثال کو اِس قرآن شریب کی طرز کا بت پر بالمقا بل میچ کرے ہی تھدیا گیا ہے تاکہ اِس قرآن شریف کی طرز کر ابت اُورددسرے قرآن شریفوں کی طرز کرا بت میں ہو زق ہے وہ بیّن طور پرظا ہرجو جائے ۔ ذیل میں ایک کا غیرعام طرز کرا بت اور داوکا غیر اِس قرآن شریف کی طرز کرا بت ہے۔

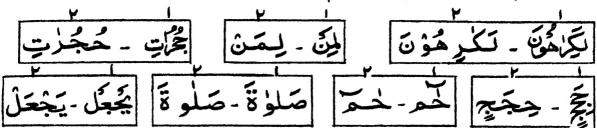

جل خط کے قرآن شریغوں میں اَوراُن قرآن شریغوں میں جن کے الفاظ جُداجُدا ہوتے ہیں یہ نقص اَور بی زیا دہ ہے آور مندی کے لئے جج پڑھنا بست مشکل ہے۔ اب اِس قرآن شریف ہیں بچوں اَور ذَکُسلوں کے لئے راستہ صاف ہوگیا ہے فالحدیشد۔

خاكسار پرمِنظود محدد صنّعن قاعدة بيكرنا القرآن دموج وطرنه كما بت قاعدة كيترنا القرآن انتاريك



فاعدة يتسرناا تفرآن

یمشور و معروف اُ در مقبول خاص و عام قاعدہ چھبنی سال سے رائج ہے - ہزاروں کی تندا دیں چھپتا اَ در فروخت ہوتا ہے ۔ پُراک طریقہ تعلیم یں جو نقص تے اُنکو اِس قاعدہ یں دُورکر دیا گیاہے - اگر آپ ایکد فعہ اِس قاعدہ کو دیکھ لیں تو پھرآپ آیندہ اپنے پچوں کو اعدہ بغدا دی پرہرگر نہیں پڑھا یُں گے - اِس قاعدہ کے ذریعہ سے چاد برس کا بچے چھ میں نمایت آسانی کے ساتھ قرآن شریف خم کرلیتا ہے اور ہرایک اعراب دار ہوئی تحریر کو پڑھ لبتا ہے کیونکہ اِس قاعدہ کو پڑھکر اُر دو پڑھنا بین کے بینے میں آئنکہ سے دیکھکر اُور پیچان کر پڑھنے کی لیافت اور استعداد پیدا ہوتی ہے - اِس قاعدہ کو پڑھکر اُر دو پڑھنا بی کے لئے نمایت آسان ہوجا تا ہے - قاعدہ بغدادی کی طرح یہ ایک نامحکل اور صرف ابتدائی قاعدہ نہیں بلکہ اِس قاعدہ میں قرآن شریف پڑھنے کے لئے نمایت میں موجا تا ہے - قاعدہ بنیں بڑھنے کی طرح یہ ایک ناموا میں موجا تا ہے - قاعدہ بنیں بڑھ سے کے بھر قرآن شریف کو بُستنا دسے سبقاً پڑھنے کی طاحت نہیں دہتی ۔ یہ قاعدہ پڑھنے کے طاوت نہیں اور استعداد پر مائے ہیں جو قرآن شریف کو بُستنا دے سبقاً پڑھنے کی طاحت نہیں اور اُن کے لئے مائوں کے لئے می مفید ہے جو قرآن شریف پڑھنے کے باریک قواعد سے ناواقف ہیں اُور اُن کے لئے میں جو قرآن شریف کو آن شریف باک نہیں پڑھ سکنے اگر وہ قرآن شریف باک بنیں پڑھ سکنے اگر وہ قرآن شریف باک بنیں پڑھ سکنے اگر وہ قرآن شریف پڑھنا چاہیں قوائن کے لئے قاعدہ کہ بیں قرآن اُلقرآن مجیب چیز ہے - سائز ۲۰ بدار - بھی مجاد کے تھے ۔ قیمت ہ

قرَان شرین اَدر قاعدهٔ یَسَّرِنَا الْقرآن - قا دیان - ضلع گور داسپور- پنجاب بینجر د فنزقا عدهٔ یَسَّرِنَا الْقرآن - قا دیان - ضلع گور داسپور- پنجاب